في المراب المرا

تأليف دكتور دروية النحيلى ميس الناج الإسلام عية الآداب - عامة الاسكندية

19 V9



في المحال المحا

تألیف کور درورش النخیلی مدیس انباریخ الإسلامی معیة الآداب - جامعة الاسکندریم



مؤكرسة لالنيئافة لالجامعية ويارون المعندية

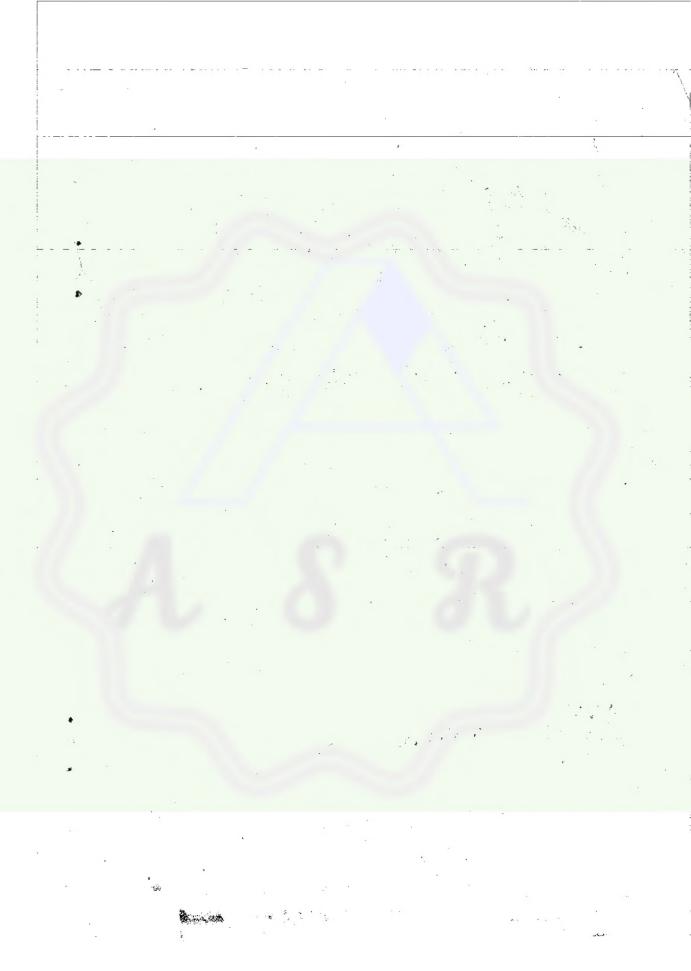

تصديق الاستاد الدكوركييدعبدلغررسالم النادان الإسلامي دالمغارة محة الآداك والعدارة

الدكنور درويش النخيلي من الشخصيات الجامعية المتسازة التي عرفتها في حياتي الجامعية ، فهو يمتاز - إلى جانب مزاياه الخلقية ، وما يتصف به من تواضع جم واستعداد دائم العطاء والبلال - بصبره على الاطلاع الطويل والدراسة الهادئة المتعمقة . وقد يمضي به الساعات وتنواصل وهو مستفرق في القراءة والدراسة لا ينتبه إلا عندما يدركه الصباح . وهو يميل في أبحائه إلى المقابلة بين النصوص وعقد مقارنات بينها وتحليلها تحليلا دقيقا ، مستهدنا استخلاص حقائق علية تعينه على إعادة تصور بجريات الاحداث على حقيقتها ؛ استخلاص حقائق علية تعينه على إعادة تصور بجريات الاحداث على حقيقتها ؛ وهذا الميل إلى مثل هذا المنهج العلمي السليم دفعه إلى الإقبال على تطبيع قالمنه وهذا المنه الشامع على المنهدة المانية العلمي السليم دفعه إلى الإقبال على تطبيع قالمنه هذه القاريخ مقبولة . ولقد أهلنه هذه الصفات لإعداد رسالنين في الناريخ الفاطمي من أعظم وأقيم ماقدم حتى الآن في تاريخ جامعا ننا ، وتعده لدور طليعي أنوقمه له في مجال البحث الناريخي .

وموضوع هذا الكتاب هو نفس موضوع رسالته الأولى الماجستير الـ محصل عليها بتقدير بمتازيًا، وهو موضوع لم يستقر على صورته النهائية يلا بعده جملة ، في النمديلات أجراهما الدكنسور دوويش منسذ قيد لحدد الدرجسة في سنة ١٩٧٩ م إلى أن نوقش المحصول هليها في سنة ١٩٧٧ م ، المرة بعد المرة ، بسبب صنحامة المادة العلمية التي أمكنه أن يجمعها وتشعب الدراسات التي تظرق المها وما تمنحض من حقائق أسفر عنها تعمقه في هذه الدراسات التي تقد عاصرت

الروايات وأخذه لها بالنقد والتحليل يشكل - في حد ذاته - الجانب الرئيس من مدا البحث ؛ وعلى نتائج مذه الدراسة المستفيضة اعتمد الباحث في تحديد مسار الخلات الفاطمية إلى الشام في المرحلة الأولى من الفتح.

وعلى هذا البحو قصر الدكتور هرويش بحثه على هذه الدراسة المتعمقة التي اعتمد فيها على منهج قوامه المقارلة والتحليل والاستنباط ، وقد وفـــــق غاية التوفيق في اختيـــاره لهذه المشكلة موضوعًا لدراسته مأمخالفــــا ﴿ بذلك مسار غيره من الباحثين المحدثين الذين جروا على اختيبار موضوعات تقليدية قل أن يخرجوا منها بنتائج حاسمة ، ولا تخرج هـ ذه الموضوعات هن وقائم معينة أو دراسة في العلاقات أو في سير المشاهير من الشخصيات التار بخية أو في المدن أو في مواحل تاريخية معينة ، وإنما آثر أن يكسر هذه القيود ويخرج عليها ، فلا يحد - بعد أن استوسعت مادته العلمية الفاعضة المضطورية ويحاول جاهدا التوفيق بين الروايات المتعللة بالفته الفاطمى الاول لبسلاد الشام ويفحصها تحت منظار التحليل اليصل إلى الحقيقة الكامنة ، مستحينا في ذلك عكتهة غنية من المصادر المتخصصة والدراسات التي أجراها المحدثون من المستشرقين والياحثين العرب على السواء . فدراسته الحاضرة قد تبدو في نظر التقليديين الدين يتيسون البحوث باتساع الحانب ورحاية المدد حردا قليل النتائج، وقد يستمين بعضهم بقيمة النتائج التي توصل إليها الباحث في أعقاب دراسات، عيقة طويلة الأمد استفرقت ست سنين من البحث والتحصيل والمقارنات بين الروايات والتحليل ، ولكنهم يجهلون في الواقع القيمة الحقيقية لهذه الدراسة المنهجية الاصيلة وما تشتمل عليه من مقومات أساسيه للبحوث العلمية المبتكرة ترفعها إلى مصاف الدراسات العالمية ، وأحمية ما توصل إليه

الباحث من نتائج صححت بحق المسار الثاريخي لحلات الفاطميين الأولى على الشام ، وأرضحت القسلسل المنطقي للأحسدات وانتهت إلى نتسسائج يمكن الاطمئنان إليها والوثوق بصحتها ، وحددت بصفة نهائية التأريخ الحقيق لهذا الفتح الفاطمي الاول لبلاد الشام .

لكل ذلك ، علينا أن نعتبر عذا البحث اروة علمية ها الذ ، وإضافة لهــــا قيمتها لتاريخ الدولة الفاطمية في مصر والشام . وأعتقد أن مثل هذا البحث يجب أن يكون أنموذجا يحتذى للبحوث العلمية الرائدة .

إلى لا أخنى اعتزازى بأنى توليت الإشراف على هذه الرسالة القيمة بعدوفاة استاذنا المرحوم الدكنورجمال الدين الصيال الذى كان يتولاه فى السنسة الأولى القيامة أعقبت تاريخ القيله . كما أسجل تقديرى لقيمة ما توصل إليه الدكتور درويش من نتائج با هرة فى حقل التاريخ الفاطمى . واليوم قدر لهذه الرسالة المعتبازة أن تشهد النور بعد أن مضى على مناقشتها نحو ست سنوات ، وإنى أرجو أن يسعى الدكتور درويش لنشر رسالته للدكتوراه التي أشرفت عليها كدلك يسعى الدكتور درويش لنشر رسالته للدكتوراه التي أشرفت عليها كدلك وموضوعها و مصادر المقريزي في كتابه انعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميدين الخلفا في العصر الفاطمي الأول ، ، وهي رسالة لها وزنها العلمي وقيمتها العالمية القاطميدين المتحق صاحبها أن ينال مرتبة الشرف الأولى بالإجماع .

كا أرجو أن يستمر الدكتور درويش فى نشـر مزيد من الدراسات عن المصر الفاطمى فى مصر والشام وإثراء مكتبقنا العربية بهــذه الدراسات القيمـة عن تاريخ الفاطميين ، وهى دراسات أصبح متخصصا لها .

وفقه الله وأغانه فيما هو مقبل عليه ي

السيد عبد العزيز سالم

الة

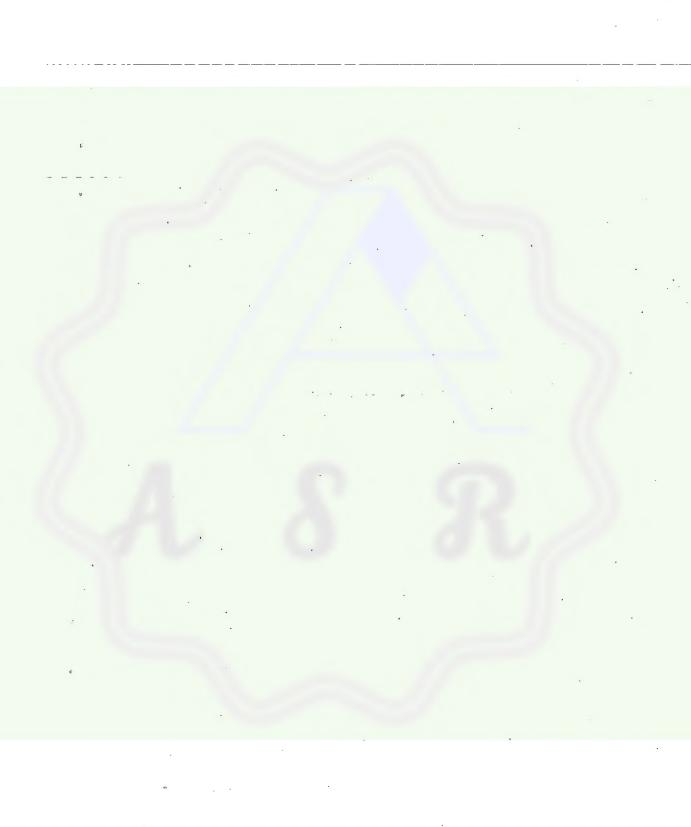

# إسم الله الرحمن الرحمم

نجمسح الفاطميون ـ كا هو متواتر ـ فى إقامة خلافة لهم فى شمالى أفريقية فى سنة ٢٩٦ ه بعيدا عن متناول يد الحكومة المركزية فى بغيدا ه، وذلك بعيد مغامرات أسطورية أنهت دور التكتم والستر الذى تذريج به الفاطميون الأوائل فى مدينة سلمية (1) بالشام انشر دعوتهم الإسماعيلية المناوئة لمذهب السنة مذهب خلفاء بنى العباس.

ولم يفت الفاطميين ابتداً من أول خلفاتهم عبيدالله المهدى حتى المعز لدين الله أن ينظروا دائما إلى ناحية الشرق للحقيق أمل عزيز لديهم الاوهو السيطرة على أراضى الدولة الإسلامية وانتزاعها عن يد العباسيين كعملية انتقام من بنى عمومتهم الدين عرموهم - بل وسلبوهم - حقهم الطبيعي في خلافة العالم الإسلامي ويبدو أن همذا الدافع كان هو الحرك الاكبر الذي استكن في اعماق الفاطميين مدة طويلة حتى استطاعوا تحقيق الشطر الاكبر منه ، همذا إلى جانب الموامل

<sup>(</sup>۱) صلعة : مدينة بأرض جمس ؛ راجع : ياقوت (شهاب الدين أبو عبد الله الحسوى الرومي البندادى ) ، معجم البلدان ، نشر دار صادر ودار بيروت ١٣٧٤ – ١٣٧٦ ه / ٥ ١٩٠٠ – ١٩٠١ م ، وانظر فى رحلة عبيد الله المهدى ــ أولى خلفاء الفواطم بأفريقيــة ــ من سلعة بالشام إلى المغرب : اليمانى ( محد بن محد ) ، سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج منها إلى رقادة ، فى (و . إيغانوف ، مذكرات المهدى من سلعة ووصوله إلى سجاماسة وخروجه منها إلى رقادة ، فى (و . إيغانوف ، مذكرات فى حركة المهدى الفاطمي ( استتار الإمام وسيرة جعفر الحاجب ) ، فى: عبلة كلية الآداب بالجامعة المصرية ، الحجاد الرابع ، الجزء الثانى ( ديسمبر ١٩٣٦ م ) ، من ١٠٠ وما بعدها ، القاهرة المصرية ، المجاد الرابع ، الجزء الثانى ( ديسمبر ١٩٣٦ م ) ، من ١٠٠ وما بعدها ، القاهرة المحرية ، الحجاد الرابع ، الحزء الثانى ( ديسمبر ١٩٣٦ م ) ، من ١٠٠ وما بعدها ، القاهرة المحرية ، الحجاد المائة الفاطميـــين على ) اتماظ الحنيا بأخيار الأثبة الفاطميــين ، الحلفا ، القاهرة ١٩٨٧ هـ ١٩٩٧ م ؛ وانظر أيضا : خريطة كور أو أجناد الشام .

الاخرى من سياسية وحربيبة بالدرجة الأولى، وهي العوامل التي حفزت الفواطم كقوة ناشئة فتية على بسط نفوذهم شرق وغرب دولتهم الوليدة في أفريقية، فكان بما ساعدهم على النجاح تلك الاحوال العامة التي اتسم بها العصر خاصة في مشرق دولتهم، ومدى ما وصلت إليه الأمور في مصر بالدات من ضعف ووعن، بما أفسح المحال أخيرا لاستيلاء الفاطميين على مصر والقفز منها على الشام لشلخه بدوره من نطاق السيادة العباسية.

ولقيد ، واستفرقت عنهم هدنه المحاولات ـ في فترات متقطعة ... قرابة نصف أفريقية ، واستفرقت عنهم هدنه المحاولات ـ في فترات متقطعة ... قرابة نصف قرن من الزمان ، فقد بدأت هدنه الإرهاصات الباكرة منذ سنة ٢٩٧ ه حتى تكللت جهودهم أخد يرا بالنجاح ففتحوا مصر في عام ٣٥٨ هـ (٢) ، ومن ثم تطلعوا إلى مد نفوذهم شرقا إلى ناحية الشام ليصاقبو ا بصورة واقعية مقرا لخلافة العباسية في العراق .

<sup>(</sup>۲) راجع هذه المحاولات حتى استيلاه جوهر على مصر في عام ٥٥ ه م في : الطبرى (أبو جعفر على مصر في عام ٥٠ ه م في : الطبرى (أبو جعفر على مبر جرير) ، تاريخ الأصم والمساوك ، ج ١١ ، ص ٥٠ ه ( سنة ٢٠ ه م ٢٠ ه م ٢٠ ه الطبعة الأولى ، المطبعة الحسينية المصرية ، القاهرة ٢٠٦ ه ، ص ١١ ه ، ص ١١ (سنة ٢٠ ه م) ، المطبعة الحسينية المصرية ، القاهرة ٢٠٢ ه ، السعودي (أبو الحسن على بن الحسين بن على) ، التلبيه والإشراف ، نشر دي غويه ١٣٢ ه ، السعودي (أبو الحسن على بن الحسين بن على) مطبعة بربل Brill ، ليدن Brill م ، وله أبضا : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، مطبعة بربل Brill ، ليدن ١١٥ ( سنة ٢٠٠ م ) ، الولاة والقضاة ، نشر رفن جست ج ٢ ، ص ١١٥ ( أبو عمر محمد بن يوسف ) ، الولاة والقضاة ، نشر رفن جست القاهرة ٢١ ه ، الكندي (أبو عمر محمد بن يوسف ) ، الولاة والقضاة ، نشر رفن جست Rhuvon Guest ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ٢٠٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) م ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعدها ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعده ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعده ( سنة ١٠ ه ) ، ص ٢١٠ وما بعده ( سنة ١٠ ه ) ، ص ١٠ وما بعده ( سنة ١٠ ه ) ، ص ١٠ و المناذ ا

فرقد ساعدت الاحوال في مصر (٢) على تجاح الفاطنميين أخيراً في تحقيق جزه كُبير من الامل الذي راردهم طويلا. فالدرلة الإخشيدية المنهارة لم تعد تستطيع مقاومة أية بخاولة جددية الهزوها من الغرب، فسقطت أخيراً في قبضة جوهر الصقلي ـ قائد المعر الفاطمي ـ الذي دخل الفسطاط في يوم الثلاثاء ٧٠ من شعبان

مسكويه (أبو على أحمد بن محمد)، تجارب الأمم، نشر ه. ف آمدروز H. F. Amedroz . ج ١ ، ص ٣٦ ( سنة ٢٠١ ه ) ، ص ٧٥ ( سنسة ٢٠٨ ه ) ؛ ج٢ ص ٢٥٧ ( سنة ٣٥٨ هـ) ، مطبعة شركة التحدن ، القاهرة ١٣٣٢ - ١٣٣١ ه/ ١٩١٤ - ١٩١٠م؟ ابن الأثير ( عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم )، الكامل في التاريخ ، ج ٨ ، ص ٣٢ ﴿ (١٠٧م)، ص ٢٤ (سنة ٢٠٣ه)، ص ٢٤ \_ ٣٤ (سنسة ٢٠٧ه)، ص ١٠٧ (سنة ٣٢٣ م) ، ص ٢٣٢ (سنة ٨٥٨ ه) ، الطبعة الأولى ، المطبعة الأزهر بة المصرية ، القاهرة ١٣٠١ هم يا أبو الفدا ( الملك المؤيد عماد الدين لمماعيل) ، المحتصر في أخبار البشر، ج ۲ ، ص ۲۷ (سنة ۲۰۱ ه) ، ص ۲۷ - ۱۸ (سنسة ۲۰۲ ه) ، ص ۲۹ ( سنسة ٣٠٦ هـ) ، ص ١٠٩ ( سنة ٨٥٨ هـ) ، الطبعة الأولى ، المطبعة ألحسينية المصرية ، القاهرة ( بدون تاريخ ) ۽ الذهبي ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عــُمان بن قايماز ) ، دول الإسلام ، ج ١ ء ص ١٣٤ (سنة ٢٠١ه) ، ص ١٣١ (سنة ٣٠٦ ه) ، ص ١٦٢ ( سنة ٨٥٦ ه ) ، الطبعة الثانية ، حيدر آباد الدكن ١٣٦٤ ه ، المقسويزى ، اتماط الحنفاء ج ا ، ص ٦٨ ( سنة ١٠٠ ه ) ، ص ٢٩ (سنة ٢٠٣ ه ) ، ص ٢١ (سنة ٣٠٩ هـ) ، ص ٩٧ ، ١٠٢ (سنة ٨٥٨ هـ) ؛ ابن تفرى بردى ( جال الدين أبو المحاسن يوسف ) ، النجوم الزَّاهرة في ملوَّك مصر والقساهرة ، ج ٣ ، ص ١٧٢ – ١٧٣ ( - سنسبة ۲۹۷ هـ) ، ص ۱۷۴ ، ۱۸۶ ( سنة ۴۰۲ هـ) ، ص ۱۸۷ ، ۱۹۹ ( سنسة ۲۰۷ هـ) ، الطبعسة الأولى ، طبعة دار الـكت المعرية ، القساهرة ١٣٥١ هـ ١٩٣٢ م ج ٤٠ ش ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۲ و سنة ۲۵ م م) .

 ( ٣ ) راجع ما أَجَاهُ هنا فيها بعد بالنصل الأول عند الكلام على تلك الأحوال بمسد وفاة كانور الاخشيدي . سئة ٨٥٣ ه (٤) ( ﴾ يوليـة سئة ١٠ ه م ) ، وشرع يخطط لخطواته التالية أفضخ الشام إلى مصر ليسكون بمثابة خط دفاع أماى عن مصر (٥) التي سقصبح نا يعد بناء القاهرة ــ مقر الخليفة الفاطمي ومركز إمبراطورية شيعية واسعة الآرجاة ضمت شطرا كبرراً من العالم الإسلاى في المشرق والمفرب .

وقد اندفع الفاطميون - بصورة أو بأخرى - بفع-ل القصور الذاتى ف غزوهم لبلاد الشام . إلا أن هذه العملية تمت - فوق هذا - طبقا للاخطيط سأبق على فتح مصر ذاتها . و بمعنى آخر ، يمكن القول بأن الاسباب التي دعت إلى فتسح مصر ذاتها . و بمعنى آخر ، يمكن القول بأن الاسباب التي دعت إلى فتسح الفاطميين الشام لم تفصل انفصا لا تاما عن الدواعي التي أدت بهم إلى دفع جيوشهم من إفريقية صوب الشرق الادنى الإسلامي للاستيلاء على الاراضي الغنية التي تحدمقر الخلافة العباسية إلى الفرب من العراق . وقد أدرك ذلك طائفة من القدماء ، كا تبعهم - وزاد عليهم - الكثير من المحدثين الذين استشفوا من النصوص المتناثرة طبيعة الاسباب التي حدث بالفاطميين إلى الانسياح صوب الشرق لفتحه وسلخه من يد العباسيين ، وهو عاسوف تتدارسه بعد قليل .

وقد شهد العصر تفاقم الخطر البيزنطي علىالمشرق الإسلامي ، وكيفوهيت

<sup>(</sup>٤) ابن خلسكان (أبو العباس شمس الدين أخمد بن عمد بن أبى بكر ) ، وفيسات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، الطبعسة الأولى ، القاهرة ١٤٨ ؛ المقريزى ، اتماط الحنفا ، ج ١ ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup> ه ) حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف ، المعز لدين الله لمام الشيفة الإسماعيليسة ومؤسس الدولة الفاطمية في مصر ، من ٩٢ ، مكتبة الفهضة المصدرية ، القاهرة ١٣٦٧ هـ سـ ١٩٤٨ م ،

الله وى الإسلامية ـ فى بلاد الشام خاصة ـ عن النصدى بطلابة لهذا الجعلم حتى كاد المسام يقمع فريسة سولة فى أيدى الروم . هذا فى الوقت الذى كانت فيه فورة القرامطة قد بلغت مداها هى الاخرى حتى لقد تمكنوا من الاستيلاء على دمشق فى عام ١٥٥ هـ ١٦ ، كما وطدوا لنفوذهم فى جنوبي الشام ، فى حين كانت الحلافة فى عام ١٥٥ م كانت الحلافة العباسية محجورا عليها من البويهيين الذين لم يتطلعوا بأبصارهم إلى أبعد من العراق نفسه بعدان قنعوا بفرض نفوذهم على مقر الحلافة (١٤) ، هذا مع تشجيعهم القرامطة على التعدى - بعد قليل - للغزو الفاطمي الشام (١٠) .

وليس لنا أن نتفاضى \_ فى الوقت نفسه \_ عن تقييم الحالة العامة فى الصراع الدائر بين القوى المكبرى الخنافة فى ذلك الحين سواء فى منطقة الشرق الآدنى الإسلامى أو فى غرب العالم الإسلامى ، إذ يفسر هذا إلى حد بعيد طبيعة السياسة الخارجية التي أخذ يهر الفالم الفاطميون فى اندفاعهم صوب المشرق لفتحه (١) ، فالصراع السياسى والحربى بين الخلافات الإسلامية الثلاث ، وطبيعة العلاقات بين تلك الخلافات والاعداء التقليديين للإسلام فى الشرق والفرب تفسير أيضاً بصورة عيقة تلك الاسباب التي أدت بالفاطميين إلى التصدى لبسط نفوذه على بصورة عيقة تلك الاسباب التي أدت بالفاطميين إلى التصدى لبسط نفوذه على

<sup>(</sup>٦) راجم - على سبيل المثال - : محمى بن سعيد الأنطاك ، صلة كتاب إسميسد بن بطريق (الموسوم بكتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق) ، ص ١٢٣ ، مطبعسة الآباء البسوعيين ، بيروت ١٩٠٩ . وسوف نشير إلى هذا المصدر فيها بعد بعنوان : (تاريخه) (٧) انظر ما جاء هنا فيما بعد ، ه (٣٣) بالنصل الثالث .

 <sup>(</sup> ٨ ) والجام ما جاء هذا فيما بعد ، بالفصل الرابع ، بدءاً بعبارة « وقبل التبوض لتاريخ وصول القرامطة إلى دمشق » .

<sup>(</sup> ٩ ) قارن : أحمد مختار العبادى ۽ سياسة الفاطيبين تحمو المغرب والاندلس ۽ في : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، المجلد الحامس ، العدد ١ ــ ٢ ( ١٣٧٧ هـ ١٩٥٧م)، ص ٢٠٨ ــ ٢٠٩ ، مدريد ١٣٧٧ هــ ١٩٠٧م .

ولعل أبرز النصوص المعاصرة التي تمس موضوع الجهاد هذا مسا مباشرا هو ما أورده الجوذوى في كتابه وسيرة الاستاذ جوذر (١٠) والقاضي النعمان في كتابه و سيرة الاستاذ جوذر (١٠) والقاضي النعمان في كتابه و دعائم الإسلام (١١) . وإلى جانب هذا ، لدينا عهد الامان الذي كتبه جوهز إلى و جهاء المصريين وأعيانهم بعد أن انتهى من فتـــــ مصر ، ونقله المؤرخ المعاصر ابن زولاق واحتفظ لنا به المقريزي (١٢) ، وهو العهد الذي استمد شهرته من كثرة ما استشهد به المحدثون في هذا المقام (١٢)، وفيه ينص على أن المعز و لم يكن إخراجه العساكر المنصورة والجيوش المظفرة إلا لما فيـــه

<sup>(</sup>۱۰) الجوذرئ ( أبو على منصور العزيزى ) سيرة الأستاذ جوذر ، تحقيق محمد كامل هسين وعجد عبد الهادى شعيرة ، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربى ، مطبعة الاعتماد بمصر ( بدون تاريخ ) ؛ في صنحات متفرقة

<sup>(</sup>۱۱) النعمان (أبو حنيفة بن محمد المغربي ، القاضي ) ، دعائم الإسلام ، تحقيق آصف على فيظى ، ج 1 ، ص ٢٩٩ ، القاهرة ١٩٩١ م .

<sup>(</sup>۱۲) اتعاظ الحنفا عنج ١ ع س ١٠٣ - ١٠٩ -

<sup>(</sup>١٣) راجع منهم على سبيل المثال لا الحصر .. : على إبراهيم حسن ، تاريخ جـوهر المعتلى قائد المعز لدين الله الفاطمى ، ص ٤٣ ، الطبعة الأولى ، القساهرة ١٠٥١ هـ ١٩٣٣ م وحسن وشرف ، المعز ، ص ١٨ ، محمد جال الدين سرور ، النفوذ الفاطمى في بلاد الشام والعراق في القرنين الرابع والحامس بعد الهجرة ، ص ١١ ، نشر دار الفكر الغربي ، مطبعة الاعتماد يمصر ، ١٠٥ م ، وله أيضا : سياسة الفاطميين الحارجية ، ص ١١٧ ، فشر دار الفكر العربي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١١٩٨ م ، وله أيضا : سياسة الفاطميين الحارجية ، ص ١١٧ ، فشر دار الفحكر العربي ، القاهرة ١٩٨٧ هـ ١٩٩٧ م .

إعزازكم وسما يتنكم والجهاد عنكم (١٤) أو . وقد ركز الدكتور جمال الدين سرور على هذه العبارة بالذات كإشارة واضحة في كتاب الأمان المذكر و إلى خطر القرامطة الذين اجتاحوا بلاد الشام وانزلوا الهزيمة بالإخشيدية هناك في عام و وات خطرهم الداهم على مصر متوقعا مرتقبا . إلا أنه يمكن التوسيع في هذا الاستدلال بحيث يصمح تفسير نفس النص أيضا المتعرف على طبيعة في هذا الاستدلال بحيث يصمح تفسير نفس النص أيضا المتعرف على طبيعة مياسة الفاطهيين إن أو أو أعدائهم عميما من قرامطة و بينظيين وعباسيين و وأن كان موضوع الجهاد في مضمونه لدى المسلمين عامة في العصور الوسطى إنما يوجه في المقام الأول إلى المسلم و المتقليدي للإسلام في منطقة الشرق الآدني الإسلامي وهدو المعسكر البيرنظي ، وهدذا ما أشار إليه بوضوح كل من الإسلامي وهدو المعسكر البيرنظي ، وهدذا ما أشار إليه بوضوح كل من الدكتورين حسن إبراهيم وطه شرف في تحليلهما الكتاب جوهر الموجه إلى أهالي مصر

وعلى هذا ، يمكننا إجمال دواعى فتح الفاطميين الشام ما ساقه المحدثون اعتمادا على تلك النصوص القليسلة المبتسرة التي أوردها القدامي من ناحية ، وعلى استناجا تهم وتخريجا تهم المستندة إلى نظرتهم الشاملة المعلاقات العدائية أو السلية بين القوى المتنازعة على بلاد الشام ،

وقد أكد الدكتور على إبراهيم حسن أن اتجاه الفاطميين للاستيلاء على الشام كان ضمن نطاق السياسة التوسعية الفاطمية إزاء الشرق والفرب، لانتزاع مناطق النفوذ العباسي في كافة أرجاء العالم الإسلامي ، حتى إذا تمكنوا من

<sup>(</sup>۱٤) المقريزي ، اتماظ الحنفا ، ج ۱ ، س ١٠٤٠ .

تُحقيق هذه السياسة ، استطاعوا أخيرا مد أفوذهم بل وسيطرئهم على بشداف نفسها حاضرة العباسيين (١٥).

وقد أدت هذه السياسة من جانب الفاطميين إلى ازدياد مخاوف بغداد من امتداد هذا النفود، مما اعتبره العباسيون تهديدا فعليا لبغداد تفسها، وليس أدل على ذلك من أن العباسيين أدر كوا أهداف تلك السياسة الفاطمية، فبذلوا كل جهدهم لا جتذاب القسم الاكبر من القرامعلة ـــ المعروفان بقوتهم الحربية الكاسحة إلى صفهم و اتخاذهم أداة هجوم على الشام بعد أن ظهرت في الآفق تباشير الخطر الفاطمي المرتقب على منطقة الشرق الآدني الإسلامي، كما استمر تمالف القرامطة والعباسيين بعد فتح الفاطميين لمصر، فاتجه القرامطة إلى الدياد المصرية نفسها لتخليصها من يد الغزاة الجدد (١٦).

وفى الوقت نفسه ، لا يستبعد الدكت وران حسن وشرف أن يكون الفاطميون قد عدوا إلى فتح الشام لتأمين الحدود الشرقية لمصر إذ كان يتملكهم الخوف من أن يبادر العباسيون بالانتقام السريع منهم بسبب استيلائهم على مصرر التي كانت تعد أخصب وأغنى أقاليم المدولة الإسلامية، ويضيفان إلى ذلك أن الفاطميين نظروا إلى الشام ليكون خط الدفاع الأول عن مصر من الناحيةين الحربية والسياسية (١٧). أو بمعنى آخر أن فتح الفاطميين عن مصر من الناحيةين الحربية والسياسية (١٧). أو بمعنى آخر أن فتح الفاطميين

<sup>(</sup>١٥) تاريخ چوهر الصقلي ، ص ٤٨ ، وانظر نفس الممنى في ؛ هارف تامر ، القرامطة (أصلهم ، نشأتهم ، تاريخهم ، حروبهم ) ، ص ١١٧ ، دار السكاتب السربي ببيروت ومكتبة النهضة جنداد ( بدون تاريخ ) .

<sup>(</sup>١٦) تامر ، القرامطة ، ص ١١٧ ؛ وانظر ما جاء هنا فيما بعد بالفصل الرابع ، يعسله عبارة : « أتجه القرمطي بعد فتحه دمشق إلى الرملة.» .

<sup>(</sup>١٧) المنز، س ٩٣ .

لَمُهُمَّامُ إِنَمَا كَانَ طَرَوْرَة سَيَاسِيةً وحَرَبِيةً حَتَمَّهَا الطَّرُوفِ الرَّامِنَة لتَّامِينَ خَدُوَقُ عَصر من تاخية الشمَّالِ الشرقي (١٨) من الخطرين القريطي (١٩) والبيزنطي. (٧٠)

وإلى جانب ذلك ، لا يمكن لنا أن نففل عامل الجميداد الذي نظر إليه الفاطميون كمهمة طبيعية أنيطت بهم لتخليص الأراضي التي احتلها أعداء الدين الإسلامي ، إذ كان الجهاد لدى الفاطميين أساسا جوهريا من أسس سياستهم الحربية ودعامة من دعائم العقيدة الإسلامية الشيعية (٢١) إلى حد أنهم أطلقوا على واحد من هواوين للحرب اسم ديوان العمائر (٢٢) أو ديوان الجهاد (٢٢) ، وهو نفس الديوان الذي عرف عند الايوبيين باسم ديوان الاسطول (٢٤) .

<sup>(</sup>١٨) سرور ، النفوذ الفاطى ، ص ١٧ ؛ وله أيضاً : سياسة الفاطميين الحارجية ، ص ١١٧ تامر ، القرامطة ، ص ١١٨ .

<sup>(11)</sup> حَسَنَ وشرف ۽ المعز ۽ س ٩٢ .

<sup>(</sup>٢١) عبد المنعم ماجد ، ظهور خلافة الفاطبيين وستوطها في مصر ، التاريخ السياسسي ، س ١٢١ ، نشر دار المعارف يمصر ، الإسكندرية ١٩٦٨ م ، السيد عبد العزيز سالم ، في (أحمد مختار العبادي والسيد عبد العزيز سالم ، تاريخ البحرية الإسلامية في مصمر والشام ، س ٢٠ سـ ٣٠ ، بيروت ١٩٧٢ م ) .

<sup>(</sup>۲۲) المقریزی ، اثماظ الحنفا ، لوحة ۱٦۹ أ ، مخطوطة طوب قبو سرای ، ومنهسا عنور شمسیة محفوظة بمکتبة کابة الآداب جامعة الإسکندرية تحت رقم ۲۰ م .

<sup>(</sup> ٢٣) القلقشندي ( أبو العباس أحمد بن على ) ، صبح الأمشى في صناعة الإنشا ، ج ٣ ، على ١٣٠ ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ١٩١٣ م ؛ وأنظر أبضا : سالم ، في : تاريخ البحرية في مصر والشام ، ص ٨٧٠ .

<sup>(</sup>۲۶) المقریزی (تقی الدین أحمد بن علی )، المواعظ والاعتبار بذكر الحظط والآثار ، ج ۲ ، س ۱۹۶ ، طبعة بولاق ۱۲۷۰ ه .

فقد ثمكن البيزنطيون من الانسياح في الشام وسلخوا منه بعض أراضيه ، كما يسطوا سيطرتهم الإسمية على هناطق منه (٢٥). وقد تذبه المحدثون إلى أهمية هذا الدافع الذي حفز الفاطميين إلى فتح الشام ، علاوة على إدراكهم لهمله السياسة الفاطمية من الوجهمة النفسية على المسلمين فسيا إذا تمكن الفواطم من تخليص الاراضي الإسلامية التي وقعت محت وطأة الاحتلال البيزنطي بالشام حتى يظهروا بمظهر المدافعين عن حوزة الإسلام في هذه البلاد ، عامدين بذلك إلى تمقيق هدف بن أساسيين هما استالة قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة إليهم ، هذا إلى رغبه الفاطميين في التصدي للبيزنطيين حتى لا يقع بقية الشام في أيديهم ؛ واليس أدل على ذلك مما أفرده هؤلاء المحدثون في كتاباتهم سواء في عبارات مقتضبة كما فعمل الدكشور سرور (٢٦) ؛ أو في جمل وجيزة كما أورد عبارات مقتضبة كما فعمل الدكشور سرور (٢٦) ؛ أو في جمل وجيزة كما أورد تام (٢٦) ؛ أو في شيء من الإسهاب فيا ساقه كل من الدكتور ماجمد (٢٠٠) والاستساذ والدكتور سالم (٢١) اللذين يدللان على قولهما بما استغدا إليه عن ابن تغرى والدكتور ما بالمغرب لمح إلى المغرب لمح إلى المهرب من أن المغرب لمح إلى المهرب المح إلى المهرب المعرب المعرب المهرب المعرب ا

<sup>(</sup> ٢٥ ) راجع ما جاء هنا فيما بعد بالنصل الثالث ، بدءا بعبارة : « فبعد استيلاء نقفور على كريت في عام ٢٥٢ هـ/ ٩٦٣ م » :

<sup>(</sup>٣٦) الثفوذ الناطمي ، ص ١٧ ؛ وله أيضا : سياسة الناطميين الحارجية ، ص ١١٧

<sup>(</sup>۲۷) المرء س ۹۲ - ۳۴٠

<sup>(</sup>٢٨) عمر كال توفيق ، مقدمات العدوان الصليبي ، الإمبراطور يوحنا ثريمسكس وسياسته الشرقية ( ٢٦) عمر كال توفيق ، مقدمات العدوان الصليبي ، الإسكندرية ١٩٦٦ م. الشرقية ( ٢٩) القرامطة ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>۲۰) ظهور خلافة الفاطمين ، ص ۱۲۲ ــ ۱۲۳ ؛ وقارن له . تظم الفاطميين ورسومهم في مصر ، ج 1 ، ص ۲۰٦ ، نشر مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٥٥ م .

<sup>(</sup>٣١) في : تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ، ص ٦٨ .

الجهاد (٣٢)، كما يستشهر الدكتور عاجد بما رواه ابن خلكان من أن المعز إنما سار العهاد، يعنى ضد الروم (٣٢)، وهو قريب مما استأنس به الدكنور سالم عن المقريزى (٣٤). وقد ترجم الفاطميون هذه السياسة المعبر عنها بالجهاد حسكا يوضح الدكتور عمر كال مجلاء حمليا بذلك الصسدام السريع الذى تم بينهم وبين البيزنطيين حسول أنطاكية سنة ٢٦ ه مما أنذر بتهديد المصالح البيزنطية في الشام بعد ظهور قوة الفاطميين الفتية على مسرح الحسوادث هناك (٣٥).

وقد ربط المحدثون بين موضوع الجهاد هذا وبين وحدة المنطقة التي تضم مصر والشام، واستندوا في ذلك إلى السوابق الناريخية القديمة والحديثة، ولم يهمل البعض منهم مؤقع مصر الجغرافي المدين الذي أملي بالضرورة ما يجب أن

<sup>(</sup>٣٢) يقول ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٤ ، ص ٧٢ : « وجد المعز فى السماير فى خرائنه وجيوشه حتى دخل الإسكندرية فى شعبان سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ، فتلقاء قاضى مصر أبو طاهر الذهلى والأغيان ، وطال حديثهم معه ، وأعلمهم بأن قصده القصد المبارك من إقامة الجهاد والحق . . وكان السبب فى مجيئه إلى مصر أن الروم كانوا قد استولوا على الشام والثغور . . الح » .

<sup>(</sup>٣٣) ظهور خلافة الفاطميين ، ص ١٢٣ ؛ والنص هند ابن خلكان ( وفيات الأعيـــان ، ج ٤ ، ص ٣١٥) : « إنه لم يرد دخول مصر لزبادة في ملــكه ولا لمال ، وإنما أراد إقامــة الحق والحبج والجهاد »

<sup>(</sup>٣٤) في : تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ، ص ٦٨ س ٢٩ ؛ ونص المقريزي هو نفسه ما أورده ابن خلكان مع بعض النفيد ، وفيه يقول ( اتعاظ الحنف ، ج ١ ، ص ١٢٠ ) : « إنه لم يسر لازدياد في ملك ولارجال ، ولا سار إلازغبسة في الجهاد وتصدرة السابين » .

<sup>(</sup>٥٠٥) مقدمات البدوان الصليبي ء ص ١٠٤.

يترسمه الفاطميون إزاء سياستهم الحربية بعد فتحهم لمصر، وهي نفس السياسة التي انتهجها من سبقهم وحكموا مصر الإسلامية كولاة شبه مستقلين بغض الغظار عن تغيير الاحسوال المحيطة بمصر في أي زمان، إذ كان من العلبيعي وقسمه استولى الفواطم على مصر من يد الإخشيديين أن يعمدوا إلى ضم الممتلكات الإخشيدية في الشام ليعيدوا هذه الوحدة وليضمنوا السيطرة القوية على الشام ومن ثم مجابهة أية أخطار خارجية على مصر من جهة الشرق، إذ أن طبيعة الموقع الجغراو لمصر يحتم على من يمتلكها أن يتجه إلى الشرق اتأمين خدودها هناك أكثر من اتجامه إلى الغرب نظراً لوجود الصحاري الواسعية غربي مصس التي تمثل إلى حد كبير حدودا طبيعية صعبة الاجتياز للاستيلاء عليها من جهية الغرب، حتى ليمتبر غرو القائد جوهر الصقلي لمصر فريداً في نوعه إذ لم يسبق الغرب، حتى ليمتبر غرو القائد جوهر الصقلي لمصر فريداً في نوعه إذ لم يسبق أن فتحت مصر من حدودها الغربية إلا في تاريخها القديم (٣٦). فالهام يمثل بالفسبة لمصر منطقة أمان ملاصقة لأراضيها، كا يعتبر عيسدانا لجهاد أعداء الإسلام نظراً لوجود الثغور الإسلامية على حدوده الشمالية ، هذا إلى أهمية الإسلام نظراً لوجود الثغور الإسلامية على حدوده الشمالية ، هذا إلى أهمية الساحل الشماي لاية سيطرة بحربة في شرقي البحر المتوسط (٢٧).

<sup>(</sup>٣٦) كان ذلك أيام الفراعنة عندما غزاها الليبيون أيام الأسرتين ٢٢ و ٢٣ ؛ واجم : العبادى ، سياسة الفاطميين تحو المغرب والأندلس ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣٧) راجع الأفكار الواردة في هذه الفقرة ــ مع ما أشرنا إليه في الحاشية السابقــة عن الدكتور العبادي ــ في : حسن وشرف ، المعز ، س ٩٣ ، تامر ، القرامطة ، ص ١١٨ ، ماجد ظهور خلافة الفاطمين ، ص ١٣٣ ــ ١٣٤ ، وانظر أيضاً ،

O'Leary ( De Lacy ), A Short History of the Fatimid Khalifate, p. 107, London 1923.

على كل حاله ، كانت الأسباب التي أشر نا إليها الآن هي الدوافع الظاهرية و فيا يبدو الموهلة الأولى .. التي حركت الفاطميين إلى الانجماء صسوب المشرق المسط سلطانهم عليه وفتحه . إلا أنه لا يمكن إغفال طبيعة الأحداث تفسما التي شهدتها منطقة الشرق الآدنى الإسلامي في المدة التي عاصرت تدهور الاحسوال السياسية والحربة في كل من مصر والشام ، وهي الاحداث التي كشفت إلى حد بعيد عن مدى القوة المستجدة في نشاط البيز نطبين الحربي الذي لا يقاوم في شمالي الشام والذي اتخذ أسلوب الحرب المقدسة لاسترداد ما فقدوه هناك منذ مايزيد على ثلاثة قرون ، وكذلك اليمو الزائد في قوة القرامطة المندفعين صوب جنوبي ووسط الشام لا بتلاعهما ، حتى ليمكن القول إن الامور كانت تسيرسيرها الطبيعي ووسط الشام لا بتلاعهما ، حتى ليمكن القول إن الامور كانت تسيرسيرها الطبيعي والمتناز مصير منطقة الشرق الادنى الإسلامي ومن ثم تشهيسد نوعا من الصراع جديد إين قوة البرنطيين العتيدة وقوة القرامطة العاتبة ما لم يتدارك الامر قوة أخرى فتية تفوت عليهما الفرصة لتعيد ما يمكن أن نطلق عليه يلفة العصر ميزان الحرى إلى وضعه الطبيعي في هذه المنطقة الحساسة من العالم الإسلامي ...

وقد كان من الممكن أن يتأخر ظهور هذه القوة الفقية أو تحبط عاولاتها المتكررة مثلما حدث لها على مدى ما يقرب من نصف قرن وقت أن كانت مصر بالذات تدافع عنها جيوش الحلافة العباسية \_ بعد القضاء على الدولة الطولونية وثم جيوش الدولة الإخصيدية . وبمعنى آخر ، كانت الاحوال فى منطقة الشرق الادنى الإسلامي قبيل فتح الفاطميين لمصر والشام تتطلب مثل هـــذه القوة الجديدة لتميد الامور من جديد إلى وضعها العلبيعي ، وهو ما يمكن تفسيره عا الجديدة لتميد الامور من جديد إلى وضعها العلبيعي ، وهو ما يمكن تفسيره عا ردده بعض المحدثين \_ كا أشرنا منذ قليل \_ بالوحدة التقليدية بين مصر والشام، ولم تكن هذه القوة الجديدة إلا قوة الفاطميين المذين بجحوا أخيرا \_ بعد مصاعب ولم تكن هذه القوة الجديدة إلا قوة الفاطميين المذين بجحوا أخيرا \_ بعد مصاعب بحق ين في المنهلة .

واليس في هذا - على ما يبدو - كثير من التجــوز في تقسير طبيعية تاريخ المنطقة في تلك الحقبة ، إذ أن الشواهد الناريخية السابقة منها أو اللاحقة تدعم هذه النظرة عندما يمدنا التاريخ نفسه - على مدى العصور - بطبيعة نشوة الدول وارتقائها واضمحلالها ثم انهيارها . فضعف الدولة أو انحلالهــا قد يؤدى إلى ما يشبه الفراغ في المنطقة التي تحتازها ، ويمثل هـذا ظاهرة تشكل ما يمكن أن فطلق عليه المقدمات أو المسببات التي تمهد اظهور دولة أخرى فتية تسد هـذا الفراغ ، وهو ما يعنيه المؤرخون دائما بالاستمرار التاريخي لمنطقة ما . ولقد كانت دولة الفاطميين الناشئة - كما أشرفا الآن - هي هذه القوة الجــديدة التي وفدت إلى الشرق الحكي يكنب تاريخ منطقة الشرق الآدني الإسلامي بصورة وفدت إلى الشرق الحكي يكنب تاريخ منطقة الشرق الآدني الإسلامي بصورة تفاير عاما تلك الصورة التي كان من المكن أن تكون عليها فسيها لو كان الشام قد ضاع بين الميزنطين والقرامطة .

وحين فرغ الفاطميون من فتح مصر في عام ٢٥٨ هـ، اتجهـوا في طريقهم الطبيعي نحو الشام لفتحه حتى وصلوا إلى أنطاكية ومشارف الإسكندرونة في عام ٢٠٠٥ هـ، وكان نجاحهم الأولى شيئا طبيعيـا وهم في فورة انتصاراتهم وإلا أن الجيوش الفاطمية وقد بلغت مداها في نقدمها ، أصابها ما يصيب الجيوش عادة في تلك الاحوال من الحاجة إلى فترة لالتقاط الانفاس كما نقـول بلغة العصر . بيد أن الظروف التي أحاطت بعملية الفتح السريعة هذه لم نتح للفاطمين تلك الفرصة . فعلى الرغم من أنهم قضوا نهائيا على النفوذ الإخشيدي في الشام ويداً صراعهم الحربي ضد البيزنطيين في الوقت الذي لم يكن رد الفعل البيزنطي من القوة عيث تبدو بوادر الفشل السريع لحاولة الفاطميين الاستيلام على أنطاكية .

الذين مدوا سيطرتهم حتى حدودهم الجنوبية ، بل إنهم اعترفوا بالسلطة الروحية أو الإسمية الخليفة الفاطمي المعز ؛ نقول، على الرغم من كلفاك ، أصيبت عملية الفتح في مرحلتها الأولى بما يشبه النكسة وذلك بعد أن اصطدم الفاطميون بعنف بقوة القرامطة المندفهين من الجنوب لاستعادة نفوذهم الصائع في جنوب ورسط الشام ، بما أفهني إلى انحسار النفوذ الفاطمي سريما بعسد سنتين فقط من فتحم الشام ، بما أفهني إلى انحسار النفوذ الفاطمي سريما بعسد سنتين فقط من فتحم الشام والمكي يتقبقروا إلى الديار المصرية وقد تبعهم القرامطة حتى دقوا أبوب القاهرة نفسها ، ولم يتمكن الفاطميون من استعادة ما فقسدوه إلا بعد قدوم المحز من إفريقية إلى مصر ودخوله القاهرة في عام ٣٢٧ه م ، لكي يشهد بعد قدوم المحز من إفريقية إلى مصر ودخوله القاهرة في عام ٣٢٧ه م ، لكي يشهد الشام تازيخا جديدا ليس من موضوع هذا الكتاب .

هذا، ومن المهم أن تذكر هذا أن دراسة موضوع فتح الفاطميين الشام في مرحلته الأولى يستلزم الوقوف طويلا أمام روايات القدامي وكتابات المحدثين ومحاولة تحليلها ونقدها المخروج منها بما يصح أن يكون محاولة لإضافة شيء للدراسات التي تفاولت الموضوع ، خاصة وأننا سنواجه الكثير من التفاقضات فيما أنى به القدامي ومن ثم المحدثون. ولذا ، كان من المفيد أن محاول جلاء ذلك خلال تفاولنا للمرحلة الأولى الفتح الشام بالدراسة ، وهذا يعني مقبل كل شوء من المحدثين أن نقساول الموضوع حسبا أورده المؤرخون القدامي ومن تبعهم من المحدثين ثم نحاول . كما أشرنا منذ قليل مد تحليل الروايات القديمة والحديثة ونقدها ، لكي تخاص بعدها إلى ما يمكن تسميته بإعادة تنظيم Reconstitution العمليات الحديثة والوقائع التي تحت منذ شرع الفاطميون يحركون جيوشهم صعصوب المدية والوقائع التي تحت منذ شرع الفاطميون يحركون جيوشهم صعصوب

وعلى مذا ، كان المنهج المتبع في الدراسة التمهيدية لموضوع هذا السكتاب

هو محاولة إلقاء نظرة عامه على الاحوال السياسية والحربية في الشام قبل فتح الفاطميين له . وهذا فلاحظ أن أهم القوى التي كان الشام ينتظمها في ذلك الوقت تتمثل في قوتين لهما تأثيرهما الفعال على الاحداث من الداخل بصورة مباشرة ، وهما الفعوذ أو الوجود الإخشيدي في جنوبي ووسط الشام وإمارة الحدانيين في الشمال ، هذا إلى جانب قوة أخرى ثالثة لها تأثيرها من الحارج وكانت عشلة في السياس البيز نطبين . ولذا أفردنا الباب الاول من هذا الكتاب لدراسة الوضيع السياسي والحربي لهذه القوى التي سيحتك بها الفاطميون في المرحلة الاولى لفتح الشيام ، فقسمنا هذا الباب إلى ثلاثة فصول يهتم الاول منها بالإخشيديين في جنوبي وسط فقسمنا هذا الباب إلى ثلاثة فصول يهتم الاول منها بالإخشيديين في جنوبي وسط الشام ؛ والثاني بالحداثيين في الشمال ، والثالث بالميزنطيين على الحدود الشمالية الشام ؛ والثاني بالحداثيين في الشمال ، والثالث بالميزنطيين على الحدود الشمالية

أما الباب الثانى ، فيتضمن أربعة فصول ، تقناول جميعا بالدراسة والتحليل اللك المرحلة الأولى الفتح الفاطمى والتي تستغرق المدة من آخر سنة ٢٠٥٨ ه إلى ومضان سنة ٢٠٠٨ ه ، وهو التاريخ الذى دخل فيه المعز القاهرة قادما من المغرب. وهضان سنة ٢٠٠٨ ه ، وهو التاريخ الذى دخل فيه المعز القاهرة قادما من المغرب. وقد استعرضنا في أول فصل من فصول الباب الثانى ـ وهو الفصل الرابع مرف فصول الكتاب ـ روايات المؤرخين القدامي عن تلك المرحلة ، في حين انتظام الفصل الحامس أقوال المحدثين في الموضوع . أما النصل السادس فهو دراسة مقسار نة تحليلية لمما أتى به القدامي والمحدثون عن خط سمير الفتح الفاطمي في مرحلته الأولى ، اجتهدنا فيها الإعادة بناء الموضوع والخروج بنتائيج نرجو أن تكون إطافة للدراسات الآخرى التي تناولته . وأما المفصل السابع والاخمديو ، فهو إضافة للدراسات الآخرى التي تناولته . وأما المفصل السابع والاخمديو ، فهو النافة أخرى تعتمد أيضا على منهج المقارنة والمتحليل وإعادة البناء لبيان مدى الغفوذ الفاطمي على المدن الداخلية والساحلية إبان مرحة الفتح الأولى مما لم يرد

ذكره فى خط سير الفتح وليكون ذلك مكملا لمـا سيق الخــــروج به فى الفصل السادس .

وإذا كنا لم افرد دراسة حول المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليهافي هذا الكتاب، فلعل ما استعرضناه منها في حواشي فصول البسساب الآول وفي متن وحواشي فصول الباب الثانى يمثل دراسة ونقدا وتحليلا لها يفي ببعض الغرض إن لم يكن كله .

وأخيراً ، فلعلنا بهذه الدراسة نكون قد أضفنا جديدا إلى المكتبة العربية الإسلامية .

والله ولى الثوفيق ٢

درويش النخيلي

.

## الباب الأول

### القوى السياسية في الشام قبيل الفتح الفاطمي

الفصل الأولى: الإخشيديون في جنوبي ووسط الشام

الفصل الثاني الحسدانيون في شمالي الشام

النصل الثالث : البيزنطيون على الحدود الشالية للشام

 $\mathcal{F}_{i}$  ,  $\mathcal{F}_{i}$ 

Janes Commence of the second state of

Swall and the same

and the state of t

The state of the s

## الفصل ألاول

الاخشيديون في جنوبي ووسط الشام

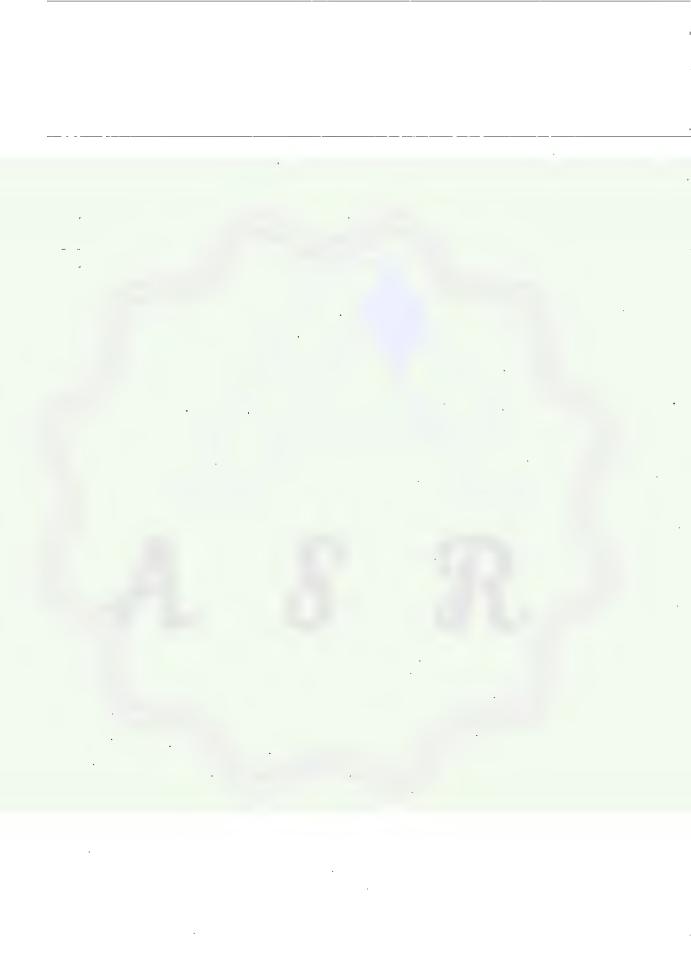

# الباب الأول

القوى السياسية في الشام قبيل الفتح الفاطمي

### الفصف لأول

#### الاخشيديون في جنوبي ووسط الشام

لم تعمر الدولة الإخشيدية في مصر أكثر من خس وثلاثين سنة (٥). وكان لشخصية الإخشيد أثر كبير في قوة الدولة ومنعتها ، فلسا مات ، وتولى الامر كافور ـ سواء متغلبا أو مستقلا بالملك ـ بقيت الدولة على حالهـا من القوة والمنعة باستثناء بعض الحواديث في مصر أو في الشام . وحين توفي كافور ، لم تلبث الدولة أن انهارت فجأة تحت ضربات الغزو الفاطمي . وقد كان المحوادث التي وقعت في أيام الإخشيد وكافور ـ والتي كان مسرحها ما انتظمته الدولة الإخشيدية بالشام ـ آثرها في تحديد الرقعة التي بسط الإخشيديون عليها سيطرتهم في هذه المنطقة . وإذا كان لنا أن تحديد مدى طبيعة هذه السيطرة ، فن الاجنبي أن ترجع إلى الآيام الأولى التي بدأ فيها الإخشيد بتوليسه مصر والشام الحكى تتضح الصورة بأبعادها المختلفة .

(1) ابتدأت الدولة الإخشيدية في مصر باستيلاء عماكر الإخشيد على الفسطساط في أواخر شهر رمضان من سنة ٣٢٣ ه (أغسطس ١٣٥٥م) ، وا تهت بالنزو الفاطمي لهما في شعبان ٢٠٨ ه (يونيه ٢٠٩م). وكان الراضي ما الخليفة الساسي مـ قد قلد الإخشيد مصر والأخير مقيم بدمشق ؛ انظر : ابن سعيد (على بن موسى الأندلسي) ، المقرب في حلى المعرب، تمتيفي ذكي محمد حسن وآخرين ، ج ١ ، من القسم الخاص بمعسر ، ص ١٥١ ، ١٥٩ )

كان الإخشيد يتولى الحكم فى الشام قبل ولايته على مصر (٧) ، فلما تولى حكم مصر ، انضاف، إليه ما بيده من الشام (٣) . ولم يكد الآمر يستقر للإخشيد فى مصر (٤) ، وتطيب له العلاقة مع الحكومة المركزية فى بفــــداد ، حتى بدأت

عدد القاهرة ١٩٥٣ م ؛ في حين يورد ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، س ١٢٥ ، أن الراضي قلده أهمال مصر في سنة ٢٢٥ ه. ويبدو من المعقول أن يرجع تاريخ التقليد إلى سنة ٢٢٢ ه استناداً إلى أن ابن زولاق ــ وهو ما ينقل عنه ابن سعيد ــ كان معاصراً للأحداث ، فقد توفى سنة ٢٨٧ ه ( ٢٩٩٧ م ) أي بعد ٢٦ عاما فقط من قيام الدولة الفاطبية في مصر ؛ وهــو علاوة على هذا ينس ( في : ابن سعيد ، المغرب ، س ١٤٤ ) على أنه حين شرع في كتابة سيرة الإخشيد ــ عندما سئل في ذلك سنة خسين ونالأتحالة ــ لم يضمن هـــذه السيرة ه الاسترة الإخشيد ــ عندما سئل في ذلك سنة خسين ونالأتحالة ــ لم يضمن هـــذه السيرة ه الالإخشيدية في مصر ، إذ ولد سنة ٢٠٣ ه ( ١٩١٩ - ١٩١٩ م ) ، فلا يعقل على هــذا أن الإخشيدية في مصر ، إذ ولد سنة ٢٠٦ ه ( ١٩١٩ - ١٩١٩ م ) ، فلا يعقل على هــذا أن يخلط في تاريخ قيامها . وهناك معهدر آخر معاصر هو أبو عمر محمد بن يوسف الكندى المصرى ، النوق سنة ٥٠ م ه ( ١٩١٩ م ) فهو يحدد أيضا تاريخ دخول الإخشيد مصر ( الفسطاط ) بأواخر شهر رمضان سنة ٢٢٦ ه ؛ أنظر : الكندى ، الولاة ، ص ٢٨٦ . راجع أيضا في هذا الصدد : سيدة إسهاعيل كاشف ، مصر في عصر الإخشيديين ، ص ٢٨٦ . القاهرة ، ١٩٥ م ، وما أشارت إليه من مصادر متأخرة ترجع تاريخ التقليد إلى سنة ٢٢٤ م.

<sup>(</sup> ٢ ) ابن سعيد ، الغرب ، س ه ١٥٥ ــ ١٥٧ .

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير، السكامل، ج ٨، ص ١٢٥ ، وانظر أيضا: سيدة كاشف ، مصدو
 ف عصر الإخشيديين، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) لاقى الإخشيد \_ أول الأمر \_ فى الواقع بعض المتاعب التى ربما كانت ستقرر مصيره ، وبالتالى مصير الدولة التى كان بسبيل لمنشأتها فى مصر فيها لو نجحت المقاومة التى اصطدم بها بعد استيلائه على الفسطاط فعندما دخلت جيوشه مصر ، كان تُعة رأيس للمفاربة يدعى حبشيا رفع لواه المقاومة فى وجه الإخشيد ، وبعد جولات فى الفيدوم وفى الفسطاط نفسها وأخيرا فى الإسكندرية ، تمكن الإخشيد من إحباط هذه المقاومة ، التى انتهت بهروب حبشى هذا وجاعته إلى برقة من أعمال القائم بأمر الله الفاطمي ، وكانوا قبل ذلك قد كتبوا إليه يستحثونه على \_

المُفَاعَب ثواجهه في الشام. فقد كان ما بجرى من أمور في العراق تكادنتا بجه نقرر مصير الشام باقتطاعه من مصر، في الوقت الذي كانت فيه جهسسود الإخشيد موجهة أساسا نحو الاحتفاظ بولاية الشام (٥)، إذ وجد الإخشيد في القوى المتغلبة على الإمارات الإسلامية المجاورة الشام خطرا يدعو إلى اليقظة حتى لاتسلخ منه سورية. إلا أن الاحداث كانت تدور بسرعة، فبعد الصراع بين أبي عبد الله المريدي سالمتغلب على الأهواز (٧) ـ ومحد بن رائق ـ أميرالإمراء

<sup>=</sup> إنفاذ العساكر إلى مصر واعدين بأخذها له . وكادت تنجع المحاولة بعسد أن بعث إليهم العائم الفاطمي بالعسكر ، في الوقت الذي توفي فيه حبشي ، إذ تحكن المغاربة من دخول الإسكندرية مرة ثانية ، ولكن المحاولة انتهت بالفشل الذريع ، انظر : ابن سعيد ، المفرب من ١٩٥١ - ١٦١ ، ١٦١ ، المسكندي ، الولاة ، ص ٢٨٦ ، ٢٨٧ – ٢٨٨ ، ثم قارن : ابن تفرى بردى ، النجوم ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ - وجدير بالذكر أن انتسبن من قادة المفاربة الهاربين عادا من برقة في عام ٢٨٨ ه إلى الإخشيد مستأمنين ، فأمنهما ، انظر الكندي ، الولاة ، ص ٢٨٦ .

Lane-Poole (Stanley), A History of Egypt in the (a)
Middle Ages, 5 th ed., p. 83, London 1936.

<sup>(</sup>٦) يتول Lane-Poole , loc. cit في هذا العبدد: « بدأت السلطة الزمنيسة للخليفة العباسي في الزوال بعد أن حقق حكام الولايات المختلفة سلطات واسعة . فقد تسلط البويهيون على فارس ، والسامانيون على أراضي ما وراء نهر جيعون ، والحمدانيون على أرض الجزيرة ، كما قام صراع بين عدد من الأمراء الأتراك الذين تطلموا إلى امتلاك بغداد وإلى سعب الحليفة » .

<sup>(</sup>۷) الأهواز ــ أو خوزستان ـــ : ما يقع إلى الشرق من حد إقليم واسط وأعمالهـــا حثى فارس واصبهان ؛ راجع : ابن حوقل (أبو القاسم النصيبي )؛ صورة الأرش ، القسم الأول، ص ٢٢٠ ، منشورات دار مكتبة الحياة ؛ بيروت ( بدون تاريخ ) ، المقدسي البشـــارى ، عد

ع في سنة ، ٢٣ هـ (٨) (٢٧٧م)، وبعد الوحشة بين الآخير وبين القائد بحكم الديلي في سنتي ٣٢٣ هـ ( ، ٩٣ م ) و ٣٢٧ هـ (٩) ( ٩٣٩ م )، منح ابن رائق حكم المناطق العلميا لنهر الفسرات وحران (١٠) والرها (١١) وقلسرين (٢١)

( ٨ ) الصولى ( أبو بكر كد بن يحيى ) ، أخبار الراشى بالله والمتسقى بالله ( أو تاريخ الدولة العباسية من سنة ٢٢٦ إلى سنة ٣٣٣ هـ) من كتاب الأوراق ، نشر ج . هيورث دن J. Heyworth Dame مطبعة الصاوى ، مصرر ١٣٥٤ ه مسر ١٣٥٤ م ( وسوف نشير إلى هذا المصدر فيها يلى هنا من صفحات باسم : الأوراق ) ؛ ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ١٢٦ - ١٢٩ .

( ٩ ) العبولى ، الأوراق ، س ١٠٥ -- ١١٧ ، ١٠١ -- ٢١ / ٤ اين الأثمسير ، الكابل ، ج ٨ ، س ١٣٣ -- ١٣٤ ، ١٣٦ -

( 10 ) حران: مدينة الصائبة بأرض الجزيرة في ديار مضر، وتقسع على الطريق بين الموصل والشام جنوبي الرها ۽ راجع: ابن حوقل ، صورة الأرض ، القسم الأول ، ص ٢٠٤٠ ياقوت ( معجم البلدان ) ۽ ابن المديم ( كال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله ) ، زبدة الملب من تاريخ حلب ، محقيق سامي الدهان ، ج 1 ، ص ١١ ، ه ٢ ، دمشق 1٣٧٠ هـ — ١٩٥١ م .

( ١١ ) الرها: تقع إلى الشمال من مدينة حران بأرض الجزيرة وعلى الطريق المشد من الموسل إلى الشام؛ المثلر : ابن حوال ، صورة الأرض ، القسم الأول ، ص ٢٠٤ ؛ ياقوت ( معجم البلدان ) .

( ١٢ ) قسرين : اسم لحكورة سم عليه الحب سم ومدينة ؛ راجع : ابن حوقل ؛ صورة الأرض ، القدم الأول ؛ ص ١٩٤ ؛ المقدس ، أحسن التقاسيم ، ص ١٩٤ ؛ ابن المديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١١ ؛ وانظر أيضا : خريطة كور أو أجناد الشام .

والعواصم (١٣) في شهر ربيح الآخر سنة ٣٢٧ هـ (١٤) (يناير ـ فبرا ير ٣٣٩ م).
و بدأ بذلك الحظر على الولاية النهالية للدولة الإخشيدية الناشئة، ولم يحدد الإخشيد بدأ من مدافعة أبن رائق ليحد من أطباعه التي أخذت في الظهور، لذ لم يكتف الآخير بما في يدم من أعمال، وإنما عدد إلى ممتلكات الإخشيد يريد التغلب عليها واقتطاعها منه.

ووجد الإخشيد نفسه مضطراً إلى الدخول في صراع مع ابن رائق. وقد تمثل هذا الصراع في دورين ۽ بدأ الأول بتحرك ابن رائق في ذي القعدة سنة ٣٢٧ هـ (أغسطس ـ سبتمبر ٣٣٩ م) نحو أعمال الإخشيد، عندما استولى على دمشق والرمله (١٥)، في حين انقضي هذا الدور في مستهل جمادي الأولى سنة

<sup>(</sup>۱۳) قال ياقوت (معجم البلدان): « العواصم: جم عاصم ، وهو المانع . . . والمواصم: حصون موانع وولاية تحيط بها بين حلب وأنطأ كية وقصيتها أنطأ كيسة . . . فلما استخلف الرشيد ، أفرد قنسرين . . . فصيرها جندا ، وأفرد منبسج ودلوك ورعبات وقورس وأنطأ كية وتيزين وما بين ذلك من الحصون فساها العواصم لأن المسلمسين كانوا يعتصمون بها » ، انظر أيضا : ابن حوقل ، صورة الأرض ، القسم الأولى ، ص ١٦٥ ؟ وراجم : خريطة العواصم والثغور .

<sup>(</sup> ١٤ ) ابن الأثير، الكامل ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ؛ وقارن : الصولى ، الأوراق، ص ١٣١ وويضيف ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ٩٩ ، أن الراضى ولى ابن رائق حلب وأعمالها. انظر أيضا : سيدة كاشف ، مصر في عصر الإخشيديين ، ص ١٨ ، وانظر عن موقع الرملة : خريطة كور الشام ؛ وكانت الرملة قصبة فلسطين ؛ راجع : ابن حوقل ، صورة الأرض ، القسم الأول ، ص ١٥٤ ، ١٦٤ .

<sup>(</sup> ۱۵ ) أن سعيد، المفرب، ص ١٧٤ ؛ وأنظر أيضًا : الكندى؛ الولاة ، ص ٢٨٨ --٢٨٩ ؛ سيدة كاشف ، مصر في فضر الإخشيديين ، ص ٨١ -

٣٧٨ ه ( ١٣ فبراير ٩٤٠ م ) .. بعودة الإخشيد إلى مصر (١٦) .. بعد أن النتى الخصان عند الفرما ، وتصالحا على أن تكون الرملة للإخشيد، ومن طبرية (١٧) وما خلفها لابن رائق (١٨) .

( ۱۶ ) الكندى ، الولاة ، س ۲۸۹ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ؛ سيدة كاشف ، مصر في عهد الإخشيديين ، ص ٨٣ ؛ ولسكن انظر : ابن سعيد ، المغرب ، ص ١٧٠ .

( ۱۷ ) طبرية : قصبة جند الأردن ؛ راجع : ابن حوقل ، صورة الأرض ، النسم الأول ، ص ۱۹۰ ؛ المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ۱۹۰ ؛ ۱۹۱ ، وهمها يقول ياقسوت ( معجم البلدان ) : « طبرية ، وهي في طرف جبسل ، وجبل الطور مطل عليها ، وهي من أعمال الأردن في طرف النور ، ، ، وهي مستطياة على البحيرة » ؛ انظر أيضا : خريطة كور أو أجناه الشام .

( ۱۸ ) تم اللقاء في المحرم من السنة ، راجع : ابن سعيد ، المغرب ، س ۱۷٤ ، الكندى، الولاة ، ص ۲۵۲ ؛ وانظر أيضا: إلى الولاة ، ص ۲۵۲ ؛ وانظر أيضا: إلى سيدة كاشف ، مصر في عصر الإخشيديين ، ص ۸۲ ، ولحكن راجع كذلك المثارة إلى هسذا الصلح في : العمولى ، الأوراق ، ۱۳۸ .

(۱۹) الكندى ، الولاة ، ص ۲۸۹ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ -- ٢٥٣ ، مسدر في همر الإخشيديين ، ص ٨٣ ، أما ابن سعيد ٢٥٠ -- مصدرنا الأساسي -- فهو لا يذكر المكان الذي خرج منه ابن رائق صوب الديار المصرية ، وإنما يكتفي بقوله ( المغرب ، ص ١٧٨ ) : وفي شبان ، وصات الأخبار بمودة كد بن رائق المل الرملة » ، وكان قبل ذلك (ص ١٧٦) قد ذكر -- بدون أن محدد تاريخا حد

عنه لذلك ــ مسير محمد بن راثق من العراق إلى أهمال الإخشيد ووصوله إلى الرملة ، وهو بذلك ينفرد عن غيره بذكر خروج ابن رائق من العراق لا من دمشق التي أهمل ذكرها كما أشرنا.

( ۲۰ ) ابن سعیسد ، المغرب ، ص ۱۷۸ ؛ السكندى ، الولاة ، ص ۲۹۰ ؛ محسى الأنطاكى ، تاریخه ، ص ۲۹۰ ؛ راجع أیضا : الأنطاكى ، تاریخه ، ص ۲۹۰ ؛ راجع أیضا : Lane-Poole, op. cit., p, 83. في ۸۵ ، وون موقع العریش ، انظر : خریطة كور أو أجناد الشام .

وتحت عنوان: « ذكر استبلاء ابن رائق على الشام » في حوادت سنة ٣٢٨ هـ، يدمج ابن الأثير ، السكامل ، ج ٨ ، س ١٤٠ ، دورى الصراع المذكورين ، فينتهى لملى الخليط بين خروج ابن رائق في الدفعة الأولى التي يستولى فيها على دمشق والرملة ، وفي الدفعة الثانية التي يصل فيها إلى العريش ، فتظهر الأحداث بذلك وكأنها سلسلة واحدة لا يقطعها ذلك الصلح بين الحصين الذي انتهى في الدور الأول بالاتفاق الذي ألمنا إليه ، فيورد ابن الأثير خروج ابن رائق ألى الشام وامتلاكه حمس ثم دمشق ، فالرملة ، ثم مسسيره تجماء العريش حيث يلتق بالإخشيد ، ثم أنهزام ابن رائق نحو دمشق ، وأخيرا النقاء ، بالإخشيدين عشد العجول ، وبعدها يأتي إلى ذكر الصلح الذي ابرم بين الطرفين في الدور الثاني .

( ٢١ ) لا تكاد النقى المصادر أو المراجع على المكان الأخير الذى التسقى فيه الحصان ، وهو المكان الذى قتل فيه أبو نصر الحسين بن طنح أخو الأخشيد فابن سعيد ينفل اسسم المكان ؛ انظر : المغرب ، ص ١٧٨ . أما السكندى ( الولاة ، ص ٢٩٠ ) ، ويحيى الأنطاكي ( تاريخه ، ص ٩٦ ) ، وابن الأثير ( الكامل ، ج ٨ ، ص ١٤٠ ) فهم يحسددون المسكان باللجون ، وقد تبعهم في ذلك كل من : بكر ( C. H. Boeker ) ، الإخشيد ، في : دائرة المعارف الإسلامية ، المجلد ١ ، ص ١٩٥ من الطبعة العربية ، القساهرة ١٩٣٣ م ؛ المعارف الأحرى مكان عليه المنات المعارفة المربية كانف هي الأحرى مكان عليه المعارفة المعارفة

مقدارها مائة وأربعون آلف دينار سنويا (٢٢) . ومن الطريفأن هذا الصلح قد توج أخيرا بالمصاهرة بين الخصمين ، إذ زوج الإخشيد ابنته فاطعة من مزاحم بن محمد بن رائق (٢٢) .

- الوقعة (انظر: مصر فی عصر الإخشيديين ، ص ١٨٧). أما ابن تغرى بردى ، اللخجوم ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، فهو يرى أن هذا اللقاء الذى انتهى بمقتل أخى الإخشيد حدث فى العريش، وإن كان يشير إلى ما أورده أبو المظفر فى مرآة الزمان من أن ذلك كان باللجون ، واجمع ما وقع فيه ابن تغرى بردى من خلط ، فى : الكندى ، الولاة ، ص ٢٩٠ ، ه ا ، ولعكن واجع أيضا فى انهزام ابن رائق تحسو دمشق : الصولى ، الأوراق ، ص ١٤٢ . أما عن موقع اللجون ، فقد قال ياقوت (معجم البلدان) : « اللجون . . بلد بالأردن ، وبينه وبين طبرية عشرون ميلا ، وإلى الرملة حدينة فلسطين اربعون ميلا » ، راجع أيضا : خربطة كور أو أجناد الشام .

 و هكذا تخلص الإخشيد من مضايقات ابن رائق نهائيا بذلك الصلح الآخير ، كما اطهارُن على أعماله في الشام من الغزوات المفاجئة من صديقه اللدود .

ثم جوادت الآنباء إلى مصر في شعبان سنة ٢٧٩ ه ( ما يو ٩٤١ م) بتولية المنقى بعد وقاة الراضى (٢٤) في ربيح الآول من السنة (٢٥) ( ديسمبر ٩٤٠)، فدعا الإخشيد للمنقى الذي وصل كتابه إليه بإقراره على ما بيده من أعمال. (٢٧) وبدا وكأن المفاجآت الخارجية قد انقصى عهدما ، ولكن ظهرت في الأفق البعيد بوادر تنبى، عن نفس المناعب التي مرت بالإخشيد ، فلم يجد سعة عن الدخول في هراع جديد في منطقة الشام للاحتفاظ بولايته على أعماله هناك ، وكان الحطر الجديد يتعمل في خصم عنيد آخر هو سيف الدولة على بن حمدان .

فيعد مرور سنة على تولية المنقى ، بدأت الحوادث تتجمع فى سلسلة مترابطة لتدفع كلا من الإخشيد وسيف الدولة إلى المصير المحتوم بالدخول فى صراع مسرحه أعمال الإخشيد فى الشام .

<sup>= (</sup> ادوارد ، فون Edward von Zambaur ) ، معجم الأنساب العربية ، أخرجسه زك محمد حسن وآخرون ، ج 1 ، س ، ه ، القاهرة ١٩٥١ م .

<sup>(</sup> ٢٤ ) أبن سبيد ، المغرب ، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup> ۲۵ ) الصولى ، الأوراق ، ص ۱۶۹ ؛ المسعودى ، التنبيه والإشسراف ، ص ۲۸۸ ؛ وله أيضًا : مروج الذهب ، ج ۲ ، ص ۱۹ه .

<sup>(</sup> ٣٦ ) كان ذلك في شوال من السنة ( يونيه ـ يوليو ٤٤١ م ) ۽ انظسر : الـكمندى ، الولاة ، س ٢٩٠ .

<sup>(</sup> ٣٧ ) مسكوبه ، تجاربُ الأمم ، ج ٢ ، س ٢٤ ــ ٢٧ ۽ ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، س ١٤٦ ـــ ١٤٨ .

الجزيرة (٢٨) ... والذين كانوا يجاورون أعهال ابن رائق بالشام ... ، وكان المتق من قبل قد استحث ابن رائق على المسير إليه ليعتضد به على استبداد الديام(٢٩) .

وتدور الحوادث بسرعة ، إذ يعمل الحمدانيون على الإيقساع بابن رائق طمعا فى أملاكه بالشام ، فينتهزون فرصة وجوده بين ظهرانيهم فيعساهدونه لإظهار حسن نيتهم ؛ ثم يساق ابن رائق لنها يته الدامية ، وينتهى الآمر بقتسله بالموصل فى رجب سنة . ٣٣ هـ (٣٠) ( مارس ـ أبريل ٢٤٣ م ) .

( ٢٨ ) أبن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ١٤٨ .

( ٢٩) مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢٠ ولا يشير ابن زولاق (في: ابن سعيد ، المغرب ) صراحة إلى السبب في كتابة المتقى لابن رائق ، بل يامع إلى أن المتقى كستب إليه من بغداد فحسب ، إنظر : (ص ١٧١ س ١٨٠) ، وانظر أيضا : سيدة كاشف ، مصر في عصر الإخشيديين، ص ٥٠ . وعن استبداد الديلم ، راجع : ابن الاثير، الكامل ، ج ٨ ، س ١٤٤ س ٥١٠ . ومن الملاحظ أنه بعد انتهاء خطر الديلم بانهزامهم على يد ابن رائق ، ظهر خطر البربدى الذي استطاع أخيرا أن يهزم المتسقى وأبن رائق ، انظر في ذلك : ابن الأنسير ، البربدى الذي استطاع أخيرا أن يهزم المتسقى وأبن رائق ، انظر في ذلك : ابن الأنسير ، السير ، السكمل ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ١٤٨ .

( ۲۰ ) انظر تفاصیل مقتل ابن رائق ، ف ؛ مسکویه ، تجارب الأمم ، ج ۲ ، ص ۲۷ \_
 ۲۸ په ابن الأثیر ، الکامل ، ج ۸ ، ص ۱٤۸ په وراجم أیضا : السکنسدی ، الولاة ،
 ص ۲۹۱ .

وينفرد ابن العديم بذكر مقتل ابن رائق بين يدى المتقى نفسه ، إذ يقول ( زيدة الحلب ، ج ١ ، س ١٠٢ ) : « وفتل ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن هبد الله حمدان أبا بكر محمد ابن رائق ، في رجب سنة ثلاثين وثلاثمائة بين بدى المتق » ، راجع في هذا الصدد أيضا : نفس المصدر ، ج ١ ، س ١٠٢ ، ه ١ .

أما ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٣ ٤ ص ٢ ٥ ٢ ، فهو يشدير لملى أن ابن رائق لسق مصرعه فى قتال كان بينه وبين بني حمدان بالموسل ، وهذا يخالف ما جاء بالمتن هنا يما يفيد أنه قتل غيلة . وبدأت تظهر فى الأفق ومضات من خطر الحدانيين الخصم المرتقب ، فقد بدأت نواياهم تظهر تجاه أملاك ابن رائق فى الشام. ولم ينتظر الحدانيون كثيرا، إذ سيروا عسكرا انتزع حلب فى نفس السنة من يد واليها من قبل ابن رائق، (٣١) فتحقق بذلك الخطر الحمدانى على أملاك الإخشيد فى الشام .

وعلى كل حال ، لم يكد الإخشيد يبلغه خبر مقتل ابن رائق ، حتى عمـــل على تأمين حدوده فى الشمال ، فأسرع وأنفذ جيوشه إلى الولاية الشمالية ، شم سار هو بنفسه إلى الشام (٣٢) ، رحتى دخل دمشق وأصلح أمورها ، وأقام بها

حد هذا ، وتشير الدكتورة سيدة كاشف (مصر في عصر الإخشيديين ، ص ٨٦ ) عند التكام عن عبور الخليفة المتنى نهر الفرات لمقابلة الإخشيد عند الرقة سنسة ٣٣٦ ه ، إلى أن الإخشيد خاف عبور الغرات حتى لا يجرى عليه ما جرى على ابن رائق بعد أن عبر الفسرات وقتله الجدائيون . ويبدو أن الدكتورة سيدة كاشف تعتمد في هسذا على نس أبن سعيد ، المغرب ، ص ١٧٩ ، من أن الجدائيين بعد اغتيالهم ابن رائق قد ألقوا يجشه في الفرات ، وفي هذا ما يناقض النصوص الأخرى التي تنص صراحة على أن واقعة الاغتيال كانت بالموصل ، فقد نص على ذلك كل من مسكويه ، وابن الأثير ، وابن تفسرى بردى وإن م يقل بأنه اعتيل و به إلى الدكتورة سيدة كاشف ( نفس المرجم ، ص ٨٥ ) تلمح إلى ذلك أيضا ، فهي تشير إلى أن المتن وابن رائق خرجا إلى الموصل حيث كان ناصر الدولة بن حداز ي أيضا ، فهي تشير إلى أن المتن وابن رائق في مغرب ابن سعيد و بصورة منطقية على أن الواقعة والآراء متفقة و فيا عدا ابن زولاق في مغرب ابن سعيد و بصورة منطقية على أن الواقعة أبن رائق المنات بالموصل ، إذ ليس ثمة معنى لأن يجشم الحدانيون أنفسهم مشقة السير إلى الفرات عبث أبن رائق النورة بن وائق المؤات المنات على نهر دجلة ، فالموصل و كاهو معروف تقع على نهر دجلة النور أيضا إشارة سريعة المن مقتل ابن رائق ، في الصولى ، الأوراق ، معروف تقع على نهر دجلة ، الظر أيضا إشارة سريعة المن مقتل ابن رائق ، في الصولى ، الأوراق ، ص ٢٢٦ ،

<sup>(</sup> ٣١) ابن العديم، زيدة الحلب، ج ١٠١ س ١٠٢ – ٣٠١٠٠

<sup>(</sup> ٣٢ ) ابن الأثير، الحكامل، ع ٨ ، ص ١٤٨ ، ابن سعيد، المغرب، ص ١٨٠ ٠

مدة ، ثم خرج منها عائدا إلى الديار المصرية حتى وصلها في ثالث عشر جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وثلائمائة بر٣٢).

وفى بغداد \_ حيث تستبد الشخصيات النوية ، الممثلة فى أمراء الامراء ، الواحدة تاو الآخرى بالأمور دون الخليفة ، وحيث الخليفة لاحول له \_ افتهى الامر يتغلب توزون أمير الامراء الجديد (٣٤) ، كما تمكن الحدانيون من الخليفة المتقى (٣٥) ، مما أدى إلى إستنجاد الخليفة بالإخشيد ، فكانبه بالمسير إليه حيث كان بالرقة (٣٠). و كان الإخشيد قد خرج إلى الشام (٣٧) ليستعيد حلب م

<sup>. (</sup>٣٣) أبن تفسرى بردى ، النجسوم ، ج ٢ ، من ٢٥٤ . و مسؤو العسولى موافاة الإختيد دمشق إلى رغبته في النفاد جيش ينتزع الموسل ، إلا أنه رجع عن عزمه بعد أن كتب إليه المتق عنده عن ذلك ؛ راجسع له : الأوراق ، من ٢٣٧ . هسذا ويشيع أن كتب إليه المتق عنده عن ذلك ؛ راجسع له : الأوراق ، من ٢٣٧ . هسذا ويشيع ضربة واحدة ، وذلك بعد سنتين من موت ابن راثق ، وفي هذا مخالفة لنص ابن تغرى بردى؛ ويظهر أن لين بول Lane - Poole قد أخذ عمه هذا عن ابن تنسرى بردى نفسه ، إذ يشير الأخير في موضع آخر من نفس الصفعة ( ٢٥٢ ) الى أن الإخشيد عندما نوجه إلى الشام سنة ٢٣٢ هد أي بعد مقتل ابن رائق بسنتين للواقمتين الأخير نين اللتين يوردهما ان دمشق ، ثم سار عنها إلى الرقة ، وفي تصحيع ها ثين الواقمتين الأخير نين اللتين يوردهما ان ثغرى بردى عن توجه الإخشيد إلى الشام ومن ثم خروجه من دمشق إلى الرقة ، انظر ما جئنا به هنا قيا بعد بالحاشية رقم ( ٤٠ ) والعناشية رقم ( ٤١ ) من حواشي هذا الفصل .

<sup>(</sup> ٣٤ ) انظر تفاصيل الملاقة بين توزون والمنقى من مدء تلقيب توزون مأمير الأمراء إلى سمله عينى المنتى ثم القبض عليه وخلعه ، في : الصولى ، الأوراق ، ص ٢٤٣ ــ ٣٨٣ ۽ مسكويه ، تحجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٤٤ ــ ٥٤ ، ٢٤ - ١٥ ، ٢٧ ــ ٥٧ .

<sup>(</sup> ٥٣ ) الصولى ، الأوراق ، ص ٢٦١ ٠

<sup>(</sup> ٣٦ ) نفس المصدر السابق . ولا نرى لدى مسكوبه أية إشارة إلى أن المتق قد كتب إلى الإخشيد يستدعيه ، والمجم له : تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٦٧ . أما عن الرقة ، فهى تقع =

أيدى الحمدانيين (٣٨)، وتمكن فعلا من دخولها (٣٦)، فأقر الأمور بهـــا، ثم خرج عنها موليا وجهه شطر الرقه (٤٠) ـ بعد أن وصلته رسالة المنقى ـ حيث وانى هناك الحليفة الذي كان بصحبة بنى حمدان وفيهم سيف الدولة (٤١).

على الشاطىء الشرق لنهر الفرات قرب صفين إ راجع : أبن حوقه المصورة الأرض القسم الأول ع صدورة الأرض القسم الأول ع ص ٣٠٠٣ اوانظر أيضا في تخديد موقعها : خريطة العواصم والثنور .

( ۲۷ ) أورد ابن تفرى بردى ، النجوم ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، تاريخ خروج الإخشيد في هذه السفرة في شهر رجب لحمَّان خاون منه سنة ٣٣٢ ه (٧ مارس ٤٤ ٩ م) ، إلا أن الكندى ، لولا ت ، ص ٢٩٢ ، كان أدق منه حيثًا روى أن الإخشيد قد أمر عضربه « فأخرج الحُسان خلون من رجب سنة اثنتين وثلاثين وثلاثما ثة ، ثم سار إلى الشام يوم الأربعاء لست خسلون من رمضان سنة اثنتين وثلاثين » ، أما ابن سعيد ، المغرب ، ص ١٩١ ، فقد أغف ل ق كر أي من التاريخين .

( ۲۸ ) ابن السديم ، زبدة العلب ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ؛ ابن تنري بودى ، النجـــوم ، ج ۳ ، ص ۲۹۱ ؛ ابن الأثــير ، ج ۸ ، ج ۳ ، ص ۲۹۱ ؛ ابن الأثــير ، ج ۸ ، ص ۲۹۱ ـ المعرب ، ص ۲۹۱ ؛ وانظر أيضا : . Lane - Poole ، op.cit. . p. 84.

( ٢٩ ) ابن المديم ، زيدة العلب ، ج ١ ، ص ١٠٦٠

( ٤٠ ) ينس ابن تنرى ردى ، النجوم ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، على أن الإخشيد غرج لى مصر ، فوصل إلى دمشق ، ومنها والى المتق بالرقة ، وببدو أن هذا ما جل ، وPoole مصر ، فوصل إلى دمشق ، ومنها والى المتق بالرقة ، وببدو أن هذا ما جل متوجها ولى خروج الإخشيد من مصر بعد سنتين من مقتل ابن واأحق متوجها إلى دمشق ، واجع مافات هنا من قبل بالجاشية رقه ( ٢٣ ) في هذا النبصل .

 وعند الرقة ، كادت تتكرر مأساة الموصل ، والتي راح ضعيتها محمد بن رأأتي . ولكن الإخشيد كان أكثر حذرا ، ولم يشأ أن يمر ينفس التجربة الدامية ، فعبر الخليفة لمقابلته . وقد امتازت هذه المقابلة بحدثين هامين ، لم يكتب لأولهما أن يرى النور ، أما الحدث الآول ، فهو فشل محاولة الإخشيد بعث فكرة أحمد بين طولون لنقل الحلافة العباسية إلى مصر (٢٠) ، وأما الحدث الثانى ، فهو تقرير

ت خروج الإخشيد من حلب لموافاة المتقى بالرقة وذاك فى قوله ( نفس الصدر ، ج ٨ ، س ١٦٣) : « . . . وسار الإخشيد من حلب ، فوصل إلى المتقى منتصف المحرم، وهو بالرقة »؛ وانظر نفس الاختلاف ، فى : ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ – ٢٨١ ؛ وانظر أه أيضا فى سحبة المتق للحمدانيين فى توجهه لملى الرقة ، ما أورده عن وصول الإخشيد لملى دمشق رمسيره منها – لا من حلب – إلى الرقة : نفس المصدر ، ج ٣ ، ص ٥ ٥٢ ؛ ولكن راجسع المرتفا إلى هذه العبارة الأخيرة فى تعليقنا المذكور بالهامش رقم (٣٣) فى هذا الفصل .

(۲۶) انظر: جال الدين الشيال ، تاريخ مصر الإسلامية ، ج ( ، ص ١٦٦ – ١٦٠ ، ١٩٨ ، الاسكندرية ١٩٦٧ م ، وما بهوامش هذه الصفحات من مصادر ومراجع ؛ وأصف الى المصادر: مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ض ١٨ ؛ يحيى الأنطأكى ، تاريخه ، ص ، ١ ؛ ان العديم ، زيدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٠٧ . ولسكن ابن زولاق - في الوقت الذي ينفسل عبه موضوع نقل الحلافة - يشير إلى أن الإخشيد كان يتطلع في تلك المقابلة إلى منصب إمرة الأمراء ببغداد ، ولسكنه تراجع سريما عن ثلك الفكرة حين وازن بين ما يبده من أعمال وعوائد المنصب الجديد ، فيقول ( في : ابن سعيد ، المقرب ، ص ١٩٢ ) ، تترجما أفكار الإخشيد في هذا الصدد : « أسير بين يدى أمير المؤمنين وأخده في بنداد ، فأجابه المتى إلى ذلك ؛ وأحب الإخشيد أن يكون أمير الأمراء » ؛ راجم في هسذا أيضا : بروكاه ان ( كارل وأحب الإخشيد أن يكون أمير الأمراء » ؛ راجم في هسذا أيضا : بروكاه ان ( كارل و المحلفا ، ترجمة نبيه فارس ومنير البعلبكي ، ص ٢ - ١ ، الطبعة الثانية ، دار السلم الملايين بيروت ٤ ه ١٩ م ، وانظر أيضا في كتابة الخليفة التالي بالمستكفى بالله - إلى الإخشيد ينريه بنفس الهنص ، وعنم الإخشيد : ميتز (آدم Adam Mitz ) ، الحضارة الإسلامية في القرن المبعر أو عصر النهضة في الإسلام ، ترجمة محد عبد الهادى أبو ريدة ، ج ١ ، عسلام ، ترجمة محد عبد الهادى أبو ريدة ، ج ١ ، عسلام ، ترجمة محد عبد الهادى أبو ريدة ، ج ١ ، عسلام ، ترجمة محد عبد الهادى أبو ريدة ، ج ١ ، عسلام المحتود والنهضة في الإسلام ، ترجمة محد عبد الهادى أبو ريدة ، ج ١ ، عسلام المحتود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود العمد المحدود المحدود

قَاعدة الوراثة في إمارة مصر الإخشيدية بعد أن استخلف المتقى للإخشيد ولده أنوجور من بعده (٤٣).

وأيا ما كان الامر ، فقد ظهر الخطر الجديد على أعمال الإخشيد بالشام نمثلا في الحمدانيين ، إذ شكار ا بظهورهم خطر ا على الولاية الشالية ، فقد عمدوا إلى تركة ابن رائق يريدون تصفيتها واحتجانها لانفسهم ، وكانت أولى عمليب اتهم الحربية تشعثل في احتسلالهم لحلب (٤٤) التي ستصبح في يوم ما قاعدة لدواتهم الجديدة بالشام ، والتي سيكون لها دوريد كرباعتبار هادولة حاجزة بين المعسكرين الجديدة بالشام ، والتي سيكون لها دوريد كرباعتبار هادولة حاجزة بين المعسكرين الإسلامي والبرنطى في صد إغارات الروم أوفى شن الغارات عليهم ،

استرد الإخشيد إذن حلب من أيدى الحمدانيين، وفى أثناء عودته من الرقة \_ بعد مقابلة الخليفة المتقى \_ عرج على حلب وولى عليها و احددا من الكلابيين (٤٠).

وهنا بدأ نجم سيف الدولة على بن حمدان ـ مؤسس الدولة الجدانية بعسد قلميل بالشام ـ يلمع . وقد واتته الظروف التي أسفرت له عن وجهمـــا في حلب بالدات ، إذ تجاسد الكلابيون ، ونفسوا على والى حلب ـ الكلابي ـ ولابتــه ،

<sup>==</sup> ص ٤١ ، الطبعة الثانية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القساهرة ١٣٦٦ هـ = ١٩٤٧ م ، سيدة كاشف ، مصر في عهد الإخشيديين ، ص ٨٩ ( التي تنقل نفس الشيء عن ميكر ، الطبعة الأولى سنة ١٩٤٠ م ) ، و ه ٢ بنفس الصفحة .

<sup>(</sup> ٤٣ ) ابن سعيد ، المغرب ، ص ١٩٢ ۽ ابن العديم ، زيدة الحلب ، ج 1 ، ص ١٠٧. ( ٤٤ ) راجع ما فات هنا من قبل ، ص ج ٣ .

<sup>(</sup> ه.ع ) هو أبو الفتح عثمات بن سعيد بن العباس بن الوليد الكلابى، راجع : ابن العديم، زيدة الحلب، ع ج. ١ ، س ١١١ .

ولم يحدوا من يتوجهون إليه غير سيف الدوله ليسلموا إليه حلب (٢٠)، فقد كأن أسيف الدولة ماضيه القريب المشرق في مجاهــــدة البيزنطيين (٢٠)، حتى لقب في بغداد بالغازى(٨)، وبسيف الديرلة (٢٠).

وفتحت هذه الدعوة اسيف الدولة آفافا واسعة ، خاصة بعد أن طلب هن. أخيه فاصر الدولة - المتغلب على الموصل - إحدى الولايات ، فحول الآخد. الظاره نحو الشام ، وحثه على طلب الولاية هناك (٥٠٠) . فانتهدز سيف الدولة فرصة اختلاف الكلابيين ودعوتهم له ، فسار إلى حلب ، ودخلها في وبيع الأول سنة ٣٣٣ هـ(٥١) ( أكتوبر - نوفير ٤٤٩ م) . ثم استطاع الاستيلاه على قنسرين والثغور الشامية (٥٠) وحمص وأنطاكية ، وأراد أن يضدق على تصرفاته الصفة

<sup>·</sup> ٤٦) راجع في ذلك : نفس المصدر السابق ·

<sup>(</sup> ٤٧ ) انظر ما جاء هذا فيما بعد ، ه ٥ ( من الفصل الثالث الحاص بالحمدانيـين ) ، في المعنا على ماورد بالمتن هناك .

<sup>(</sup> ١٨ ) أسد. رستم ، الروم في سياستم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب، بح ٣ ، س ٣١ ، الطبعة الأولى ، دار المسكشوف ، بيروت ١٩٥٦ م ؛ ولم يحدد لنا مصدر.. ( ٤٩ ) كان ذلك في أول شعبان سنة ٣٣٠ ه ( ٢١ أبريل ٩٤٣ م ) ؛ راجع : مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، س ٣٨ ؛ ابن ظافر ، في , ( Canard ( Marius ) مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، س ٣٨ ؛ ابن ظافر ، في , ( Sayf al - Daula, pp. 12 ، الكامسل ، ج ٨ ، س ١٤٨ ؛ مصطفى الشكعة ، سيف الدولة الحمداني ، س ٣٧ ، الطبعة الأولى ، نشر دار القلم ، القاهرة ١٩٥٩ م .

<sup>(</sup>٥٠) ابن العديم، زبدة الحلب، ج١٠ ص ١١١

<sup>(</sup> ٥١ ) نفس الممدر السابق ، ج ١ ، ص ١١١ -- ١١٢ ؛ وانظر أيضا : ابن الأثير، الكامل، ج ٨ ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup> ٧٧ ) انظر : خريطة المواصم والثغور •

الْشَرَعِية ، فَأَقَامَ الدعوة للنستكفي ، ولأخيه \_ ناصر الدولة \_ ولنفسه (١٥٠٠).

وبذلك أصبح الإخشيد بعيدا عن الأمان في حدوده الشماليسة ، وأصبخت الحرب أمراً محقوما بين الحمداني والإخشيد'. وقد كتب الإخشيد إلى المستكفى شاكيا سيف الدولة (٤٥)، ولكن موقف الخليفة السلمى اضطر الإخشيد إلى إتخاذ الحقوات الإيجابية تجاه الحطر الجديد.

وانتهز الإخشيد فرصة خروج سيف الدولة إلى أرض الروم غازيا ، فسير عسكرا تحت إمرة بخادمه كافور ويانس المؤنسي لاسترداد ما فقد من أعمال ، ولدفع الخظر المرتقب عن دمشق (٥٠).

دا بالإخشيد لأن ينقذ عسكرا لمحاربة سيف الدولة ، وهي لا تكاد تتفق أيضا على أسماء حدا بالإخشيد لأن ينقذ عسكرا لمحاربة سيف الدولة ، وهي لا تكاد تتفق أيضا على أسماء تقواد هذا العسكر ؛ فيذكر ابن سعيد ؛ المغرب ، ص ١٩٣ ، أن الإخشيد بلغه أن سيف الدولة قد سار إلى حمس يريد دمشق ، فبادر بتجريد عسكر كبير تحت قيسادة أربعة من القواد ؛ ولسكن السكندى ، الولاة ، ص ٢٩٣ ، يورد الواقعة في سطر واحد مفقلا الأسباب، ويضع على رأس الجيش الذي أنفذه الإخشيد كلا من كافور وفاتك ، ثم يسوق الكندى (ص ٢٩٣ س ٢٩٣ ) ما جزى بين الإخشيد نفسه وسيف الدولة من أحداث في اختصار شديد ؛ ثم يأتي ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ١٧٥ ، فيرجع بالأحداث إجسالا من وقت دخول سيف الدولة حلب لأول مرة وانتزاعها من يد يانس المؤنسي سعامل الإخشيد من مسيره منها إلى حمن لينتزعها من كافور ، وبعدها يتجه إلى دمشق ليحاصرها ولا ينجع في فتسرين ، فتضها ، ثم يورد بعد كل ذلك خروج الإخشيد من مصر ليلتقي بسيف الدولة في قسرين ، وهو بذلك بنغل الثقاء سيف الدولة بكافور عند الرستن ؛ أمامؤرخ حلب ابن المديم ، زبدة حوهو بذلك بنغل الثقاء سيف الدولة بكافور عند الرستن ؛ أمامؤرخ حلب ابن المديم ، زبدة حوهو بذلك بنغل الثقاء سيف الدولة بكافور عند الرستن ؛ أمامؤرخ حلب ابن المديم ، زبدة

<sup>(</sup> ٥٣ ) أبن سعيد ، المغرب ، ص ١٩٣ .

<sup>(</sup> ٥٤ ) تفس الصدر السابق .

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

- الحلب ، نج ١ ، س ١١٣ ، فهو أكثر تفصيلاً ، وربما كان أكثر تدقيقاً ، إذ يقدر تسيير الإخشيد عسكره تلحت إمرة كافور ويانس المؤنسي لرغبته في استرداد علب في الوقت الذي كان سيف الدولة يغزو في الروم .

والذي يبدو — حتى تنصل الأحداث بصورة منطقية — أن سيف الدولة بعد استيلائه على حلب وإخراج بانس المؤنسي منها ، انشغل بمجاهدة البيزنطيين ، في الوقت الذي أغذ فيه الإخشيد عسكراً إلى الشام لاسترداد خلب ، وحدث في الوقت نفسه أن انتهى سيف الدولة من غزوته تلك ، فانكفأ راجعا إلى حيث واجه خطر العسكر الإخشيدي بقيادة كافور ، فالتقيما بالرستن من أرض حمس ، فانهزم كافور ، وتقهقر إلى حمس ، ومنها إلى دمشق ، حيث كتب للاخشيد بالهزيمة ، فسار الأخير من مصر إلى الشام ليلتقي بسيف الدولة عند قنسرين ، وأما ما أورده ابن الأثير من أن سيف الدولة لم يستطع دخول دمشق بعد حصارهما ، فإن ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج 1 ، من ١١٤ ، يقدم — كالعادة ب تفسيرا لذلك ، فهو يسوق خبر وصول سيف الدولة — بعد التقائه بسكافور عنسد الرستن — إلى دمشق فهنعوه فيدخلها ، ولكن يهدو أن الإخشيد بعد وصوله إلى الشام قد ألب عليه أهل دمشق فهنعوه من دخولها عندما كان خارجا عنها لبعض الوقت ، وهذا — في أغلب الظن — هو الذي حدا بابن الأثير ( نفس المهدر ) إلى أن بورد أن سيف الدولة سار إلى دمشق « فحصرها فلم يفتحها » . "

وأما الاختلاف في أسماء قادة الجيش الذي أنفذه الإخشيد أول الأمر ، فلا يبدو أن مقة سببا في استبعاد اسم أي من فاتك أو يانس ، فنحن إذا أخسدنا بما أورده ابن سعيد ، المغرب ، ص ١٩٣ ، من أن أربعة كانوا على رأس هذا الجيش ، لكان ذلك تفسيرا بأن الجيش كان عليه كل من كافور ويانس وفاتك ورابع أغفلت اسمه جميع المصادر التي تعرضت للموضوع . قارن ما جاء هنا عن غزاة سيف الدولة ستة ٣٣٣ هـ: الذهبي ، تاريخ الإسلام ، في : قارن ما جاء هنا عن غزاة سيف الدولة ستة ٢٣٣ هـ: الذهبي ، تاريخ الإسلام ، في : Sadruddin (Muhammad ) , Saifuddaula , p. 42 , Lahore 1930 سامي السكيالي، سيف الدولة وعصر الحمدانيين ، من ٢٧ ، القساهرة ١٩٥٩ م

و الكن الهزيمة حاقت بالعسكر الإخشيدى عند الرسان (٢٠) من أرض خمص على نهر العاصى (٧٠)، و تمكن سيف الدولة من دخول دمشق والاستقرار بها في رمضان سنة ٣٣٣ هـ (٨٥) ( أبريل مايوه ١٤٥ م ) . ولما علم الإخشيد بهزيمة الرسان، اضطر للخروج بنفسه من مصرفي هذه المرة أيضا لمواجهة سيف الدولة (٢٠) وعمد الإخشيد إلى وكاتبه ملتمسا هنه الموادعة فلم يستجب له سيف الدولة (٢٠) فعمد الإخشيد إلى الحيلة بأن ألب أهل دمشتى على سيف الدولة ، فمنعوه فعلا من دخــولها عندما خرج لبعض شأنه ، فاهتبل الإخشيد الفرصة ـ وكان معسكر أبالر ملة (٢١) ـ فسار يتبع سيف الدولة حتى وصل إلى حص (١٢).

<sup>(</sup> ٥٦ ) قال ياقوت ( معجم البلدان ) : «الرستن : بلدة قديمة كانت على نهر الميماس ، وهذا النهر هو اليوم [ أى على زمن ياقوت ] المعروف بالعاصى الذى يمر قدام حماة . والرستن بين حماة وحمس في نصف الطريق » ؛ انظر أيضا خريطة العواصم والثنور .

<sup>. . (</sup> ۷ ° ) ابن سميد ، المغرب ، ص ١٩٣ ، ابن العديم ، زيدة الحلب ، ج ١ ، ص١١١ ؛ الذهبي ، دول الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥١ ٠

<sup>· (</sup>٨٠) أبن العديم ، زبدة الحلب ، ج 1 ص ١١٤ ۽ وقارن : الذهبي ، دول الإسلام، ج 1 ، ص ١٩١ .

<sup>( 9</sup> ه ) كان ذلك في يوم السبت ه شبان سنة ٣٣٣ هـ ( ٢٣ مارس ١٩٥٠ م ) و الكندى ، الولاة ، س ٢٩٢ و ابن تخرى بردى ، النجوم ، ج٣ ، س ٢٥٩ ، وقد كانت هذه هي السفرة الخامنة والأخيرة التي يخرج فيها الإخشيد من خضر لمواجبة تعديات خصومه ببلاد الشام و راجع الفقرة التي أحصى فيها ابن زولاق ( ف : ابن سعيد ، المغرب ، ص ١٨٨ ) عدد هذه المدرات ودواعيها في كل مرة .

<sup>(</sup> ٦٠ ) أبن العديم ، زيدة الحلب ، ج ١ ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup> ٦١ ) نفس المصدر المابق •

<sup>(</sup> ٦٢ ) أبن سعيد ، المغرب ، س ١٩٤ ؛ وراجع عن هذه الفقرة والتي تليها هـ هـ هـ قـ هذا الفصل .

ثم تلاقى الخصمان عند قنسرين فى شوال سنة ٣٢٣ هـ ( مايو ــ يونيه ه ٩٩٩) ودارت الدائرة أخيرا على عسكر سيف الدرلة (٦٢)، الذي أنهسرم إلى الرقه ولم يدخل حلب ، ومن ثم دخلها الإخشيد حيث أفسد فيها أصحابه (٦٤).

ولم يلدف الإخشيد أن عادالى دمشق ، وأظهر ميلا للصلح ، فترددت الرسل بينه وبين سيف الدولة ، واستقر الامر على قاعدة الصلح ، وانتهى التراع بينهما فها ية تشبه تلك الى كانت بين الإخشيد رابن رائق في صلحهما الاخير ، إذ ارتبط الإخشيد وسيف الدولة بواط المصاهرة ، فتروج سيف الدولة بفاطمــة ابنة عبيد الله بن طغيج أخى الإخشيد (٥٠) .

أما معاهدة الصلح، فقد تضمنت موافقة. الإخشيد على أن يترك لسيف الدولة حلب وحص وأنط كية (٢٦٠، في حين يكون للإخشيد دمشق وما حولها

<sup>(</sup> ٦٣ ) ابن العديم، زيدة الحلب، ج ١ ، ص ١١٤ ، ارجع : الذهبي ، دول الإسلام، ج ١ ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup> ٦٤ ) أبن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١١٤ ، وبنس ابن زولاق (في : أين سميد، المنرب ، ص ١٩٤ ) على أن سوف الدولة لم ينصرف بعد الوقعة ، يسل ه عسكر مواجه اللاخشهد ، فاختار الإخشيد المسالمة » ، وقد يفهم من هذا أن سيف الدولة لم يسبرح «كانه ، وهذا يخالف ما جاء في كلام ابن العديم ، وابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٢ ، من ٥٥٢ ، إذ يقول الأخير في معرض كلامه عن الوقعة بين الإخشيد وسيف الدولة : « فعار به فكسوه ، وأخذ منه [ أي من سيف الدولة ] حلب » ؛ انظر أيضا : ابن سميد ، المغرب ، ص ١٩٤ ، وه ه و ا ؛ ولصكن راجع كذلك : سيدة كاشف ، مصر في عصر الإخشيديين ، من ١٥٣ ، وه ه بنفس المهنجة .

<sup>(</sup> ٦٠ ) أبن العديم ، زيدة الحلب ، ج ١ ، ص ١١٥ .

من أعال (٢٧)، وأن يدفع لسيف الدولة جزية سنوية نظير احتفاظه بدمشق (٢٨).

رعلى الرغم من أن الإخشيد كانت له حرى ذلك الوقت ـ الكفة الراجحة ،

إلا أنه وافق على القسلم بهذه الشروط ، لشعوره بصعوبة حماية حدوده الشمالية ،

لما يتطلبه ذلك من جهد وقد بلغ السادسة والستين (٢١) ، ولاقتناعه بالدور الهام

الذي يلعبه سيف الدولة بحجزه الحطر لبيزنطي على بمتلكاته في شمالي الشام (٧٠) ،

وكذلك لإدراكه ما تتعرض له مصر بين الحين والآخر من أخطار في حدودها

الفربية من جراء محاولات الفاطمين المتكررة لغزو مصر ، ولتوقعه عدم زوال .

هذا الخطر كلمة (٧١)

ومهما كان الأمر ، فقد تقرر الوضع على هذه القاعدة في ربيع الأول سنة ٢٣٤ هـ (٧٧) أكتوبر ـ نوفير ع ٩٩ م ) . ثم وافت الإخشيد منيته ـ وهــو بدمشق ـ فى ذى الحجة (١٣) سنة ٢٣٤ ه ( يوليو ٤٩ م ) ، فعاد الخطر الجدانى

<sup>(</sup> ٦٧ ) ابن سعيد ، المغرب ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup> ٩٨ ) أبن العديم ، زبدة الخلب ، ج ١ ، ص ١١٥

<sup>(</sup> ۲۹ ) الذهبي ، دول الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ؛ ابن تفرى بردى ، النجوم ، ج ۳ ، ص ۱۵۳ ؛ ابن تفرى بردى ، النجوم ، ج ۳ ، ص ۲۹۰ ؛ وقارن ۱۹۶ ؛ وقارن ۱۹۶ ، وقارن ۱۹۶ ، وقارن ۱۹۶ ، وقارن ۱۹۸ م ) ؛ راجع : وستين عاماً ؛ في حين ولد الإخشيد في ۱۵ رجب سنة ۲۱۸ هـ ( ۸ فبراير ۸۸۲ م ) ؛ راجع : ابن سعيد ، المغرب ، ص ۱۵ .

<sup>(</sup> ٧٠ ) سيدة كاشف ، مصر في عصر الإخشيديين ، ص ٣٥٣ ؛ وانظر أيضما في ميل الإخشيد لما الصالح وسعيه إليه ، ما ساقه : ابن سعيد ، المغرب ، ص ١٩٩٠ .

<sup>(</sup> ٧١ ) أين سعيد ، المغرب ، س ١٦٦ ، ١٧٥

<sup>(</sup> ٧٢ ) أبن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١١٥

<sup>(</sup> ۷۳ ) كان ذلك في يوم الجُمة لتَّال بقين منه ۽ انظر : المسعودي ، التنبيه والإشراف ، س ١٩٤ ۽ الكندي ، الولاة ، س ٣٩٣ ۽ ابن سعيد ، الفرب ، ص ١٩٦ ۽ ابن العدم، =

مرة أخرى يهدد ممتلكات الإخشيدية فى الهمام . و دخل كافور .. الحاكم النعــــلى لمصر بعد وفاة الإخشيد .. في صراع جديد مع سيف الدولة ، وساعد على ذلك تو ثر الحالة فى كل من مصر والشام . فقد كان لوفاة الإخشيد رد فعل سريع فى كل من القطرين ، إذ قامت الفتنــة بدمشق (٧٠)؛ وتحركت أطباع سيف الدولة من جديد لافتراع الشام من أيدى الإخشيديين ؛ كا أار بمصر و تغلب عليهـــا واحد من حكام الاقالم يدعى غلبون (٧٠).

وتراءى وكأن الامر قد بدأ يخرج فهائيا من يدخلفاء الإحشيد، إلا أن أبا المسك كافور ـ خادم الإخشيد ـ استطاع المحافظة على كيان الدولة وإقرار الامور في كل من مصر والشام؛ فانتهت الحسال في مصر بالقضاء على حركة غلبون الثائر وقتله (٧٦)، كما استقبت الاحول في منطقة الشام بعد الصراع الذي دار بين سيف الدولة والإخشيدية.

<sup>=</sup> زبدة الحلب : ج 1 ، ص 110 – 111 ؛ ابن تغرى بردى ، النجسوم ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ؛ وراجع أيضا : الذهبي ، دول الإسسلام ، ج ١ ، ص ١٥٣ ؛ ولسكن قارن :

Lane - Poole, loc. cit.

 <sup>(</sup> ۷ ۷ ) اندلمت هذه الفتنة لنهب خزائن الإخشيد هقيب وفاته ، وقد انتهت هـــذ. الفتنـــة
 بعد أيام ثلاثة بتفلب كافور على القائمين بها ؛ انظر : ابن سعيد ، الغرب ، مر ١٩٦٠ .
 ( ۵ ۷ ) انظر الحاشية التالية .

<sup>(</sup> ٧٦ ) عن ثورة غلبون هذه تضطرب المصادر المعاصرة والمتأخرة ــ والمراجع الحـــديئة بالتالى ــ في إيراد المعاومات الحاصة بالناحية التي كان يتولاها غلبون هذا في مصر عوأين ثار ءوالعــوامل التي حـركته الشـورة ، ومن الذي واجــه هــذه الشـورة ، ومن الذي قضي عليها . كما يتصل بالموضوع زمن وصول كافور من الشام المقضاء على هـــذه الثورة : هل كان بعد وفاة الإخشيد مباشرة ، أم بعد خروجه ــ أي كافور ــ من مصـسر =

فالمسعودى ــ المؤرخ الماصر ، والذي كان موجودا بمصر ابان هذه الأحداث حيث أسمى كتابه « مروج الذهب » في جادى الأولى من سنة ٣٣٦ ( راجع فيه : ج ٢ ، ص ٣٠٥)، أى قبل القضاء على ثورة غلبون في الشهر الأخير من نفس السنــة ، وحيث أنهى كذلك كتــا به « التنبيه والإشراف » في عام ٣٤٥ ه ( راجع فيه : ص ٢٠١ ) - نقول ، ينغل المسمودى عاما أى ذكر لهذه الثورة ولا يشير إليها حتى مجرد الشارة واحدة .

أما السكلدى — الذى وصل بكتابه « الولاة » إلى سنة ه ٣٣ هـ ( وإن كان من المرجح أن المعلومات الواردة بحكتا به من هذه السنة حى سنة ٣٦٦ هـ إنما ذيل بها ابن زولاق ، أو مؤلف آخر مجهول ( راجع في ذلك : سيدة كاشف ، مصر في عصر الإخشيديين ، ص ٤ - • ، هم كتاب السكندى هذا ) فهو يذكر أن غلبون كان يتولى عمل الأشمونين ، فظلم التجار بها ، فأشاهوا عزمه على القيام بالثورة بها ، فتوجه لمليه قائد من قواد الدولة هو شادن في يوم الإثنين سلخ جادى الآخرة سنة ه ٣٣ هـ ، وانتهى الأمر بالهزام شادن إلى الفسطاط، ليخرج معه قادة آخرون من بينهم الحسين بن لؤلؤ وتنكبن الحاقائي ، فلاقاهم غلبون في الفسطاط نفسها ، ودخلها ، ثم خرج عنها منهزما لملى الشرقية ، وانتهت الوقائع بقتله لحس بقين من ذى الحجة سنة ٣٣ هـ ؛ ثم ينص السكندى بعدها على قدوم كافور من الشام ؛ انظمر : الولاة والقضاة ، ص ٥ و ٢ مـ ٣٠ و ٢٠ .

وأما ابن زولاق (فی: ابن سعید) — مصدرنا الأساسی — فهو ینفل أیضا، مشل المسعودی، ذكر هذه الثورة بالمرة تأولا یورد الا عبارة غامضة قد تؤخذ علی محل ما حدث، أو قد تفسر تفسیرا خاهریا استنادا الملی النس الذی یسوقه ابن زولاق: « ولما ورد نسی ح سه الإخشيد إلى مصر في سنة خمس واللاتين والأثماثة في المحرم ، اضطوب البلد » ؛ انظر : ابن سعيد ، المغرب ، ص ١٩٧٧ .

وأما يحيى الأنطاكي ، فغلبون عنده وال على بعض أعمال صحيد مصر الأعلى ، خالف بعد موت الاختيد ، ودخل النسطاط بعد وقائع ، ثم ورد غلام من الإختيدية بعسرف بمرتاح الشرائي ، واقع غلبون خارج النسطاط ، فانهزم الأخير ، وسارت الجيوش في طلبه حتى قنل ؛ مرود يحيى دخول كافور إلى مصر قادما من دمشق ؛ راجع : تاريخه ، س ١١١

وبشير ابن العديم إلى كل ذلك ، فيقول في اقتضاب : « فلما مات الإخشيد ، سار كافسور بعما كر مولاه إلى مصر من دمشق ، وكان قد استولى على مصر رجسل مغربى ، فحساربه كافور ، وظفر به » ؛ انفار : زبدة الحلب ، ج 1 ، ص ١١٦ ؛ ولكن انقار أبضا : تعليسق الدكتور سامى الدهان — ناشر ابن العديم — بالحاشية رقم (٢) بنفس الصفحة ، فهسذا المذربي هو « غلبون متولى الريف » ، اعتمادا على المصدر التالي .

ونستدل من كلام ابن تغرى بردى على أن ثمة سياقا منطقيا فى تتابع الأحداث ، وذلك فى قوله -- وهو بترجم لأنوجور بن الإخشيد بعد وفاة الأخير ، بما يفيد أن أنوجور كان بالشام وقت وفاة أبيه -- : « . . . ولما تم أمر أنوجور بدمشق ، خرج منها وصحبت الأستاذ كافور إلى مصر، فدخلها بعدا كره فى أول صفر افأقام بها مدة ، ثم خرج منها بعدا كره إلى الشام أيضا لمقال سيف الدولة على بن عبد الله بن عدان ؛ فإن سيف الدولة كان بعد خسروح أنوجور من مصر إلى الشام فى هذه المرة ، خرج معه أنوجور من دمشق ملحكها . ولما خرج أنوجور من مصر إلى الشام فى هذه المرة ، خرج معه عده الحسن بن طفح أخو الإخشيد ، ومد بر دولته الحادم كافور الإخشيدى » ؛ انظر ن النجوم ، ج ٣ ، س ٢٩١ ، ثم يأتى ابن تغرى بردى على ما دار بين الطرفيي من قتال ، ولما أن يقول : « وعاد أنوجور وعمه الحسن بن طفح وكافور الإخشيدى الى الديار المصرية وتغلب ما ين به وقدم أنوجور بالشام ، خرج بمصر غلبون متولى الريف فى جروع وجب مصر وتغلب عليها ، فقدم أنوجور ، فهرب غلبون من مصر ، فتبعه أبو المظمر الحسن بن طفح وتغلب مصر وتغلب عليها ، فقدم أنوجور ، فهرب غلبون من مصر ، فتبعه أبو المظمر الحسن بن طفح والمؤول الإخشيد حتى ظفر به وقاسله » ، راجم : النجوم ، ج ٣ ، س ٢٩٢ ، إلا أن حد المؤول الإخشيد حتى ظفر به وقاسله » ، راجم : النجوم ، ج ٣ ، س ٢٩٢ ، إلا أن حد المؤول الإخشيد حتى ظفر به وقاسله » ، راجم : النجوم ، ج ٣ ، س ٢٩٢ ، إلا أن حد المؤول الإخشيد حتى ظفر به وقاسله » ، راجم : النجوم ، ج ٣ ، س ٢٩٢ ، إلا أن حد المؤول الإخشيد عن ظفر به وقاسله » ، راجم : النجوم ، ج ٣ ، س ٢٩٢ ، إلا أن حد المؤول المؤو

= ابن نغرى بردى يقدم أسبابا مناقضة لما أورده الآن لحروج كافور من مصر قبسل ثورة غلبون ، إذ يقول : « ولما مات الإنحشيد ، اضطربت أحوال الديار المصرية ، فخرج كافسور منها بابني الإخشيد [ يقصد أنوجور وعليا ] وتوجه بهما إلى الحليفة المطيع لله ، وأصلح أمرهما معه ؛ والتزم كافور للخليفة بالديار المصرية ، ثم عاد كافور بهمها إلى الديار المصمرية . وكان غلبون قد تغلب على مصر بعد موت الإخشيد في غيبة كافور لما توجه إلى العراق ؛ فقدم كافور إلى مصر وتهيأ لحرب غلبون المذكور وحاربه وظفر به » ؛ انظر ؛ النجوم ، ج ٤ ، من ١ - ٢٠

أما الدكتورة سيدة كاشف (مصر في عصر الإخشيديين ، مرجعنا الأساسي) ، فقد أوردت في صفحات متفرقة إشارات عن ثورة غلبون هذا معتمدة على مصادر مختلفة من بينها السكندي والمقريزي (في مقفاه وخطفه) وابن تغرى بردى ؛ فهي تشير في عبارات عامة (س ١٣١) إلى فضل كافور في القضاء على الفتنة التي قامت بدمشق بعد وفاة الإخشيد مباشرة ، ثم فغسله في القضاء على ثورة غلبون وفي صد سيف الدولة وإعادة دمشق للاخشيديين ؛ وتعاقب الأحداث بهذا الترتيب الذي أوردته الدكتورة سيدة كاشف يفيد القضاء أولا على فتنة دمشق ثم على ثورة غلبون ، ثم التوجه إلى سيف الدولة واستعادة دمشق ؛ ولكن تشير النصوص المختلفة وثورة غلبون ، ثم التوجه إلى سيف الدولة واستعادة دمشق ؛ ولكن تشير النصوص المختلفة لكا أثبتنا بعضها هنا وكا سوف ندرجه من تحليل بعد قليل سالى أن ثورة غلبون كانت تاليسة لكن ذلك. هذا ، في الوقت الذي توردفيه الدكتورة سيدة كاشف (ص ٢٤٦) إشارة صريحة المي أن الحسن ابن طغج — أخا الإخشيد حكان صاحب الفضل المكبير في القضاء على ثورة غلبون ، كا تنص صراحة على أن الحسن قد قام بمطاردة غلبون حتى ظفر به وقتله وذلك بعد عودته من عند ابن أخيه أنوجور من الشام ، أي أنه عاد وحده من الشام وليس صحبة أنوجور وكافور في قنولهما إلى مصر ؛ ومعلوماتها هذه مستمدة من ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٣ ، وكافور في قنولهما إلى مصر ؛ ومعلوماتها هذه مستمدة من ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٣ ، وكافور في قنولهما إلى مصر ؛ ومعلوماتها هذه مستمدة من ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٣ ،

أما في ( ص ١٠٩ ) ، فهي تستشهد بالمقريزي في كتابه « المقسفي » ( بدون ذكسر رقم الصغحسة التي أوردهما جوتشلك Hans Gottschalk والتي نقلتها عنه في مقالته عن الماذرائيين) من أن غلبون ثار بالصعيد في منة ٣٣٥ هـ وقدم إلى الفسطاط وأفلح في هزيمة حمد

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## = أنو جور ، ولـكن الأخير اتنصر في النهاية على غلبون

إلا أثنا نراها في آخر نص بسكتابها ( ص ٣٣٩) حول هذه الثورة ، تستدرك ( راجع كذلك : ه 1 بنفس الصفحة المشار إليها الآن ) ما أثبتته في ( ص ١٥٩ ) من قيام ثورة غلبون في الوقت الذي كان فيه أنوجور بالشام ، وتستأنس في ذلك عا أدرجه السكندي سوهو ما أوردناه آنفسا س ۽ والمقريزي ( الخطط ، ج ٢ ، ص ١٠١ من طبعة بولاق ، وهي الطبعة التي نعتمد علمسا ) ؛ وابن تغرى بردي الذي أثبتنا كلامه في تصوصه السابقة ، ثم تسوق الدكتورة سيدة كاشف المراحل التي مهت بها الثورة ، ومن الذي قام بقمها ، ولا تذكر هنا من القادة سوى شادن المشار إليه منذ قليل ، وتفتهي بمقتل غلبون في ذي المجة سنة ٢٣٦ ه.

وبيدو أن مرجع كل هذا الاضطراب في النصوص عامة في المصادر التي أشرنا إليها على الاختلاف في تحديد زمن وجود كافور في الشام أو مصر وقت قيام ثورة غلبون ، وكذلك في معرفة الشخصية الرئيسية التي قامت بقمم هذه الثورة ؛ فهي تارة كافور ، وأخرى أنوجور ، وثالثة الحسن بن طنع ، ورابعة واحد أو مجوعة من قادة الإخشيدية . وبتصل بهذا أيضا ما إذا كان أنوجور موجودا بالشام بصنعية كانور وقت وفاة الإخشيد ؛ راجع : ابن تنرى بردى؛ النجوم بج ٢٠ من ١ ٩ ٢ - ٢ ٩ ٢ ؛ وانظر ، علاية على الدكتورة سيدة كاشف ، فيمن فهب غيرها من الهداين في بعض ما ذهبت إليه إلى أن ثورة غلبون اشتملت في مصر إبان وجود كافور بالشام بعد وفاة الإخشيد وقبل توجيه إلى مصر ثم عود المح ربة سيف الدولة : حسن ابراهيم حسن ، تاريخ الدولة الفاطمية ، من ١٣ ١ ؛ الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٥١ ؛ سامي الكيالى، حسف الدولة ، من ١٨ .

ومن المفيد ... قبل أن تخلص إلى بيان حقيقة الأمر ... أن نسوق الحقائق التالية : ١ ... أن الإخشيد مات في ذي الحجة سنة ٣٣٤ هـ ، وكافور يقيم معه بدمشق ( المصادر المختلفة ) .

٢ ــ أن نعى الإخشيد ورد إلى مصر في المحسرم سنة ٣٣٥ ه ( ابن زولاق ، ف : ابن سيد ، المغرب ، ص ١٩٧ ) .

۳ - أن سيف الدولة دخل دمشق في صفر سنة ٣٣٥ هـ بعــد إوقاة الإخشيد ( يحيي الأنطاكي ، تاريخه ، ص ١١١) ؛ وبعد أن سار كافور عنها لمل مصر ( ابن العديم ، زيدة الحلب ، ج ١ ، ص ١١٦) ؛ التي دخلها في أول صفر ٣٣٥ هـ ( ابن تغرى يردى ، النجوم ، ج ٢ ، ص ٢٩١) .

٤ - أن أنوجور سار لمحاربة سيف الدولة وقد صحبه كافور والحسن بن طنج ( أيهة تنرى بردى ، النجوم ، ج ٣ ، س ٢٩١) في الفترة ما بين استنجاد أهل دمشق بكافور ليدفع عبهم سيف الدولة وبين وصول أنوجور إلى حلب في ذي الحجة من سنة ٣٣٠ ه ( أبن العديم ، زبدة الحلب ، ج 1 ، س ١١٧ ، ١١٨ ) .

• \_ أن شادن \_ القائد الإخشيدى \_ توجه إلى فلبون لقسم ثورته فى جمادى الآخرة سنة • ٣٠ هـ ( الكندى ، الولاة ، س • ٢٩ ) .

٣ ـ أن سيف الدولة انهزم عن دمشق أمام كافور وأنوجور في جمادى الآخرة سنة
 ٣ ٥ ( ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١١٧ س ١١٨ ) -

٧ ـ أن الرسل ترددت بين سيف الدولة وابن الإخشيد في الصلح ، وذلك بعد أن كبس سيف الدولة يانسَ المؤلمي ـ عامل الإخشيدية ـ بحلب في ربيع الآخر سنة ٢٣٦ ه ( أبت العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١١٩ ) .

ه - أن غلمون قتل أخيرا فى ذى الحجة سنة ٣٣٦ ه ( السكندى ، الولاة ، ٣٢٠ ) على كل حال ، إذا نحن أسقطنا التناقض الظاهر فى النصوص ، والتى سببها ابن تغرى بردى فى الغراده بذكر وجود أنوجور بالشام أثناء وفاة الإخشيد ، أو ما أثاره - وانفرد به أيضا - من توجه كافور بابنى الإخشيد - أنوجور وعلى - من مصر إلى العراق لمقابلة الخليفة العباسى المطيع ( راجع : النجوم ، ج ٤ ، ص ١ - ٢ ) ، وكذلك ما أورده ابن العديم عن العباسى المطيع ( راجع : النجوم ، ج ٤ ، ص ١ - ٢ ) ، وكذلك ما أورده ابن العديم عن أغنلنا بمن التقديم والتأخر فى التسلسل المنطق للأحداث التي أوردتها النصوص السابقة ، وأخيراء إذا أنحن أخذنا فى الاعتبار تلك العقائق الى أدرجناها المؤن بالقائمة السابقة ، لأمكن لذا أن فستخلص أخذنا فى الاعتبار تلك العقائق الى أدرجناها المؤن بالقائمة السابقة ، لأمكن لذا أن فستخلص

وهكذا قدر لكافور ـ الذى سار له تدبير الامور أيام أنوجـــور وعلى ولدى الإخشيد ـ أن يدخل فى صراع مع سيـــف الدولة الذى بدأ يتحرك للاستيلاء على دمشق خاصة بعد أن خلت ـ أو كادت ـ من العساكر المصرية برحيل كافور عنها ، واستطاع سيف الدولة فعلا دخولها وامتلاكها (٧٧) .

ويبدر أن سيف الدولة قد كلف أهـــــل دمشق مالًا يطيقون ، فكاتبر أ كافورا يستدعونه لتخليصهم من سيف الدولة (٧١). فكان الرد المنطقي لذلك

= حقيقة ضاعت في زحمة اضطراب النصوص، وهي أن ثورة غلبون في مصر لم تقم إلا بعد خروج كافور من مصر صحبة أنوجور لمحاربة سيف الدولة بعد استيلاء الأخير على دمشق، وايس قبل حضور كافور الى مصر بعد وقاة الإخشيد؛ ولمس ابي تفرى بردى، النجوم، ج ٣، س ٢٩٢ ـ الذي أثبتناه هذا ـ، صريح في هذا؛ ويسانده ـ وإن كنا لا نأخذ به التدليل على أسباب خروج كافور من مصر في هذا الآونة ـ قصه الآخر الذي أورده بنفس المصدر، ج ٤، س ١ ـ ٧ ( والذي يبدو فيه نه مع التعفظ ـ أن توجه كافور بأنوجور وعلى إلى المراق لمنابة الحليفة المطيم للة إنما تم بعد تلك الأمورالتي جرت بالشام؛ فارن : حسن ابراهيم حس، تاريخ الدولة الفياطية، ص ١٣٢ )؛ فهذان النصان ـ على ما بينها من تناقض في أسباب الحروج ـ يفيدان غياب كافور، ومعه أنوجور، من مصر وقت نشوب ثورة غلبون . ولا يهم في هذا الحجال ما إذا كان كافور أو أنوجور أو الحسن بن طنح أو قادة الإخشيدية هم الذين في هذا الحجال ما إذا كان كافور أو أنوجور أو الحسن بن طنح أو قادة الإخشيدية هم الذين قضوا على ثورة غلبون ، فالحقيقة تنضح إذا قلما إن النورة قامت في الوقت إلذي كان فيه كافور وأنوجور غائبين عن مصر، ثم يأتى كافور أخيرا من الشام والثورة على وشك الإنهاء ويشهد ـ هو وأنوجور \_ الفصل الأخير منها .

(۷۷) راجع : یحمی الأنطاکی ، تاریخه ، س ۱۱۱ ؛ این الأثیر ، الـکامل ، ج ۸ ، س ۱۷۹ ، این المدیم ، زیدة الحلب ، ج ۱ ، س ۱۱۳ .

(۷۸) انظر تفصیل ذلك فی: ابن سعید ، المغرب ، ص ۱۹۸ و ابن الأثیر ، الــكامل، ج ۸ ، ص ۱۷۹ــ ۱۸ ، وراجع المزید علی ما جاء فی المصدرین السابقین فی: ابن العدیم ، زیدة الحلب ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ــ ۱۱۷ أن سار كافور يصحبه أنوجور إلى الشام واشتبكا مسمع ابن حمدان عنسد اللجون (٧٩). ولكن سيف الدولة انهزم إلى دمشق، ثم تقابل الخصمان عند مرج عذرا. (٨٠) قرب دمشق، وانتهى الاشتباك بهزيمة سيف الدولة أيضا ه فهرب إلى حلب، فتبعه المصريون ودخلوها (٨١)؛ ثم تقهقسر سيسف الدولة إلى الرقسة (٨٢).

بيد أن الصراع بين الحدانيين والإخشيديين .. في هذا الدور .. انتهى سريعا بالعودة إلى الصلح على القواعد القديمة التي كانت متبعسة بين الإخشيد وسيف الدولة , دون المال المحمدول من دمشق ، (٨٣) . ومن ذاك التماريخ ، ساد السلام بير الطرفين في المنطقة .

Lane -Poole, : ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ۱ ، س ۱۱۷ ؛ وانظر أيضا : Poole, ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ۱ ، س ۱۱۷ ؛ ابن الأثير ، الكامل، و موردن ، ولسكن قارن : يحيى الأنطاك ، تاريخه، س ۱۱۱ ؛ ابن الأثير ، الكامل، ج ٢ ، ص ۱۹۸ ؛ ابن سعيد ، المغرب ، ص ۱۹۸ ؛ ابن تغرى بردى ، النجسوم ، ج ٣ ، ص ۱۹۸ – ۲۹۲ .

<sup>(</sup>۱۰) مرج عذراء : على بعد خمسة وعشرين كيلو مترا من الشهال الشرق لدمشق ، على مقربة من طريق حص لملى الشام ؛ راجم شروح الدكتور سامى الدهان على هذا الموقع ، فى : أبن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ه ١ .

<sup>(</sup>۱۱) کل ذلك فی: ابن العسديم، زبدة الحلب، ج ۱، ص ۱۱۸ ۽ انظر أيضا:

Lane—Poole, op.cit., 87.

م ۲۹۱ – ۲۹۲ .

<sup>(</sup>۸۲) ابن العديم ، زيدة الحلب ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ؛ ابن تغرى بردى ، المنجوم ،ج٣، س

<sup>(</sup>٨٢) أبن المديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١١٩ .

فلما انفرد كافور بالأمر , باتفاق أعيان الديار المصمرية وجندها ، (١٨) وذلك بعد وفاة أنوجور وعلى ولدى الإخشيد (٩٥) ، لم يعلل استقلاله بالملك غير سنتين وأوبعة أشهر ، إذ تونى فى جمادى الاولى سنة ٧٥٧ هـ (١٠) (أبريل ٩٦٨ م ) .

و بعد وفاة كافور ، تقرر مصير البيت الإخشيدى ، فقد تولى الامر بعده أحمد بن على حفيد الإخشيد ، وكان حدثا لا يتجاوز الحادية هشرة من عمسره ، فتوزعت السلطة وتدبير الامور بين ابن عم أبيه الحسن بن عبيد الله بن طفسج صاحب الرملة ، والوزير أبي الفصل جعفر بن الفرات ، وشمول مدبرالعسكر (١٨٧) وساءت الحال في مصر والشام ، إذ وقع الغلاء العظيم بمصر (١٨٨)، واقترن به وباء

<sup>(</sup>۸٤) ابن تغری بردی ، النجوم ، ج ۳ ، ص ۳۲۷ \*

<sup>(</sup>ه ٨) توفى على فى المحرم سنه ه ٣٥ هـ (أغسطس سنة ٩٤٦ م) وأنوجور فى ذى القعدة سنة ٣٤٩ هـ ( ديسمبر ٩٦٠ ــ يناير ٩٦١ م ) ۽ راجع : السكندى ، الولاة ، ص ٣٩٦ ؛ راجع أيضا : زامباور ، معجم الأنساب، ج ١ ، ص ١٤٣ .

۱۰ ابن تغری بردی ، النجوم ، ج ٤ ، س ۱۰ .

<sup>(</sup>۸۷) تم الاثفاق على أن يسكون العسن بن عبيد الله بن طنج نا ثبا لأحمد بن على بن الإخشيد ، ويسكون تدبير الأموال الوزير ابن الفسرات ، ويختس شمول بتدبير الرجال ؟ واجع : يحيى الأنطاكى ، تاريخه ، ص ١٣٩ ؛ ولسكن انظر أيضا : ابن سميد ، المغرب ، ص ١٩٩ ؛ ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٤ ، ص ٢١ س ٢٢ ؛ ثم قارن : العكندى ، الولاة ، ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٨٨) أبن سعيد ، المفرب ، ص ١٩٩ ؛ المقريزي ( ثقى الدين أحمد بن على ) ، إغاثة الأمة بكبتف الفمة ، نشر محمد مصطفى زيادة وجال الدين الشيال ، ص ١٢ ، الطبعة الثانية ، مطبعة لجنة الثاليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٥٧ م .

فتاك (٨١) ؛ كا انهزم المصريون على يد القراءطة فى الشام (١٠) ؛ فى حين وقد خ التحاسد والتنافس بين عسكر الإخشيدية نافسين على شمول تضرفه بالقديس ، فكاتبوا المعز حارضين عليه إنفاذ جيوشه إلى مصر لقسلمها (١١) فلم يسترفد المعز الدين الله الفاطمي فى اغتنام هذه البادرة ، خاصة بعد تأكده من استحالة تدخل الحكومة المركزية فى بغداد لما انتابها من عدم الاستقرار (١٧) ، فسير جيوشه صوب مصر لتقويض آخر دعامة فى البيت الإخشيدى المتربح ، وسرعان ما سقط الشام هو الآخر فى بد الفاطميين .

(٨٩) يحيى الأنطاك ، تاريخه ، ص ١٢٩ ـ ١٢٠ ؛ وانظر أيضاً : سيدة كاشف،مصر في عصر الإخشيديين، ص ٣٤٦ .

(۹۰) یحیی الأنطاکی ، تاریخه ، س ۱۳۲ ؛ این تغسری بردی ، النجسوم ، ج ٤ ، ص ۲۲ ـ ۲۲ ـ ۲۲ ، ۲۰ .

(۹۱) يحيى الأنطاكي ، تاريخه ، س ۱۳۹ ، وانظر تفاصيل أخرى عن اضطراب الأحوال في مصر من تلك الآونة إلى سقوطها في يد جوهر قائد الممز : ابن تفرى بردى ، النجوم، بج ٤ ، ص ۳۱ ـ ۲۰ .

Lane-Poole, op.cit., p.89 ; راجع (٩٢)



الفصل الثانى \_\_\_\_\_\_ الحمدانيدون في شمالي الشام

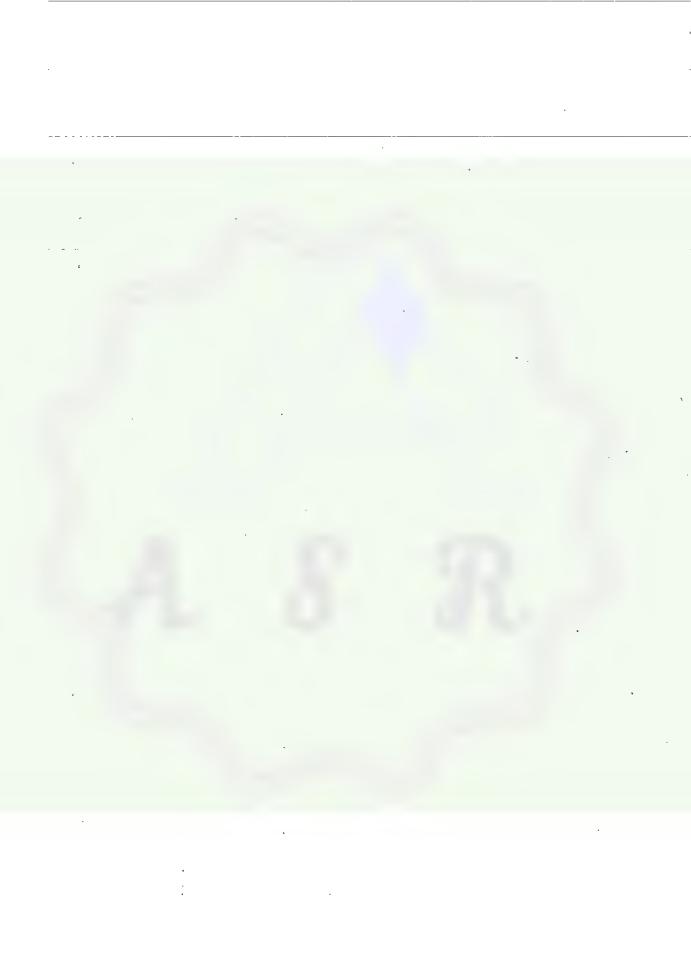

## الفصل الثاني

## الحمدانيون في شمائي الشام

صديثنا عن الدولة المحدانية في الشام في الفترة التي نؤرخ لها، وهي التي تسبق فتح الفاطميين للمنطقة ، يستهدف - قبل كل شيء ـ دراسـة تاريخ هـذه الدولة تركيزا على مؤسسها على بن حمدان ـ الملقب بسيف الدولة ـ وبالتـالى على الاحداث التي جرت في عصره حتى وفاته ، ثم ما استجد منها حني الفتســح الفاطمي .

والكلام على سيف الدولة يستلزم الرجوع بحياته قليــلا إلى الوراء قبــل أن ينجح في تأسيس إمارته في الشام وانخاذ حلب عاصمة له . اذ أن هــنده الشخصية المحاربة الآديبة التي قامت بدور بارز على مسرح الاحداث في المنطقة ، والتي أنجزت أعمالا عسكرية كان لها تأثير بعيد المدى في التصدى للمد البيزنطي صوب الشام وعرقلة تقدمه تجاه الجنوب بعد أن بدأت الدولة البيزنطية إرماصاتهـــا في كاك الفترة لاستعادة الشام والرجوع به إلى حظيرة السيادة البيزنطية كما كانت عليه الحال قبل الفتح العربي ، نقول إن هذه الشخصية قد فرضت نفسها على كل ما يكتب عن الدولة من وقت نشأتها حنى انتهائها .

وسيف الدولة على بن حمدان ، لم يظهر اسمه فجأة خلال خضم الاحداث التي كانت تتوالى في تلك الفترة ، وإنما كان له نشاط سياسي وحرف تأثر إلى حد كبير بكونه عضوا في أسرة عربيسة طموحة كانت تلعب دورا هاما في حقل السياسة العباسية ، وكان وجودها عاملا من عوامل الترازن بين القوى المتصارعة في العراق الذي كانت عزقه الصراعات الجنسية المختلفة ، وهي القوى

المشمثلة في المتغلبين ـ ومن يستجد منهم ـ على الخليفة العباسي ذي الهيبة الصائمة.

ولا يعنى هذا أننا سنقناول سيف الدولة من خلال سيرته الذاتية البحتة ، ولكنه يفرض علينا أن تركز عليه الضوء دائما وسط الاحداث حيثا فتكلم عن دولته بالشام كقوة من القوى التى انتظمت جزءا هاما وحساسا فى شماله ، وهى القوة الثانية \_ بجانب الإخشيديين \_ التى سندين بالتبعية الروحيـــة أو الإسمية للخليفة المعر الفاطمي إبان المرحلة الاولى لفتح الفاطميين للشام .

كان الحمدانيون أصحاب نفوذ تركز فى أرض الجزيرة وانخذوا من الموصل ــ لمدة طويلة لسميا ــ قاعدة لإمارتهم فى شمالى العراق (١) . وكان نفوذهم يمتــد

قبل وخلال ذلك إلى بفداد نفسها ، حينما كان يتطلع أفراد الاسرة العديدون إلى تولى جهة من الجهات . وقد أدى بهم ذلك إلى الدخول في صراع متواصل مع العناصر التركية ثم الديلمية في العراق ، ومع بعض القباعل العربيسة النازلة بأرض الجزيرة ، ومع البينطيين في شمالي الجزيرة ، بل ولم يخيل الامر من صراع يقوم بين أفراد الاسرة نفسها علمها في أن يحل أحسدهم محل الآخر في أرض أو منصب ، يؤجج ذلك كله انصياز بعض أفراد من هسلم الاسرة في بعض الاحيان وقت الازمات إلى المناصر غير العربية التي كانت تقنازع النفوذ والسلطة في بغداد ، طمعا في استقرار نفوذهم أو انتزاعه من البعض الآخر .

وفي وسط عاذا الجو المشحون بالتو تر والمنازعات، ولد سيف الدولة (٢)

وقد اختلف المؤرخون المحدثون فى بدء قيام إمارة الحمدانيين بالموصل ، فالبعض يرجمها إلى سنة ٢٩٣ هـ بتولية أبى الهيجاء عليها لأول مرة ؛ والبعض إلى سنة ٢٩٣ هـ وهمو تاريخ تولية الحسن بن عبد الله ؛ ولكن يرى البعض الآخر أنها تبدأ بسنة ٣٢٣ هـ وهى السنة التي أعيد فيها تنصيب الحسن بن عبد الله على الموصل ؛ قارن فى ذلك على التسوالي كل من : Sadruddin , Saifuddaula , p. 7

<sup>(</sup>٣) ولد سيف الدولة على أرحج الأقوال عام ٣٠٣ ه في يوم الأحد ١٧ ذي الحجة منه (يونيه ٩١٦) ؛ انظر: ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ٣، ص ٨٢ ؛ وانظر أيضا ؛ ابن تغرى ردى ، النجوم ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ؛ وراجع من المحدثين : سامي السكيالي ، سيف الدولة ، في : محاضرات الحجمه العلمي الدولة ، في : محاضرات الحجمه العلمي العربي بدمشق ، ١٢٧٤ هـ ١٩٥٤ م ؛ العربي ، ج ٣ ، ص ٨١ ، مطبوعات الحجم العلمي العربي بدمشق ، ١٢٧٤ هـ ١٩٥٤ م ؛ وانظر فيمن ذهب الى غير ذلك من المحدثين : و ٢٥ و الشكمة ، سيف الدولة الحمداني ، ص ٤٢ ؛ ثم قارن : زامباور ، معجم الأفساب ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ .

و نشأ ، وشاهد عن كتب تلك الامور التي كانت تمزق المشرق الإسلامي ، بل وشارك فيها حينها اشتد عوده فقد سار سيف الدولة في نفس الحسط المغامر الذي كان يسير فيه أعضاء أسرته ، فنراه يشارك أفرادها ألحيهاة السياسية وما يقبعها من الانفاس في معظم الحركات المتضاربة التي كانت تدور في ذلك الوقت بهن المناصر انختلفة ، وكذلك في التيارات المتنازعة التي كانت إحدى الملامح المهزة لذلك العصر المضطرب (٣).

ونسمع عن سيف الدولة لأول مرة بصورة واضحة وهو دون العشرين من عمره إبان إحدى فقرات النزاع بهن القبائل العربية في شمالي الجزيرة ، إذ يظهر مظر المحارب الذي محقق النصر لقومه وهو في هذه المرحلة الباكرة من حياته (٤) .

(٤) كان ذلك في عام ٢٦١ه ه (٣٣٣ م) ، عندما اجتمعت بنو تعلبة إلى بني أسد ومن معهم من بني طي وهم يقصدون أرض الموصل ليكونوا يدا واحدة على بني تغلب - قبيسة سيف الدولة - وبني مالك . وكان ناصر الدولة - أخو سيف الدولة الأكبر - يتولى ديار وبيعة في ذلك الوقت ، فحاول إصلاح ذات الهين بين قبيلته والقبائل الأخرى . ولسكن الأمور لا تسير وفق ما يشتهي ، إذ يقتل أحد أفراد بني تعلبة أبا الأغر بن سعيد بن حمدان فيؤدى ذلك إلى القتال الذي ينتهي با نهزام القبائل الأخرى ، فيتبعها ناصر الدولة إلى الحديثة . وهناك يلتقي المنهزمون بيانس غلام مؤنس وقد ولى الموصل وهو مصمد إليها ، فينضم إليسه بنو ثعلبة وبنو أسد ، ويعود الجميع إلى ديار ربيعة . وهنا ، يلعب سيف الدولة دوره ، فيوقع بيني أسد ومن انضاف إليهم من بني ضبة وبني تميم عند رأس عبن ، ويحوز عليهم نصرا يبني أسد ومن انضاف إليهم من بني ضبة وبني تميم عند رأس عبن ، ويحوز عليهم نصرا المرب ، ج ١ ، من ٢١٠ الطبعة المدينة ببولاق ، القاهرة ٢٩٩ اهه العرب ، ج ١ ، من ٢٩ ، الطبعة المدينة ببولاق ، القاهرة ٢٩ ١ه ، من ٢٩ ، وراجيم أيغيسا : عنه قارن ذلك بما جاء في : إبن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، من ٢٠ ؛ وراجيم أيغيسا : عنه قارن ذلك بما جاء في : إبن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، من ٢٠ ؛ وراجيم أيغيسا : عنه قارن ذلك بما جاء في : إبن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، من ٢٠ ؛ وراجيم أيغيسا : عنه قارن ذلك بما جاء في : إبن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، من ٢٠ ؛ وراجيم أيغيسا : عنه

<sup>(</sup> ٣ ) قارن : الشكمة ، سيف الدولة الحداني ، ٥٢ .

ثم نسمع هنه مرة ثانية في ميدان القتال أيضا ، ولكن القتال في تلك المرحلة كان موجها إلى البيزنطيين العدو الثقايدي للخلافة العباسية في ذلك الوقت ، فاتراه يخرج في غزو تين ناجعتين إلى أرض الروم في غامي ٣٢٣ و٣٢٨ هـ (٥).

وهناك مجال عسكرى آخسسر شارك فيسه سيف الدولة قبل قيامه بتأسيس إمارته مجلب ؛ فهو لم يفصل نفسه تماما عن الأحداث التي كانت تدور في العراق في تلك الفرة المضطربة والتي تتصارع فيها المفاصر المختلفة ، والذلك لم يتوان من تلمية دعوة أخيه فاصر الدولة حين كنب إليه يسقدعيه عندما استنجد الخليفة المنتقى بالحدافيين بعد أن تهدده خطر البريديين تهديدا سافرا ؛ وقد كنا المحنا إلى اشتداد هذا الحطر من قبل (7) ، وقد نجح سيف الدولة بعد أحداث عنيفة في الشخفيف من حدة خطرهم ، ولكنه قطع فشاطه ضدهم بعد أن ظهر العداء من جانب قادة الآثر الك الذين كانوا يحاربون في صفوفه باسم الخليفة ضد البريديين، وبعد أن ظهر فنور فاصسر الدولة إزاءه وهو يطلب المساعدة لمواصلة عملياته وبعد أن ظهر فنور فاصسر الدولة إزاءه وهو يطلب المساعدة لمواصلة عملياته

<sup>=</sup> Sadruddin, Saifuddaula. pp. 22 -23 بالشكعة ، سيف الدولة الحمداني ، من ٢٤ - ٤٤ .

<sup>(</sup> ه ) راجع تفاصیل هاتین الفزوتسین ، فی : این ظافسر ، فی : Arn مراجع تفاصیل هاتین الفزوتسین ، فی : این ظافسر ، فی : Pp. 71 – 5 ما Daula, pp. 71 – 5 بوتمتبر غزاة عام ۲۰۲ ه ( ۹۳۸ م ) أول غزاة لسیسف الدولة تجاه الأراضی البیزنطیة . الا أن این تغری بردی ، النجسوم ، ج ۳ ، ص ۲۰۸ ، یرجع تاریخ أول غزاة لمبالی عام ۳۲۶ ه . راجع كذلك فی الإشارة إلی أول غزوات سیف الدولة فی أرض الروم : Sadruddin, Saifudduala, pp. 26 . 28 ؛ ۱۱۸ سیف الدولة الحمدائی ، ص ۲۰ ، الشكمة ، سیف الدولة الحمدائی ، ص ۲۰ ، ۱۱۸ ۲۰ سامی الکیسالی ،

<sup>(</sup>٦) انظر مافات هنا من قبل ۽ س ٣٣ - ٣٤ .

الحربية (٧). ولكن الاحداث تدور بصورة لاندق على بصيرة سيف الدولة ، فيحمد إلى انتهاز فرصة وقوع الحسلاف بين قائدين من أبرز قادة الاتراك هما توزون و ضجخج - وكانا قد تغلبا على الحايفة فى بغداد - فيحمسل سيف الدولة على استنقاذ الخليفة والاستيلاء على بغيداد ، إلا أن هده المحاولة تنتهى بالفشل، فيرحل من مكافه خارج بغداد ويلحق بأخيه ناصر الدولة فى الموصل (٨) م تقع الوحثية بين توزون - القائد التركى وأمير الامراء الجديد - والمتقى ، ويتدخل الجدانيون - ومن بينهم سيف الدولة مرة أخرى لصالح المتقى ، ويتدخل الجدانيون - ومن بينهم سيف الدولة مرة أخرى لصالح المتقى ، وينتهى الأمر سريعا بالصلح بين توزون وبين المتقى والحدانيين (٩) . ولقد استغرقت هذه الاحداث التي شارك سيف الدولة فيها الفترة ما بين عامى ٢٠٠ ه استغرقت هذه الاحداث التي شارك سيف الدولة فيها الفترة ما بين عامى ٢٠٠ ه له داخدانيين أنفسهم في سنة ٣٠٠ ه ، وهي الفترة التي تخللها مقتل ابن رائق على يد الجدانيين أنفسهم في سنة ٣٠٠ ه ، والتي أنقهت بسمل عيني المتقى وخلعه من الخلافة على يد توزون ون (١٠) .

وأخير ١، أستقر سيف الدولة في نصيبين (١١) ، وكاد ينزوي بين أركان

 <sup>(</sup>٧) راجع تفاصیل ذاك ف : مسكویه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، س ٢٨ - ٠٠ ،
 ٣٩ - ٤١ ؛ ابن الأثیر ، الكامل ، ج ٨ ، س ١٤٩ ، ٣٥١ - ١٥٣ .

 <sup>(</sup> A ) مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٤١ - ٤٤ ؛ ابن الأثبير ، الكامل ، ج ٨ ،
 ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٩) مسكويه ، تجارب الأمم ، ص ٤٧ - ٤٩ ؛ يحيى الأنطاكي ، تاريخسه ، ، ص ٩٥ ، يحيى الأنطاكي ، تاريخسه ، ، ص ٩٩ - ١٥٨ - ١٥٨ .

<sup>(</sup>١٠) راجع ما فات هنا من قبل ، ص ٣٣ ــ ٣٤ و ه ٣٤ ( من الفصل الأول الحاض بالإخشيديين ) .

<sup>(</sup>١١) الشكمة ، سيف الدولة الحمداني ، ص ٥٣ ، ٨ ه ؛ من غير أن يحدد لنا مصادره .

النسيان بعد هذه الآحداث ، خاصة بعـــد أن تم الصلح بين توزون وناصر الدولة ، إذ أهمل الآخير أخاه ولم يكافئه بها كان يؤمل ، فقد تعداه إلى الحسين ابن حدان وقلده حلب ـ وكانت في يد الإخشيديين ـ وأحمالها وكل مايفتحه من الشام ، بيد أن الحسين فشل أخــــيرا في الاحتفاظ بها ، فعادت للإخشيديين مرة أخرى (١٢) .

وعلى كل حال ، اتحبت أنظار الحدانيين إلى الشام بصورة عمليسة بعد حادثين هامين ؛ أما الآول ، فهو مقتسل ابن رائق في عام ٣٠٠ ه ومحاولة الحدانيين مد سيطرتهم غربا بمنطقة للشام ، ثم فشلهم في هذه المحاولة كا سبقوأن ألمعنا في موضع سابق (١٣) ؛ وأما الثانى ، فهو ذلك الاتفاق الذي تم بين كل من توزون و ناصر الدولة في عام ٣٣٠ ه بعد الحوادث التي مر ذكرها من الوحشة بين توزون و المنقى ، وهو الاتفاق الذي جعل من أهمال ناصر الدولة في الجويرة تقاخم بصورة وافعية أعمال الإخشيد بالشام (١٤)، بل ويمنحه شرعية العمسل لسلخ المنطقة الشمالية من يد الإخشيديين ، وهو ما يفسره تقليد ناصر الدولة حلب وأهما لها الحسين بن حمدان .

<sup>(</sup> ١٣ ) ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup> ١٣ ) راجع ما فات منا من قبل ، ص ٣٤ \_ ٣٦.

<sup>(</sup>١٤) يقول ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٠٤ ه واتفق ناصر الدولة ابن جدان وتوزون ، في سنة اثنتين وثلاثمائة ، على أن تكون الأعمال من مدينسة الموصل إلى آخر أعمال الشام لناصر الدولة . . . » .

فاتحا (١٥). و وخل تاريخ الحمدانيين بالنالى - مشالا فى شخص سيف الدولة ـ دورا جديدايتهميز بتشييد إمارة فى شمالى الشام، قاعدتها حاب، عملت كدولة حاجزة بين البيزنطيين والمسلمين فى تلك المنطقة، ولحبت دوره المشهور الذى استمر من سنة ٣٣٣ ه (٤٤٤ م) بدخول سيف الدولة حلب، وانتمت بالفعل فى منة ٢٠٤ م (١٠١١) (١٠١١ م) بوفاة أبى المعيد الدولة الحداثى مسر فى تلك السنة.

وقد تمكن سيف الدولة فى مسدة وجيزة من أن يوطد الدولته الفتية ، فاستولى على حمص وأنطاكية وقنسرين والثغور الشامية ، كا حاول الاستيلاء على دمشتى ،ولكن الإخشيد دفعه عنها بعد أن نجح فى دخولها ، ثم دخلها مرة ثانية بعد وفاة الإخشيد اكى يخرج منها سريعا أيضا بعدد الهوامه على يد كافور عادم الإخشيد(١٧). كا انتظمت دولته الجديدة بعضا من قليقية بآسيا الهغرى، وجورا كبيرا من شمالى أرض الجزيرة (١٨) ، عسلارة على امتداد نفوذه فى

<sup>(</sup> ۱ ه ) راجع ما فات هنا من قبل ، ص ٤٠.

<sup>(</sup>١٦) انظر انتهاء الدولة الجمدانية في هذا التاريخ ، في : ابن العديم ، زيدة الحسلب ، ح ٢ ، ص ٢٠٠ . ولسكن نلاحظ أن غلامين من غلمان الجمدانية استمرا في السيطسرة على حلب في الفترة ما بين ٢٠٠ هـ - ٢٠٠ هـ ، وهما لؤلؤ الجراحي وابنه منصور بن لؤلؤ ، وقد أظهر الأخير الطاعة لفاطميين ثم تولاها عمال فاطميون حتى سنة ١٥٠ هـ إذ وليهسا منصور بن لؤلؤ للمرة الثانية من قبل الفاطميين ، ثم ظهر في تاريخ حلب اللاحق بعض أسسماء الحمدانية كولاة عليها من قبل الفاطميين ؛ وآخر من نسم عنهم ناصر الدولة الحمداني وذلك في سنة ٢٥٤ هـ ٢ ، ص ١٠٠ . و دلك في سنة ٢٥٤ هـ ٢٠ ، ص ١٠٠ .

Hitti (Philip. K.), History of Syria, p. 565, New York 1951 (A1) وانظر أيضًا: سامي الكيالي ، سيف الدولة ، س ٢٥ ، الشكعة ، سيف الدولة الحمداني ، ص ٦٩ - ٧٠ .

أر مينية حيث خطب له يها (١٩) .

وتجاد الدولة الجديدة نفسها في موقف لاتحسد عليه من بدء مولدها ، إذ أن الظروف التي لابست طبيعة قيامها من انتزاع أجزاء من الشام كانت أصلا تابعة للدولة الإخشيدية ، ومجاورتها لامسلاك الإخشيديين الباقية في وسط وجنوبي الشام ، بالإضافة إلى موقعها الحساس المتاخم لاملاك البيزنطيين ـ أعداء الإسلام التقليديين ـ في آسيا الصغرى ، وقيامها بالتسالي في منطقة الاحتكاك بين المسكرين الكبيرين ، كل هسده الظروف مجتمعة أدى بها إلى تحرج موقفها واضطرارها إلى خوض الصراع مع كل من غريمتها في الجنوب واعدائها في الشال ، في حين لم تسلم في الداخل من بعض الاضطرابات التي كانت ترهق طاقاتها المحدودة .

وعلى ذلك، يمكن القول إن سيف الدولة بن حدان دخل في أدوار من الصراع مع كل من الإخشيديين، فقد بدأ \_ كا كل من الإخشيديين، فقد بدأ \_ كا هر بنا \_ عام ٢٣٣ه وانتهى عام ٢٣٣ ه، وأما احتكاك سيف الدولة بالبيزنطيين، فهو يمثل \_ في وافع الأمر \_ تاريخ الدولة منذ فشأتها حتى وفاة سيف الدولة، فهو يمثل \_ في وافع الأمر \_ تاريخ الدولة منذ فشأتها حتى وفاة سيف الدولة، وهو الذي استفرق الفترة من سنة ٣٣٣ ه إلى سنة ٣٥٣ ه . وأما الفترة اللاحقة على هذا المتاريخ ، فكانت بمثابة امتداد لها بما سوف يمر بين الطرفين في عهد ابنه سعد الدولة أبي المعالي وخلفائه مني أحداث ، وهي الفترة التي تميزت بظهور قوة جديدة دخيلة أنت من الجنوب الغربي (مصر) مند فعة في طريقها الطبيعة صوب الشام لتربطه سياسيا مع مصر التي تركزت فيها قاعدتهم منذ سنة ٣٥٨ ه ، ونعني بهذه القوة دولة الفاطميين الغزاة الجدد للمنطقة .

وقد مر الصمراع الحرى بين سيف الدولة ـ بعــــد استقراره بحلب ــ

<sup>(</sup> ١٩ ) مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ١٦١ .

والبیزنطیهی بادوار ثلاثة ، یمکن حصر أولها فی الفترة ما بین ۳۳۳ ه و ۳۳۹ ه ( ۱۹۶ و ۵۰۰ م ) ؛ وثانیه ا ما بین ۲۶۰ ه و ۳۴۹ ه ( ۹۰۱ – ۹۰۲ م و ۳۰ م ) ؛ والانخیر ما بین عامی ۵۳۰ ه و۲۵۲ ه (۹۲۱ و ۲۰۲۷ م) .

أما الدور الآول، فيبدو أن العمليات الحربية التى قام بها سيف الدولة حدد الدولة البيزنطية خلال هذه المرحلة لم تتخذ صفة الجددية تماما، أو هى لم يرتب لها بصورة منظمة إلا فى عام ٣٣٣ه. بيد أن ذلك لم يمنح من أن يتخلل الفترة من ٣٣٣ه هإلى ٣٣٦ ه بمض الاحتكاكات بالبيزنطيين، وهى الفترة الني لم يستقر فيها الآمر تماما لسيف الدولة في حلب، فهو ماذال في حرب مع الاختميديين زمن الإختسيد نفسه ثم كافور. ولكن سنة ٣٣٦ه ه، تحدد تاريخ المنتقرار الامر له في حلب (٢٠).

هِ ﴾ ولكن ما إن استولى سيف الدولة على حلب ودخلها لأول مرة سنة ٣٢٣ه، حتى باهر بالغزو في أرض الروم ووفق إلى حد كبير في تلك الغزرة (٢١).

<sup>(</sup> ٢٠ ) ابن العديم ، زيدة الحلب ، ج ١ ، ص ١١٣ .

النقل النظر ، فبعضها ينفل الشاهد الذي يورده سبب هذا الاحتكاك ولكن بنتهي الى نقائجه ، والبعض الآخر يسوق هذا السبب في الوقت الذي يهمل تحديد الأماكن التي أوقع فيهما سيف الدولة بالروم ؛ ثم نرى آخر بأتي بعبارة عامة لا تجد تفسيرا إلا بالرجوع إلى هذا أو ذاك من الشواهد . ومن الملاحظ كذاك ، أن بعض المحدثين قد أخذوا عن هذا المعسدر أو ذاك بدون الوقوف أمام الشواهد المناحة لمحاونة الربط بينها والحروج — من ثم — بنقيجة منيدة .

فا بن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ١٧ ، يقول عند ذكر استبالاء سيف الدولة على حلب : « ولما ملك سيف الدولة حلب ، سارت الروم إليها فخرج إليهم فقاتلهم بالقرب منها ، فظفر بهم ، وقتل منهم ﴾ .

وفي السنتين التاليتين ، انشمنل سيف للديرلة في حروبه مع الإخميدية بعد وفاة على بن طفح ، وكاه الأمر يخرج من يديه بعد فشله في الاستيمالاء على

أما الذهبي ، ف : Canard, Saif al-Daula, p. 82 ، فيقول : « وفيها عبراً سبف الدولة بن عدان بلاد الروم ، ورد سالما بعد أن بدع في العدو . وسبب هذه الغزاة أنه بلغ الدمشق ما فيه سيف الدولة من الشغل بحرب أضداده ، فسار في جيش عظيم وأوقع بأهل بغراس ومرعش ، وقتل وأسر ، فأسرع سيف الدولة إلى مضيق وهمساب فأوقسم بجيش الدمستق . . . واستنقذ الأسارى والغنيمة ، وانهزم الروم أقبح هزيمة » و وثرى ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٣ ، ص ٢٨٣ — ٢٨٤ ، ينقل هذا النص حرفيا عن الذهبي مسبع تغيير طنيف في بعض الألفاظ . وقد أخذ الدكتور الشكمة عنهما فيما يبدو — وإن لم يشر إلى ذلك — ، راجم له : سيف الدولة الحدائى ، ص ١١٩ .

ويمكن -- على ذاك -- ترتيب الأحداث على النحو التالى: بعد استلاء سيف الدولة على حلب لأول مرة ، لم يؤد ذاك إلى نبذ الإخشيديين لفكرة محاولة استردادها ، فالحطر -- على سيف الدولة -- لا يزال قائما ، وهو مشغول بذلك ، كا لم يخف الأمر على البيزنطيسين ، فحاولوا انتهاز الفرصة لإحراز مكاسب على حساب الاثنين معا، فساروا صوب منطقة النفسور ، فأوتموا بأهل مرعش ، ثم توجهوا جنوبا بغرب تجاه بغراس ، وبعدها تقدموا شرقا تحو حلب، فتصدى لهم سيف الدولة قربها منها ، فرده على أعقابهم ، وطاردهم شهالا حسق وصبط إلى الصفحاف ( وهي كوره من ثنور المصيصة ، راجع : ياقوت ، معجم البلدان ) وعربسوس ( وهي بلد من نواسي ثنور المصيصة ، راجع : ياقوت ، نفس المصدر ) ، وهنساك دارت الداثرة على الروم . انظر فيا ورد هنا من مواقع : خريطة العواصم والثنور .

دهشق نهائيا ، و بعد المواجهة الصلبة من جانب الإخشيديين ، حتى إن كافورا استولى على حلب مرة ثانية ؛ إلا أن الأمر انتهى باسترداد سيف الدولة حلب، و بتكاف الطرفين ، بعد أن وصلا إلى الاتفاق الذي ألممنا إليه من قبل (٢٢). بيد أن هذا النزاع الجديد مع الإخشيديين لم يمنع سيف الدولة من أن يتم فداه جرى في عام ٣٣٥ ه على يد نصر الثملي أمير ثغر طرسوس (٢٢) ، بعد أن أقام الاخير الدعوة له مهذا الثغر (٢٤).

( ٣٣ ) تقع طرطوس على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى إلى الغرب قليلا من خلسيج الإسكندرونة ، ويشقها نهر صغير يعرف بالبردان ، وقد تم تحصينها في عام ١٧١ ه على يدى هرون الرشيد ، وقدر لطرطوس أن تصبح مركزا هاما الرباط وأعظم القواعد البحرية في الثنور الشامية إبان العصر العباسي ؛ راجع على التوالى : السكنسدى ، الولاة ، ص ٢٢٩ ؛ الميقوبي ( أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ، المعروف بابن واضح ) ، تاريخ اليعقوبي ، اليعقوبي ، عطبعة الغرى، النجف ، مطبعة الغرى، النجف ١٣٥٨ ه ؛ ابن حوقل ، صورة الأرض ، القسم الأول ، ص ١٦٨ ؛ سالم ، في : تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ، ص ٢٥ ؛ وانظر أيضا : خربطة العالم والنغور .

( ۲۶ ) المسعودى، التنهيه والإشراف، س ۱۹۶ ــ ۱۹۰ ؛ وانظر أيضا : ابن الأثير، السكامل، ج ۸ ، ص ۱۹۶ ــ ۲۹۶ ـ ۲۹۶ .

ويورد المسمودى تفاصل هذا الفداء الذى كان الإخشيد قد بدأ محيث كان بدمش قبيل وفاته ـ وكان المسمودى نفسه موحودا بدمشق فى ذلك الوقت ـ حين ورد عليه أبو عمير عدى ابن أحمد بن عبد الباق شبخ ثنر اللامس ـ الذى تم فيه الفداء بعد ذلك ـ والناظر فى هذا الفداء يصحبه رسول ملك الروم . ولقد توق الإخشيد فى نفس الشهر الذى ورد عليه فيه أبو عمير ، وقبل أن ينتهى من أمر هذا الغداء فيار كافور بالجيش راجا إلى مصر وقد حمل منه أبا عمير ورسول ملك الروم إلى فلسطين حيث دفع له ثلاثين ألف دينار ، فذهب أبو عمير والرسول عد

<sup>(</sup> ٣٢ ) راجع ما فات هنا من قبل ، ص ٥٣ .

= إلى صور ، ومن هناك ركبا البحر إلى طرسوس حبث استقبلها نصر الثملي أمير الثغر ، ووقتها دعا لسيف الدولة على منا بر التفور الشامية ، وكتب لمايه بالأمرين ، فما كان من سيـف الدولة

إلا أن جد في إتمام هذا النداء ، فعرف به ونسب إليه .

وعندما تكامت الدكتورة سيدة كاشف ( مصر في عصر الإخشيديين ، س ١٠٦ ) من فداء عام ٣٣٥ ه ، أحالت بعد أول عبارة على المصادر التي اعتمدت عليها بهامش يحميل رقم (١) بهذه الصفحة ، ذكرت فيه أبن سعيد ، المغرب ، ص ١٨ ، ٣٣ ، من طبعة ليدن ١٨٩٩ م ، وها ثان الصفحتان ثقابلهما ص ١٦٦ ، ص ١٧٣ مِن طبعة القاهرة ، وهي الطبعة التي شاركت في تحقيقها الدكتورة سيدة كاشف نفسها .ولكن هذه الصفحات لا تنضمن ( في طبعة ليدن أو . طبعة القاهرة ) أي ذكر لفداء سنة و٣٦ ه ، وكل ماررد في من ١٨ من طبعة ليدن و س ١٦٦ من طبعة الناهرة في سياق حوادث سنة ٣٢٤ هـ: « ووردت كتب الثخــر في أمر ·· النداء، فأمر الإخشيد بصندوق فحمل في ا مامع العتيق ليطرح الناس فيه ، فلم يطرحــوا فيـــهـ شيئًا ، فُونذذ الإخشيد بالمراكب والمال الفداء » ؛ ولكن جاء في ص ٢٣ من طبعة ليدن ، و من ١٧٣ من طبعة القاهرة : « وفي هذه السنة ــ وهي سنة خمس وعشرين ــ جهز الإخشيد المراكب الحربية للسير إلى النغور للفداء الذي كوتب فيه ، وشعنها بنصاري الروم عمن أهمدي إليه ومن اشتراد ، وأنفذ النياب والطيب والطمام لمن يحصل فى الفداء من المسلمين » . ويقعر بين ها تين الصفحتين في كلا الطبعتين كناب روما نوس ملك الروم إلى الإخشيد، وورد ذكره في سياق حوادث سنة ٤ ٣٢ م ، ويتضمن الكتاب \_ نيما يتضمن \_ رد الإخشيد بالموافقة على العرض الذي تقدم به ملك الروم لفداء الأسرى ( انظر : ابن سبيد ، المغرب ، ص ١٧١ ــ ١٧٢ من طبعة القاهرة المحققة ) ﴿ فَالْإِحْشِيدِ ــ عِلَى ذَلْكَ بِــ يَسْتَرَمُ عِلَى الْفَسِدَاءُ فَي عَلم ٣٢٤ هـ، ويتجهز له تماما في عام ٣٢٥ هـ، وينفذه في عام ٣٢٦ هـ بما يتفق وما ذكره المسميودي، التنبيه والإشراف ، ص ١٩٣ ـ ١٩٤ ؛ وما أورده ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، من ١٣٦ ، وإن لم ينسبه هذان المؤرخان إلى الإخشيد نفسه صراحة ، وإنما ينهم ذلك مما ذكره المسعودي من تكايف الإخشيد الفضل بن جعفر بن الفرات ـ وزيره في ذلك الوقت ـ بجمع المـ ال اللازم له . والذكنورة سيدة كاشف تذكر هذا الفداء قبل فداء عام ٣٣٥ هـ ، في حُسين لم تشل إلى المصادر التي استمدت منها مىلوماتها . وقد بدأ أن ثمة خطأ مطيعيا في وضع الهامش عنب. 🖚

 آخر المبارة التي بدأت بها الدكتورة سيدة كاعف الفقرة الحامة بغداء عام ٢٣٥ ه ، فهي تقول : ﴿ وَبِدَأُ مُحْدَ بِنْ طَنْجَ فِدَاءَ آخَرَ تُم لَلَ سَنَّة ٥٣٥ ﴾ ، ثم تضع رقم الهامش عند هذه السنة . فلو تحرك رقم الهامش إلى آخرالفقرة السابقة الخاصة بنداء سنة ٣٢٦ م لاستقام بذلك الأمر ؛ إلا أن الدكتورة سيدة كاشف تعتمد هنا إلى جانب ابن سعيد على مصدر آخر هو الكندى في كتا به الولاة والقضاة ، س ٥٦٨ ، فيما يختص بفــدا. عام ٣٣٥ هـ ، وفي هذه الصفحة أحد النصوص التي ألحقها جست \_ قاشر الكندى \_ عن كتاب رفع الإدر لابن حجر المسقلاني . والإحالة على الكندى هنا صحيحة من الناحية الناريخية ، ولكن إذا الهترضا وضع الكندى تجوار ابن سعيد (وهو ما فعلته الدكتورة سيدة كاشف لنبين مصادرها هن فداء ٣٣٥ هـ) للاشارة إلى فداء ٢٣٦ هـ، لكان الحلط واضعاً . فالمذكور في ولاة الكندي (س٦٨٠) هو مَكَاتبة الإخشيد إلى الوزار محمد بنعلي بن مقاتل ليجمع المال بسبب هذا الغداء، والمعزوف أن ابن مقاتل لم يكن في مصر بالمرة في سنة ٢٢٦ هـ، إذ كان في أَثَلُكُ النَّمَةُ وما بعدها مشغولا مع ابن راثق في أحداث العراق والشام ( راجع : ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨، ص ١٣٦ وما بعدها ) ۽ ثم أصبح ابن مقاتل صنيعة للحمدانيين بعـــد مقتل ابن رائق ، فلــمم عن وجوده بحلب في سنة ٣٣٢ وقت دخول الإخشيد إليها وانتزاعها من يد الحسين بن حدان، ثم إصطنعه الإخشيد في هذه المرة وقلده أعمال الخراج والضياع بمصر من هذه السنة ، فكأنَّه لم يدخل مصر إلا في سنة ٣٣٢ هـ أو ٣٣٣ هـ على أقصى تقدير ( راجع في ذلك : ابن العديم ، زبدة الحلب، ج. ا ، ص ١٠٥ ـ ١٠٦ ) . وعلى كل حال ، يمكن تصحيح هذه الإحالة بوضع الهامش رقم (۱) في ص ١٠٦ بكناب الدكتورة سيدة كاشف مقتصراً على مغرب ابن سميد لغداء ٣٣٦ هـ، أما الكندي فيتحرك إلى الهامش رقم (٢) مع المسمودي والمقريزي وهو الهامش الذي أثبتته الدكتورة سيدة كاشف عند آخر النقرة لنداء عام ٢٣٥ ه.

(۲۵) يتم حصن برزويه على نشر طال إلى الشهال قليلا من أفاميـــه ۽ راجع : ياقوت (۲۵) يتم حصن برزويه على نشر طال إلى الشهال قليلا من أفاميـــه ۽ وانظر أيضـــا : (ممجم البلدان) ۽ 135 وانظر أيضـــا : خريجة المواصم والثغور .

بيد بعض الأكراد الموالين الروم على الوقت الذى نزل فيسه الروم على حصل الحدث (٢٦) . إلا أن سيف الدولة لم يتمكن من فتح برزويه إلا فى العسام التالى (٢٧) ، وهو العام الذى شهد أول هزيمة تحيق بسيف الدولة أمام الروم

(٢٦) يحيى الأنطاكى ، تاريخه ، ص ١١١ — ١١٦ ، ويذهب يحيى الأنطاكى هنا إلى أن الروم فتعوا الحصن المذكور في هذه السنة ، إلاأنه من النابع تهم استولوا عليه في عام ٢٣٧ ه ( ٩٤٩ م ) ؛ انظر ما أوردناه هنا فيما بصد ، ه ٥ ه في هذا الفصل ،ولسكن راجع أيضا : المرجع البيزنطى الأول لفازيليف في الهامش رقم (٢٦) في هذا الفصل وحصن الحدث من التفور الجزرية ثم الثامية ، فنح في أيام عمر بن الخطاب ، وكان يطلق عليه « درب السلامة » تطيرا ، وهدم الحصن وخرب أكثر من مرة حتى ولى الرشيد الخلافة فأمر ببناه مدينة الحدث وتحمينها وشحنها بالمقائلة ، راجع : البلاذرى ( أبو الحسن) ، فتوح البلدان، عنى بمقابلته والتوليق عليمه رضوان محمد رضوان ، ص ١٩٢ — ١٩٥ ، الطبعة الأولى ، المطبعة المصرية بالأزهر ، القاهرة ، ١٩٥٠ هـ ١٩٣٠ م ؛ وانظر في موقع حصن الحدث : خريطة المواصم والثفور .

( ۲۷ ) يمي الأنطاكى ، تاريخه ، ص ۱۱۲ ، ابن الديم ، زيدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، الذهبى ، في د محكوبة ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ه ٢ ، وغهم من نص ابن تغردى بردى \_ الذى بنقل حرفيا عن الذهبى \_ أن فتح حصن برزوبه تم فى سنة تم ابن تغردى بردويه من الأكراد بعد أن نازلهم مدة » ، وأما نس الذهبى ، فهو يتفق وما ثم أخذ حصن برزويه من الأكراد بعد أن نازلهم مدة » ، وأما نس الذهبى ، فهو يتفق وما ورد فى تاريخ يحيى الأنظاكى وزيدة ابن العديم ، إذ يقول : ه · · · ثم أخذ حصن برزويه من الأكراد بعد أن نارلهم مدة ، ثم افتتحه سنة سبع » . وقيد ذكر الدكتور الشكمة رسيف الدولة الحداثى ، ص ١٦٠ ) أن حصن برزويه كان بيد الروم وقت أن حاصره سبف الدولة ، وهذا يخانف النصوس التي أوردهاكل من يحيى الأنطاكى وابن المديم فهو والذهبى ، فقد ذكر الأول أن الحسن كان بيد أبى تغلب الكردى ، أما ابن المديم فهو بذكر هذا السكردى على أمه ابن أخت أبى الحجر الكردى ، وهذا ما جلما نفترض موالا ه

عند مانولوا على مرعش (٢٨)، وفتحوها بعد هزيمة خصمهم (٢٩)، كا تمكنوا في الوقت نفسه من الإيقاع بأهل طرسوس (٣٠). إلا أن الروم انهزموا في سنة ٨٣٨ ه (٩٤٩ م) أمام بوقا (٣١) من عمل أنطاكية، ولكنهم تمكنوا من فنح قبليقية تى نفس السنة (٢٢).

وعاد سيف الدولة فدخل الأراضى البيزنطية نى يوم الأحــد النصف من ربيع الأول سنة ٢٢٩ هـ ( أول سبتمبر ٥٥٠ م )، وانتهت عملياته الحربيــة في -

= هذا الـكردى للروم ، فسدوا الغنط على الحدث التخفيف عن برزويه .

( ۲۸ ) مرعش : من التغور الجزرية ثم الشامة ، أسكنها معاوية بن أبى سفيان الجند واهتم هو وبنو أمية من بعده بتحصياتها ، ثم نهج العباسيون على منوالهم ؛ انظر: البسلافرى، فتوح البلدات ، ص ۱۹۲ س ۱۹۳ ؛ وراجع أيضاً : خريطة العواصم والتغور .

. ( ۲۹ ) مسكوبه ، تجارب الأمم ، ج ۲ ، ص ۱۱٤ ؛ يحيى الأنطساكي ، تاريخه ، : ص ۱۱۲ ؛ ابن الأثير ، الكامل ، ج ۸ ، ص ۱۸۹ ؛ ابن العديم ، زبدة الحسلب ، ج + ، ص ۱۲۰ ؛ الذهبي ، دول الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ؛ ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٣ ، ص ۲۹۷ ؛ وانظر أيضا :

Vasiliev (A. A.), The Struggle with the Saracens (887-1057), in: Cambridge Medieval History, vol. IV, p. 143, Cambridge 1936; Ostroprosky (George), History of the Byzantine Sate (translated by Joan Hussey), p. 250, Oxford 1956.

م کویه ، تجارب الأمم ، ج ۲ ، ص ۱۱۶ و ابن الأثیر ، الكامسل ، ج ۸ ، ص ۱۱۶ و ابن الأثیر ، الكامسل ، ج ۸ ، ص Ostrogorsky, loc. cit. : وقارل : ۱۸۹ و ابن العدیم ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ و وقارل : ۱۸۹

( ٣١ ) بونا : ذكر ياقوت ( معجم البلدان ) أنها تقع إلى الشال من أنطاكية ؛ راجِع : خريطة العواصم والناور .

( ٣٢ ) يحيى الأطاكى ، تاريخه ، س ١١٢ . .

جمادى الآخرة من نفس السنة (٣٣) ( نو فبر ـ ديسمبر ٥٥٠ م ) بهزيمة نكراء من بها بلغت من القسوة إلى حد جمل المؤرخين يسمونها غزاة المصيبة (٣٤)، وذلك على الرغم من توغله في أراضي الروم حتى بلغ صارخة (٣٥) التي لا تبعد أكثر من سبعة أيام عن القسطنطينية (٣٦).

( ٣٣ ) نفس المصدر السابق.

( ٣٤ ) أبن العديم ، زيدة الحلب ، ج ١ ، س ١٢١ .

( ۳۰ ) صارخة ؛ لم يتل فيها ياقوت (معجم البلدان ) سوى أنهـــا « بلد، غزاها سيف الدولة في سنة ٣٣٩ بــالا دِ الروم » ؛ انظر أيضا : خريطة الدواصم والثنور .

( ٣٦ ) الذهبي، في .Canard. Sayf al-Daula. pp. 87 - 8. البناه المناه و المستقاة من المسادر الفجوم ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ؛ وانظر أيضا النفاصيل الضافية عن هذه الوقعة والمستقاة من المسادر المختلفة فيما أورده كنار Canard في كتابه :

Histoire de la Dynastie des Hamdanides des Jazira et de Syrie, t. I. pp. 763 — 70, Paris 1953.

وقد سجل المنتبي هذه الأحداث في قصيدتين له ، يقدول في أحد هما عارضًا ما حققــه سيف الدولة من فوز :

كالموت ايس له رى ولا شبسم تشق جا الروم والعلبان والبيع له المابر، مشهردا بها الجمع لا يعتمق بلد مرسراه عن بلد حى أشام على أرباض خرشاة على أرباض خرشاة على له المرج منصوبا بصارخة

(انظر: المندي، في: المحكيري (أبو البقاء)، دوان أبي الطيب البي ، المسمى بالتبيان في شرح الديوان ، ضبطه وصححه مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلى ، ج ٢، ص ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، القاهرة ١٣٥٥ هـ ١٩٣٦ م). ويشير في الثانية إلى تهديد سيف الدولة المتوقع للقسطنطينية حين افترب من خليجها:

بما حـــکم القواضب والوشبـــج وإن بحجم، فموعده الحـــايــج = رضيةا \_ والدمستق غير راض \_ فإن يقدم ، فقد ذرنا سمندو ويبدر أن جهل سيف الدولة بمسالك الدروب التي أراد الحروج منها من بلاد الروم ، ومفارقة أهل النفور له من الطوسوسيين (٢٧) في وقت مبكر ، وكانوا أهل خبرة ودراية بتلك المسالك الوعرة، قد أدى إلى تلك المزيمة المنكرة التي حاقت به وألتى ضاع فيها جيشه ، حتى إله لم ينج إلا بنفسه في نفريسير (٣٨)، وهي الهزيمة التي حددت انتهاء الدور الأول من أدوار الصراع بينسيف الدولة

ولعل من المناسب أن نذكر هنا أن الهكنور مصطفی جواد قد كتب مقالا بعنوان ه شرح ديوان المتنبي لا بمن عدلان لا للمكبرى » يثبت فيه أن شرح ديوان المتنبي المطبوع باسم التبيان ليس للمكبرى ولكن لعفيف الدين أبي الحسن على من عدلان بن حماد بن على الربمي الموصلي النحوى ، وذلك في : مجلة المجتمع العلمي العربي ، المجلد الشائي والعشرون ، الجسرة الأول والثاني (كانون النائي وشباط ١٩٤٧ م — صفر وشهر ربيع الأول سنة ١٩٦٦ ه)، من ٧٧ — ٣٤ و و نفس المجلد ، الجزء الثالث والرابع (آذار ونيسان سنة ١٩٤٧ م — صهر ربيع الآخر وجمادي الأولى سنة ١٣٦٦ ه)، من ١٣٠٠ وما بعدها ، مطبعة المترق ، شهر ربيع الآخر وجمادي الأولى سنة ١٣٦٦ ه)، من ١٣٠٠ وما بعدها ، مطبعة المترق دمشق ١٣٦٦ ه — ١٩٤٧ م - ١٩٤٧ م وفي ترجمة الدكتور شوق طبيف المسكبرى في كتابه (المدارس النحوية ، ج 1 ، من ٢٧٩ س ٢٧٠ م دار المعارف بمصر ، ١٩٦٨ م) مساندة لرأى النحوية ، ج 1 ، من ٢٧٩ س ٢٧٠ م دار المعارف بمصر ، ١٩٦٨ م) مساندة لرأى النكتور مصطفى جواد . إلا أننا — على الرغم من هذا التصحيح — سوف ننص فيما يسلى الدكتور مصطفى جواد . إلا أننا — على الرغم من هذا التصحيح — سوف ننص فيما يسلى المناس مفحات على أن العمكبرى هو شارح التبيان ، أخذاً بما هو وارد في طبعة التبيان التي نستأنس بها .

( ٣٧ ) أبن العديم ، زيدة الحساب، ج ١ ، ص ١٣١ ، الذهبي ، ف : Canard , Sayf al-Daula , p. 88 .

( ۲۸ ) مستکویه ، ثجارب الأمم ، ج ۲ ، س ۱۳۱ ؛ یحیی الأنطاکی ، تاریخسه ، س ۱۱۲ ؛ ابن الأثسبر ، الکامل ، ج ۸ ، ص ۱۹۲ ؛ الذهبی ، فی : Canard, Sayf ، الکامل ، ج ۸ ، ص ۱۹۲ ؛ الذهبی ، فی : al-Daula , p. 88 ،

<sup>- (</sup> انظر : المتنبي، في: العكبري، النهيال ، ج ١ ، ص ٢٣٩ – ٢٤٠ ) .

والبنزنطيين (٣١).

أما الدور الثانى من أدرار الصراع ، فقدد بدأ فى العسام النال . . . هـ ( ۱ م ۹ - ۲۰ م م ) - بخروج سيف الدولة غازيا فى بلاد الروم وتتميز أحداث هذا العام الحربية بشيء ملفت للنظر(٤٠)، في حين تتميز سنة ٢٤١ه (٢٥٠-٩٥٣م)

= وقد أحاطت بسيف الدولة ظروف مشابهة بعد عشرة أعوام ، حينما انتهى من غزوته فى تلك السنة - ٩٦٠ هـ / ٩٦٠ م - وهو فى طريقه لملى الشام ، فقد اتبع الديز نطيون نفس الخطة من حيث التصدى له فى الدروب والشعاب التي تخرج به الى أراضى المسلمين ، وعققوا نفس نتائج عام ٣٣٩ هـ ، على الرغم من أن أهل طرسوس الذين كانوا ينزون ممه فى هذه المرة الأخيرة قد أشاروا عليه بالحروج معهم لأنهم أعلم بالأماكن التي يكمن فيها الروم بالدروب ، الاخيرة قد أشاروا عليه بالحروج معهم لأنهم أعلم بالأماكن التي يكمن فيها الروم بالدروب ، الا أنه ركب رأسه ورفض نصحهم ، فعاقت به الهزيمة . وقد أنحى المعاصرون باللائمة على سيف الدولة بسبب استبداده برأيه ورفضه مشورة الطرسوسيين مما أدى إلى هـذه النتيجة الفاجعة ، انظر : مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ص ١٨٠ ، ولـكن انظـسر أيضا ما ورد ذكره هنا بعد قليل عن غزاة سنة ٢٤٩ هـ .

( ٣٩ ) سكنت جميع المصادر التي أتبح لنا الرجوع إليها عن منا مة الكلام عن أية أحدات حربية أخرى في سنة ٣٩ ه بعد ذكر نجاة سيف الدولة في نفر بسير بعد هزيمت التي أشرنا إليها ۽ إلا أن الذهبي ، في : 9 - 88 - 9 القاب هذه الأحداث ، حيث أخذ إليه ينفره عن غيره بذكر وصول سيف الدولة إلى حلب في أعقاب هذه الأحداث ، حيث أخذ إليه الدستق ط لبا الهدنة ، ولكن سيف الدولة رفض هذا المرض ، ثم جهز عيشا سار لملى بلاد الروم يعاضده في نفس الوفت أهل طرسوس ظارين في البر والبحر ، في حين لحتى هو بجيشه فيما بعد حتى وصل إلى آمد وقائل الروم ، وبعد هودته تمكن الروم من امتلاك آمد .

( ٤٠ ) راجع هذه الأحداث ، في : العكبرى ، التبيال ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ؛ ج ٤ ، و د ١ ، ص ٢٦٨ ؛ ج ٤ ، ص ٢٦٨ ؛ ج ٤ ، ص ٢٦٨ ؛ ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، و انظر أيضا : ابن ص ١٦٥ ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ .

بأوجه مختلفة من النشاط. فقد أدف الزلازل التي حدثت في عام . ٢٥ هـ بالشام و ممنطقة المواصم إلى تهدم حصن وعبان (٤١) ، فعهد سيف الدولة إلى ابن عمه أبي فراس الحداني بإعاده عمار ته (٤٢) ، أماعو ، فقد توجه بنفسه إلى مرغش و كانت قد خربت على أيدى الروم في عام ٢٣٣ هـ فأعاد بناءها بعد أمورجرت له مع دمستق الروم الذي زحف إليه ليمنعهمن متابعة أعمال الترميم والبنيان (٤٢).

( 13 ) أبن تقرى بردى ، النجوم ، ج ٢ ، س ٣٠٥ . وجاء فى معجم البلدان لياقوت : « رعبان : بفتح أوله وسكون ثايه وباء موحدة وآخره نون ، مدينة بالتفسور ببن حسلب وسميساط قرب الفرات ، معدودة فى المواصم ، وهي قلمة تحت جبل » ؛ انظر أيضا خسريطة المواصم والثفور .

- Canard, Sayf al-Daula, p. 95 : ابن خلکان ، في : (٤٢)

( ٤٣ ) ابن العديم ، زيدة الحلب ، ج 1 ، ص ١٢٢ ؛ ابن الفعضة ( عب الدين أبو الفضل محد ) ، الدر المنتخب في تاريخ مملكه حلب ، فشر يوسف إليان سركبس ، ص ١٩٢ ، بيروت ١٩٠٩ م . هذا ويذهب ابن العديم الى أن الدستق أنى سيف الدولة لينعب من بناء مرعش ، فأوقع به سيف الدولة « الوقعة العظيمة المشهورة » ؛ أما ابن الشحنة ، فيذكر أن الدسنق جاء ليمنعه من بنائها ، فقصده سيف الدولة ، فولى هاربا ، وتمم سيف الدولة عمارتها . ويبدو أن الا تنين لم يعدوا الحقيقة فيما ذهبا إليه ، إذ أن المنني ( في : المكبرى ، التبيان ، ج ا، ص ١٢ وما بعدها ) ينظم قصيد في هذه المناسبة يسجل فيها الأحداث التي مرت ، ويفهم من أبيات القصيدة أن حر ما دارت ولى بعدها الدمستق هاربا ، أو أن سيف الدولة قد أوقس به وبأصحابه وهو يمين في النرار ، فيقول المنهى :

وأصحابه قتـــلى وأســواله نهى وأدبر ــــإذ أقبلت ــ يستبعد القربا

سرایاك تتری والدمستق هـــارب أنی رعشا يستقرب البعــد مقبـــلا ويتمثل أهم حدثين شهدهما هذا العام فى استيلاء الروم على مدينة سروج (٤٤). وما حثات فداء الأسرى بحضور رسول ملك الروم الذى قددم إلى حلب بشأنها (٤٥).

وما إن استهـل عام ۳۶۳ ه ( ۳۵۳ م ) ، حتى اضطر سيف الدولة إلى أن يوجه نشاطه الحربي وجهة أخرى ، فقد انتقضت عليه القبائل في ديار مضـر ،

(٤٤) مسكوبه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ۽ ابن الأنسير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ١٩٧ ۽ ابن تغري بردي ، النجوم ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ ۽ وقارن : الذهبي ، دول الإسلام، ج ١ ، ص ١٥٥ وليس ثمة تاريخ محتق في هذه المصادر حتى يمكن تحسديد ما إذا كان ذلك قد تهم قبل أو بعد بناء مرعش . وقد حدا هذا ببعض المحدثين إلى الإختلاف حول ذلك مع إغفال الإشارة إلى تاريخ محدد لـكل حادثة ، وإغفال ذكر المصــادر المؤيدة لوجهـــات النظر . فنرى Sadruddin , Saifuddaula, p. 61 يضع حادثة استيلاء الروم عملي سروج تالية لواقعة إعادة بناء مرعش ۽ في حين تجه الكيسالي ، سوف الدولة ، ص ٨٥ ، بورد الحادثة قبل بناء مرعش ، كما أنه يستشهد بأيات من قصيدة المتبسى تتضمن البيتين اللذين أوردناهما في الحَاشية السابقة كدليل على وجهة نظره حبن وصل الخبر إلى سيف الدولة باستيلاء الروم على سروج وهي قريبة من حلب ، فخرج إليهم وقاتلهم عنســدها ، ثم عرج على بمرعش فأعاد بناءها ، وإلى كل ذلك - كما يذهب الدكتور الكيالي - أشار المتنبي في قصيـــدته . ونلاحظ أيضا أن مؤرخي الدولة البيزنطية لا يحددون الشهر الذي استولى فيمه الروم عملي سروج ، وإنما يكنفون بذكر السنة فحسب ؛ انظر – على سبيل المثال – : Vasiliev. in: C. M. H., vol. IV, p. 143 ؛ أما مدينة سروج، فهي تقع بأرض الجزيرة عن شمال طريق حران لملى جمير منهج؛ راجع: أبن حواتل ،صورة الأرض، القسم الأول ، س٠٧٠ ؛ وأنظر أيشا : خريطة العواصم والثغور .

( ه ٤ ) راجم: العكبرى ، النبيسان ، ج ٣ ، ص ٢ ؛ وانظر أيضا: يضا: يقلم Sadruddin ، الأسرى هذا ، يذهب ك - 2 - 3 Saifuddaula ، pp. 61 - 2 مناه الدين إلى أنه تم في ذي القعدة سنة ٤١ ٣ ه ، وذلك بعد دخول الروم سروج ، ولم أيش صدر الدين إلى المصدر الذي استق منه معلوماته فيما يتعلق بهذا التاريخ .

فانجه إلى حران سيث أقر الأمور بعد أن أخست درها ثن من بني عقيل وقشير وعجلان (٢٤). ثم أخذ سيف الدولة سمله إلى بلاد الروم، فشن غارته، ولكنه لم يلبث أن حول وجود سريعا نحو الشام عند سماعه بالخطر المحدق به، فتلاقى أخسيرا مع بردس فوقاس الدمستق قرب مرهش، حيث أحرز عليه انتصارا كبيرا كان من نتائجه وقرع قسطنطين ابن الدمستق في الآسر، عاحدا بأبيه إلى زهده في الدنيا ودخوله الدير مترهبا(٤٧) وقد دارت وقعة مرعش هذه في يوم الإثنين لعشر خلون من ربيسم الأول سنة ٢٤٧ ه (٢٥) (٢٥ يوليو

لیالی ــ بعد الظاءنــین ــ شکول طوال ، ولیل العاشقــین طویل (راجع أیضا نفس تاریخ إنشاد هذه القصیدة فی : العکبری ، التبیان ج ۳ ، س ۹۰ ) . وعلی هذا ، یمکن القول بأن انتقاض القبائل فی دیار مضر لم یحدث فی جمادی الآخرة من السنــة ، بل فی تاریخ سابق علی ربیع الأول بشهر أو اثنین .

( ٤٧ ]] راجع تفاصيل وقائع سيف الدولة في هذه الغزاة حتى أســر قسطنطين =

هذا ، وينفرد ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، بذكر مقتل قسطنطين بن بردس في هذه الواقعة ، كما أنه ينفرد بذكر وقوعها في سنة ٣٤٣ هـ (٤٥٥ م) ، مخالفا بذلك كل النصوص التاريخية والأدبية التي تعرضت للموضوع ، فقد سجل المتنبي قصة أسر قسطنجات عند مرعش في أبيات أشار فيهاكذاك إلى مسير سيف الدولة إلى الروم بعد سماعه بالخطر المجيدق بالشام :

لبسن الدجى فيهـا إلى أرض مرعش على قلب قسطنطـــين منـــه تمجب لعلـــك يوما يادمــــق عائـــد أتــــلم للخطيــة ابنـــك هــــاربا

والروم خطب فى البالاد جليل وإن كان فى ساقيه منه كبول فسكم هارب مما إليه يدؤول ويكن فى الدنيا إليك خليل ؟!

( راجع : المتنبي ، في : العكبرى ، التبيان ، ج ٣ ، س ١٠٤ وما بمدها ) .

كما يقول في قصيدة أخرى عن هروب الدمستق بعد الوقعة وأسر ابنه :

سريت إلى جيحان من أرض آمد ثلاثا ، لقد أدناك ركمن وأبعدا فولى وأعطاك ابنسه وجيوشه جميعا ، ولم يعط الجميع ليحمدا وما طلبت زرق الأسنسة غميره ولكن تسطنطين كان له الفدا

( راجع : المتنبي ؛ في : الثعالبي ، يتيمة الدهر ، ج ١ ، ص ٢٢ ) .

ويقول الشاعر المعاصر أبو العباس أحمد بن محمد النامي في ذلك أيضا :

ولم يمض سوى شهر واحد من عام ٣٤٣ه إلا وقد وردت على سيف الدولة سفارة ملك الروم طلبا المصلح في صفر من هـذه السنة (٤٩) ( يونيه ـ يوليو عدما اضطر من ٩٠٤ ). بيد أن متاعب سيف الدولة الداخلية عاودت الغلمور عندما اضطر

عد وأسلم قسطنطين للأسر فردس وولى وقد وخدته فوهاء في الحد فقد كان من آثار الوقعة أيضا أن جرح بردس فوقاس في وجهه ؛ راجع : النامى ، في : Canard , Sayf al-Daula , p. 105 . وفي ذكر جرح بردس في وجهه ، انظر أيضا : الثمالي ، يتيمة الدهر ، ج ١ ، ص ٢٢ .

وفى أسر قسطنطين أيضا ، انظر من المراجع البيزنطية :

Vasiliev. in : C. M. H., vol. IV, P. 143.

أما عن ترهب بردس فوقاس ، فيقول المتنبي :

فلوكان ينجى من على "رهب "ترهبت الأملاك مثني وموحسدا إ

(راجع : المثنى ، ف :

( Canard , Sayf al-Daula , P. 104 .

ويشير النامى إلى ذلك أيضا :

لكنه طلب الترهب خيفة ممن له تتقاصر الأعمار في الترام المعادة الراد ومكان ما يتمنطق الزاد

( راجع : النامى ، في : ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٣٠٤ - ١٢٥ )

( ٤٨ ) راجع ما فات هذا من قبل بالحاشية رقم ( ٢٦ ) في هذا الفصل . ومن المفيد مراجعة قصيدة المتنبي • ليالى بعد الظاعنين شكول » ، إذ فيها قائمة تكاد تكون كاملة — وهي ما تفتقر إلى إثباته المصادر التاريخية والأدبية المختلفة — للبلاد التي توجه إليها سيف الدولة ودارت بها الوقعات المتعددة ، وذلك من بدء خروجه من حران إلى أن دارت وقعة مرعش المشار إليها . [ تلحق هذه الحاشية بالهامش رقم ( ٤٨ ) المشار إليه بالسطر الشانى من أسفل متن صفحة ( ٨٠ ) هنا ]

( ٤٩ ) العكبرى ، التبيأن ، ج ١ ، ص ١١٢ ؛ وهي المناسبة التي أنشد فيها المتنبي قصيدته التي مطلعها :

يرد بها عن نفسه ويشاغل

دروع لملك الروم هذى الرسائل

سيف الدولة الإيقاع بنى كلاب وتشريده \_ بعد أن كان يصطنعهم - لما بدارهنهم مايدل على نية التمرد بعد أن علت كلمتهم ، ولكنه عاد فصفح عنهم حين وسطوا لديه أبن هم أبافرا - الحدانى (٥٠) ، وكان ذلك فى جمسادى الثانية من السهة (أحكة وبر ١٥٤ م) قبل أن يشرع فى بناء الحدث واصطدامه بالمبعن نطيبين هماك (٥١) .

ولم يكد سيف الدولة ينتهى من أمر بنى كلاب ، حتى توجه إلى ثفر الحدث لإعادة بنائه (٥٠) ، فكان رد الفه ــــل من جانب الروم أن سار إليه الدمستق بردس فوقاس (٥٠) ، فتلاقيا عند الحدث حيث انتهت المعركة بانتصار سيف

( ۰۰ ) الثمالي ، يتيمة الدهر ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ۳۰ ؛ وانظر أيضا ما أنشدم المتنبي في هذه المناسبة ، في : العكبرى ، ج ۱ ، ص ۷۰ وما يعدهًا .

( 10 ) ناصيف اليازجي ، كتاب العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، ج ٢ ، ص ٨٧، ص ٣٩٦ ، بيروت ١٢٠٥ هـ ۽ عبد الرحمن البرقوق ، شرح ديوان المتنبيء ۽ ١٦٠٥ ، ص ٨٧، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٣٥٧ هـ — ١٩٤٤ م ؛ ديوان أبي الطيب المتنبي ، نشر عبد الوهاب عزام ، ص ٣٦٩ س ٢٦٩ م ؛ وانظر أيضا : عزام ، ص ٣٦٩ س ، وانظر أيضا : Sadruddin , Salfuddaula , p. 67.

( ۲۰ ) كان الزوم قد خربوا سور الحدث لما تسلموها بالأمان من أهلها في عام ۳۲۷ هـ ( ۲۰ م )؛ انظر :

Extrait du Commentaire de Mutanabbi, in : Canard, Sayf : al-Daula p. 106

الثمالي ، يتيمة الدهر ، ج ۱ ص ۲۲ ؛ العكبرى ، التبيان ، ج ۳ ، ص ۳۷۸ ؛ وراجع أيضا: يحيى الأنطاكى ، تاريخه ، ص ۱۱۱ — ۱۱۲ ، ۱۱۳ ؛ ولكن انظر ما فات هنا من قبل، ه ۲۲ في هذا النصل .

( ٣٠ ) النعالي ) يشمة الدهر ، ج ١ ، ص ٢٢ ؛ يجهى الأنطاكي ، تاريخه، مس١١٣ ، -

الدولة (٤٥) .

وما إن بدأت سنة ع ٣٤ ه ( ٥٥٥ م ) حتى ورد على سبف الدولة رسول ملك الروم يطلب الحدثه (٥٠) ، وكان يرافقه فرسان طرسوس والمصيصـة (٥٠)

= ابن المديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، س ٢٥ ، وقد من بنا من قبل أن بردس فوقاس قد دخل الدير مترهبا ، إلا أنه خلع مسوح الرهبان في تلك السنة مدفوعا بالانتقام من سيف الدولة لكي يمسح عن نفسه عار الهزيمة التي لحقته قرب مرعش في العام السابق ، ولكي يتأر لابنه قسطنطين الذي توفي في الأسر فيها بعد . راجع مشاعر بردس فوقاس في تلك الآونة في كل من : الثمالي ، يتيمة الدهر ، ج ١ ، س ٢٢ ؛ ابن الأثير ، الكامل، ج ٨ ، ص ٢٠٠١ وراجع أيضا في وفاة قسطنطين بن بردس فوقاس وهو في الأسر : العكبرى ، التيان، ج ٣ ، من ١٠٠١ ؛ يحيى الأنطاكي ، تاريخه ، ص ١١٣ ؛ ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، من ١٦٠ ؛ ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، من ١٦٠ ؛ ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، من ١٢٠ و ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، من ١٦٠ و ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ،

( ٤ ه ) استغرقت المعركة من أول النهار إلى وقت العصر من يوم الإثنين آخر جادى الثانية سنة ٣٠ م ( ٣٠ أكتوبر ٤٠٠ م) ، وبعد انتهائها حقق سيف الدولة هدفه المحدد وهو إعادة بناء الحدث،وقد انتهى من ذلك في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب(١٢ نوفمبر عمرة م) ؛ راجع :

Extrait du Commentaire de Mutanabbi, in : Canard, Sayf : al-Daula. p, 107

وانظر، أيضا: الثمالي، يتيمة الدهر، ج ١، ص ٢٢ --- ٢٣ ؛ العكبرى، التبيان، ج ٣، ص ٢٠١ وانظر، أيضا: الثمالي، يتيمة الدهر، ج ١، ص ٢٠١ وابن الأثير، الكامل، ج ٨، ص ٢٠١ ووهو ينفرد بتحديد تاريخ الوقعة بشهر شعبان من السنة)؛ ابن العديم : زبدة الحلب، ج ١، ص ١٥٠ وابن تغرى ودى، النجوم، ج ١، ص ١٥٠ وابن تغرى ودى، النجوم، ج ٣، ص ٢١١.

<sup>(</sup> ۵ ۵ ) العكيري ، التيبال ، ج ٣ ، ص ٣٩٣ .

<sup>(</sup> ٣٠ ) قال ياقوت ( معجم البلدان ) : « المصيصة : مدينة على شاطىء حيحان من

( ۷۰ ) دیوان المتنبی ، نشر عزام ، ص ۳۸۰ ؛ قارن : الیازجی ، العرف الطیب ، ج ۲ ، س ۴۰۷ ؛ وانظر أیضا : Sadruddin, Saifuddaula, p. 70 فهو یعنیف أَذنه إلى طرسوس والمصیصة ، ویبدو أنه یأخذ من دیوان المتنبی شرح این جنی أو المعری ؛ قارن فی ذلك : دیوان المتنبی ، نشر عزام ، س ۳۸۰ ، ه ۲ .

( ٥٨ ) كان ذلك في يوم الأحد لثلاث خلون من هذا الشهر ( ٢٩ أبريل • ١٥ م ) ؟ انظر : ديوان المتنبي ، نشر عزام ، ص ٣٨٠ ؛ وقارن : اليازجي ، العرف الطيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، فهو يحدد هذا التاريخ بالثالث عشر من المحرم ؛ وما جاء في ديوان المتنبي ، نشر عزام ، أصح ؛ راجع في صحة هذا التاريخ : محمد مختار ، التوفيقات الإلهامية ، الطبعة الأولى ، المطبعة الميرية ببولاق مصر المحيية ١٣١١ ه .

( ۹ ه ) أنظر : Sadruddin , Saifuddaula , p. 70. n. 3 ، وما يهذا الهامش من مصادر .

( ٦٠ ) ديوان المتنبي ، نشر عزام ، ص ٣٨٢ - ٣٨٣ .

( ٦١ ) راجع تفاصيل هذه المخالفة من جانب قبائل عامر بن صعصعة ، وعقيل ، وقشير ، وعجلان ، وكعب بن ربيعة ، وكلاب بن ربيعة بن عامر ، ونمير بن عامر ، في : ديوان المتنبي ، نشر عزام ، ص ٣١٧ — ٣١٧ ؛ وانظر أيضا : العكبرى ، التبيان ، ج ٢ ، من ٣١٧ ؛ اليازجي ، العرف الطيب ، ج ٢ ، ص ٤١١ ، ١٨٤ .

<sup>=</sup> ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس » و راجع أيضا : خريطة العواصم والثنور .

هٰدئةُ مؤقّته بعد أن تقضها الروم بمحاصرتهم لحصن الحدث في جمادى الآولى من السئة (أغسطس ـ سبتمبر ٥٥٥ م)، بما أدى إلى معاودة سيف الدولة لنشاطه الحرق الذي لم يحفر عن شيء يستحق الذكر (٢٢).

وافنتح سيف الدولة غزواته في عام ٣٤٥ ه ( ٩٥٦ م ) مهزيمته القسمائد البيرنطى الحكبير يوحنا تزيمسكس John Tzimiacoa العماهل المقبل المتبراطورية البيرنطية ، والمعروف في الرواية العربيسة باسم يانس بن الشمصقيق ـ قرب حسن تل بطريق (٢٣) ، واستولى على الحصن وأحرق وقتل

( ۱۳ ) راجع تفاصيل الأحداث بعد نقض الهدنة في : ديوان المتنبي ، نشر عزام ، من المدته المدتة في : ديوان المتنبي ، نشر عزام ، من المدتة في المدتة في المدت المدتة في الأنطاكي ، تاريخه ، وحرى المدت المد

. Sadruddin, Saifuddaula, p. 69 . n. 2

بطريق ، Vasiliav. ia : C. M. H., vol. IV, p. 143 ( ٦٣ ) فهو يقع على الضغة الغربية لنهر الغرات عند التقاء الغرات الأعلى ( قره سو ) بالفرات الأدنى ( أرسناس ، أى مراد سو ) على بعد أميال من حصن زياد ؛ راجع : Canard . Sayf ، واجع ، ١٢٦ ، ه ٢ ؛ ها ١٢٦ ، ه ١ ٢ من ١٢٦ ، ه ٢ ؛ ويقول باقوت ( بسجم البسلدان ) عن تل بطريق : « بلد كان بأرض الروم خربه سيسف الدولة » ؛ انظر أيضا خريطة العواسم والثغور .

وسبى (٢٤) ، كما أوقع بالروم أثناء عودته فى درب يعرف بدرب الخياطين (٦٥). وعاد سيف الدولة إلى آمد (٦٢) ، حيث أنشده المتنبى قصيدته التى مطلعها (٦٧):

( ٦٤) ديوان المتنبى ، نشر عزام ، ص ١١٤ ؛ يحيى الأنظاكي ، تاريخه ، ص ١١٤ ؛ ابن ظافر ، في : ١١٤ و Canard, Sayf al-Daula, p. 115 ؛ ابن العديم ، زبدة الحساب ، ١٢٦ . ح ١ ، ص ١٢٦ .

(٦٥) محيى الأنطاكى ، تاريخه ، ص ١١٤ ؛ ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٢٦ ؛ وقارن : ديوان المتنبى ، نشر عزام ، ص ١١٤ ، إذ يهيى النس الوارد في الديوان تنسيرا لهزيمة الروم في تلك الوقعة فيمزوها إلى هطول المطر بنزارة بما أدى إلى ابتلال أقواس الروم فعدمت صلاحيتها. وبرجع كنار Canard (في : Sayf al-Daula,p. 116. n. 3) مكان درب الحياطين فيما بسين بحيرة جولجيك Goljik ومدينة آمد (نقلا عن مخطوطة في شرح المتنبى نشرها كال الغزى في : كتاب نهر الذهب ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، حلب ١٩٢٧ م ) ؛ راجع أيضاً : خريطة العواصم والثغور .

(٦٦) دخلها في آخر نهار يوم الأحد ١٠ صفر سنة ١٤٥ هـ ( ٢٤ مايو سنه ٩٥٩م) ۽ ديوان المتنبي ، نشر عزام ، ص ٤١٣ .

(٦٧) ديوان المتنبى ، ، نشر هزام ، س ٤٢١ ؛ المكبرى ، التبيان ، ج ٤ ، ص ٢٧٤؛ ابن ظافر، فر: Canard. Sayf al-Daula. p. 115 ؛ وانظر أيضاً : Canard. Sayf . . al-Daula. p. 118. n. 3

وقسد أنشد المتنبى في نفس المناسبة قصيدة أخرى من المتواتر أنهسا كانت آخر قصائده في سيف الدولة بحلب، ويقول في مطلعها :

عقبی الیمین علی عقب الوغی ندم ماذا یزیدك فی إقدامك القسم ؟ ا انظر : دیوان المتنبی ، نشر عزام ، ص ۲ ۱ ؟ ، و ه (أ) بنفس الصفحه ؛ العكبری ، التبیان، ج ٤ ، س ۱ و انظر أیضا : Mutanbhi. in : Canard, Sayf al-Daula, p. 118؛ البرقوق، شرح دیوان المتنبی ، ج ٤ ، ص ۲ ۱ ، ثم قارن :

الرأى قبيل شجاعة الشجمان ... هو أول وهى المحسل الثانى وغزا سيف الدولة مرة ثانية في جمادى الآخرة من السنة (سينمبر أكنوبر موه) مع أمل الثغور (٢٨) ، انتقاما من إيقاع الروم بأهل طرسوس في نفس الشهر (٢٩) ، فكان رد الفعل لدى الروم أن ساروا إلى مافارقين فأغاروا على نواحيها وخربوا ونهبوا (٧٠).

. Sa iruddin, Saifuddaula. p. 70

وهذه النصيدة تتضمن — مثل معظم سابقاتها في غزوات سيف الدولة — إشارات مي شواهد في حد ذاتها على مراحل مسير سيف الدولة من بدء خروجه إلى إنتهاء القتال عند الدرب المذكور في المتن . وبمقارنتها بالقصيدة النونية تجدها أغزر معاومات عن المراحل الأولى والأخيرة لأحداث هذه الغزاة حتى الوقعة بدرب الحياطين كما سبق وأن ذكرنا بج راجع ها تين القصيد تبن في : ديوان المتنبى ، نشر عزام ، ص ١٤ ٤ – ٤١٦ ، ١٤ على ٤٢٢ ؛ وقارن أيضا في هذا الصدد ما جاء في : Canard, Sayl al-Laula, p. 118, n. 3 .

( ٦٨ ) ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٢٦ . ونلاحظ أن ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٠٠٠ ، محدد تاريخ هذه الغزاه بشهر رجب من السنسة ، ولسكننا نجسده في : Sadruddin , Saifnddaula, p. 71 محدد ابشهر جادي الأولى بدوت فركر للمصدر الذي استند إليه .

( ۹۹ ) این تغری بردی ، النجوم ، ج ۳ ، ص ۴ ۱ ، ه ۳ ، وقارل : الذهبی ، دول الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ .

( ٧٠ ) ابن الأثير، الكامل، ج ٨ ، ص ٢٠٠ ابن تغرى برى ؛ النجسوم ع ج ٣ ، ص ه ٢٠٠ ابن تغرى برى ؛ النجسوم ع ج ٣ ، ص ه ٢٠٠ هذا وينقل يحيى الأنطاكي ذكر هذه الغزاة ويسوق بدلامنها ذكراً لإنفاذ سيف الدولة سرية له نزلت على ممندو، ومجاصرة سيف الدولة لحسن زياد ورفعه هذا الحسار بعد أن نمى إلى علمه توجه الدمستق إلى الشام ۽ انظر: تاريخه ، ص ١١٤ ؛ ثم قارن المحاولة التي قام بها ٤٠١ ؛ ثم قارن المحاولة التي قام بها ٤٠٠ كان هذه الدولة عدم الوقائع -- حسما أوردها يحي الأنطاكي -- في أحداث هذه السنة .

وثمكن الروم في ربيع الأول ٣٤٣ ه ( يونيه ١٥٧ م) من الاستسلام على حصن الحدث (٢١) ، كا حاولوا التآمر على حياة سيف الدولة بمكاتبة بعض غلمانه في جمادي الأولى من السنة ( أغسطس ١٥٧ م ) ، ولسكنه قضي على المؤامرة في مهدها (٢٢) .

وواصل الروم القصاراتهم فى العسمام النالى ؛ وتتلخص أهم الإنجمازات العسكرية فى استيملاء يوحنا تريمسكس على سميساط ، ثم هزيمته لسيف الدولة عند رعبان فى شعبان ٧٤٧ هـ (٧٢) ( أكتو بر ٩٥٨ م ) .

وفى أول شوال سنة ٣٤٨ مُ (٥٠ ديسمبر ١٥٩ م) ، فتح الدمستق ليون بن فوقاس الهارونية (٧٠) ، ثم مد نشاطه الحربي إلى أرض الجزيرة، ولكنه

Vasiliev, in : C. M. H., vol. : الأنطاكي ، تاريخه ، س ١١٤ ؛ ١١٠ و ٧١) الأنطاكي ، تاريخه ، س ١٧, p. 143 ; Ostrogorsky op. cit., p. 250 .

( ۷۲ ) انظر تفاصیل هذه المؤامرة في : ابن العديم ، زبدة الحلب عج ا ، ص ۱۲۷ ؛ وراجع أيضا : ۶ کا وراجع أيضا : ۲۵ کا وراجع الله کا دولة الحمدافي ، من ۱۲۹ – ۱۲۹ کا دولة الحمدافي ، من ۱۲۸ – ۱۲۹ کا دولة الحمدافي ، من ۱۲۸ – ۱۲۹ کا دولة الحمدافي ، من ۱۲۸ من ۱۲۹ کا دولة الحمدافي ، من ۱۲۸ من ۱۲۹ کا دولته المحمدافي ، من ۱۲۸ کا دولته المحمدافي ، من ۱۲۸ من ۱۲۹ کا دولته المحمدافي ، من ۱۲۸ کا دولته المحمدافي ، من ۱۲۸ کا دولته المحمدافي ، من ۱۲۸ کا دولته المحمدافي ، دولته ، دولته المحمدافي ، دولته ، دولته

۱۱؛ ابن العمديم، زبدة الحملي، تاريخه، ص ۱۱؛ ابن العمديم، زبدة الحملي، ج ۱، م ( ۷۳ ) يحيى الأنطاكى، تاريخه، ص ۱۱؛ ابن العمديم، زبدة الحمليم، النجوم، ص ۱۲۸ ؛ وقارن: الذهبي، دول الإسلام، ج ۱، ص ۱۵، بابن تغرى بردى، النجوم، وراجع أيضا: ( Vasiliev , in : C. M. H., vol. IV, p. 143 ; وراجع أيضا: ( Ostrogorsky , op. , p. 250.

( ٧٤ ) يحبى الأنطاكي، تاريخه، ص ١١٦ .

( ٥٠ ) الهارونية : يقول البلاذرى ، فتوح البلدان ، ص ١٧٥ : « ثم لحما كانت سنة ثلاث وثمانين ومائة ، أمر [ يقصد هرون الرشيد ] ببناء الهارونيمة ، فبنيت وشحنت أيضما بالمقاتلة ومن نزح إليها من المطوعة ، ونسبت اليه ، ويقال إنه بناها في خلافة المهدى ثم أتحت =

انفلت من سيف الدولة والأخيير في طريقه إليه ، حتى وصل ــ أى الدمستق ــ إلى الرها وحرار\_\_ (٧٦) .

وانتقم سيف الدولة فى العام التالى - ٢٤٩ ه ( ٢٦٠ م ) - من البرائم الق حاقت به مؤخرا ، فغزا فى الووم حتى وصل خرشنة (٧٧) وهو يحقق انقصارات سريعة على البيزنطيين (٧٨) . ولكن انتقامه لم تدم نتائجه الطبيبة كثيرا ، إذ تردى فى نفس الخطأ الذى وقع فيه منسذ عشر سنوات ، فلحقت به البريمة فى الدرب المعروف بدرب مغارة الكحل (٧٩) بعد رفعنه مشهورة الطرسوسيين بالرجوع

ف خلافته » . وهي حصن صغير من ثغور الثام ؟ يقع غربي جبل الاحكام في بعض شعابه ؟
 راجع : ابن حوقل ، صورة الأرض ، القسم الأول ، ص ١٦٧ ؟ انظر أيضا : خريطة الثغور والعواصم .

( ۲۷ ) يحيي الأنظاكي ، تاريخه ، ص ۱۱٦ ۽ ابن العسديم ، زبدة الحساب ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ — ۳۲۱ ج و انظر ص ۱۲۹ — ۳۲۲ ۽ وانظر أيضا ؛ مكويه ، تجارب الأمم ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ۽ ابن الأثير ، الكامل، ج ٨، ص ٢٠٨ الذهبي ، دول الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥٧ .

( ٧٧ ) خرشنة : ذكرها ياقوت ( معجم البلدان ) ، فقــال : « بلد قــرب ملطية من بلاد الروم ، غزاه سيف الدولة بن حمدان ، وذكره المتنبى وغيره فى شعــره » ؛ راجع أيضا : خريطة العواصم والتغور .

( ۷۸ ) مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ؛ ابن الأثـير ، الكامــل ، ج ۸ ، ص ۲۰۹ .

( ٧٩ ) يحيى الأنطاك، تاريخه، ص ١١٧، و هـ ١ بنفس الصفحة ؛ ابن العـــديم ، زبدة الحلب، ج ١، ص ١٣٠ ؛ ولحكن انظر أيضا : مسكويه ، تجـــارب الأمم، ج ٢، ص ١٨٠ ؛ ابن الأثير، الكامل ، ج ٨، ص ٢٠٩ ؛ وقارن : اللـهي ، دول الإسلام ، =

معهم من طريق آخر خرجوا منه بالفعل قبدل الوقعة (١٠)، وكانت المنائج مشابهة لنتا بج تلك الوقعة الني دارت في عام ٣٣٦ هـ. وبهدا انتهى الدور الثانى من أدوار الصراع، ليبدأ آخر دور ينتهى بانتها عياة سيف الدولة، وهو الدور الذي تميز بضعف موقف سيف الدولة المتواصل، وباشتداد وطأة الروم الحربية.

ففد شهد العامان التناليان ازدياد الصفط العسكرى البيزنطى إثر نقل القفور فوقاس دمستقا للمنطقة الشرقية من الإمبراطورية البيزنطية (٨١). وعلى الرغم من بعض الانتصارات السريعة التي حَققها نجا ـ غلام سيف الدولة ـ في أراضي الروم عام ٣٥٠ م (٨٦) ( ٩٦١ م ) ، فقد تحرك الدمستق الجديد في أواخر هذه

= ج 1 ، ص ١٥٧ . ويرجع الدكتور سام، الدهان ( في : ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج 1 ، ص ١٣٠ ، ه ٤ ) مكان درب مغارة السكحل قرب المصيصة استنادا إلى ظواهـــر النصوص التي أوردهاكل من ابن الأثير ومسكوبه ، وهما المصدران اللذان أدرجناهما في هذه الحاشية . وقد ذكر ياقوت ( معجم البلدان ) - في مادة ثغر - مغارة الكحل وهو يتكلم عن هزيمة سيف الدولة عندها سنة ٢٤٩ ه وظفر الروم بعسكره ، ورجوعه إلى حلب في خسة فرسان .

( ۸۰ ) مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ – ۱۸۱ ؛ ابن الأثير ، الكامل ، ج ۸ ، ص ۲۰۹ – ۱۸۱ ؛ ابن الأثير ، الكامل ، ج ۸ ، ص ۲۰۹ – ۲۱۰ ق هـذا الفصل ، ما ذكرناه عن مشاعر المعاصرين التي عبر عنها مسكويه ( نفس المصدر ) حول ساوك سيف الدواة في هذه الوقعة ؛ ثم قارن رأى المتأخرين المشابه الذي أبداه ابن الأثسير في المصدر المذكور ؛ وانظر نفس الشيء في : أبو الفداه ، المختصر ، ج ۲ ، ص ۱۰۲ .

( ۱۱ ) انظر فى نقل نقفور فوقاس دمستقا للشرق: يحيى الأنطاك، تاريخه، ص ۱۱۸؛ Vasiliev, in : C. M. H., vol. ؛ ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، IV, p. 144

<sup>(</sup> ۸۲ ) ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، س ٢١١ ۽ ابن ظافر ، في : 🖚

السنة ووجهته عين زربى (۸۲)، فنزلها فى المحرم من سنة ۲۵۱ ه ( فبراير \_ مارس ۲۶۲ م ) وفتحها بالامان (۸۶)، كما فتح دلوك (۸۰) ورعبان ومرعش فى ربيع الاول سنة ۲۵۳ ه (۲۸) ( أبريل \_ مايو ۲۲۲ م ) . ثم نزل الروم على منبع (۸۷) ، وأسروا متوليها أبا فراس الحداني (۸۸) وذلك في شهر شوال من

. Canard, Sayf al-Daula, pp.163 - 7 =

( ٨٤ ) أبن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ؛ وانظر أيضا : مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ١٩٠ ، ويذهب كل من يحيى الأنطاكى ، تاريخه ، ص ١١٨ ؛ وابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٣٢ ، إلى أن الروم استولوا على هين زربى فى شهر ذى القددة من سنة ٣٠٠ هـ راجع فى صحة التاريخ الذى أخذنا به : , ٣٠٠ هـ راجع فى صحة التاريخ الذى أخذنا به : , ٣٠٠ هـ راجع فى صحة التاريخ الذى أخذنا به . , ٣٠٠ هـ وما بهذه الحاشية من مصادر ومراجع .

( ٥ ٥ ) دلوك : حدد ياقوت ( معجم البلدان ) موقعها بقوله : « بليسدة من نواحي حلب بالعواصم » ؛ راجع أيضا : خريطة العواصم والثغور .

( ٨٨ ) مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ؛ يحيي الأنطاكي ، تاريخه ، =

السنة (٨١) ( نوفمبر ٣٩٢ م )، ونقلوه إلى القسطنطينية (٥٠) .

ولكن فى أوخر عام ٣٥١ ه، نزلت بسيف الدولة أفدح هزيمة فى حياته الحربية بعد أن استولى الروم على حلب (٩١) . فقد د نزل نقفور على المدينة بغتة (٩٢) فى شهر ذى القعدة من السنة (٩٢) ، رتمكن من دخولها بعد انسحاب

( ۹۱ ) المصادر هي : مسكوبه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ١٩٢ - ١٩٤ ؛ يحيى الأنطاكي ، تاريخه ، ص ١١٨ - ١١٩ إبن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢١٢ - ٢١٢ الأنطاكي ، تاريخه ، ص ١١٨ - ١١٩ إبن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢١٢ - ٢١٢ إلذهبي - عن تاريخ على ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٣٠ - ١٣١ ۽ الذهبي - عن تاريخ على ابن محمد الشيماطي في : و - 145 - 190 على النجوم ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ . دول الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥٨ - ١٩١ ؛ ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ . أما المراجم فهي :

Vasiliev, in : C. M. H., vol. IV, p. 144; Sadruddin, op. cit., pp. 84 — 92; Ostrogorsky . op. cit., p. 252;

الشكمة ، سيف الدولة الحداني ، ص ١٣١ - ١٣٦ .

( ۹۲ ) يجمع معظم المؤرخين القدامى على وجود عنصر المفاجأة فى نزول نقفور على حلب ، إذ كان نزوله ه كبسة » لم يعلم به سيف الدولة ولم يصل أحد خبره ؛ راجع : مسكويه ، تجارب الأسم ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ ؛ يحيى الأنطاكى ، ص ۱۱۸ ؛ ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج 1 ، ص ۱۳۳ ؛ فهو لا يستعمل نفس اللفظ ، والكنه يقول : ه ولم يشعر به [ أى بنفقور ] المسلمون » .

( ٩٣ ) يحيى الأنطاكي ، تاريخه ، ص ١١٩ ؛ ابن العديم ، زبدة الحساب ، ج ١ ،

<sup>=</sup> ص ۱۱۸ ۽ الذهبي ، دول الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ ۽ ابن تغري بردي ، النجــوم ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup> ٨٩ ) ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢١٥ .

٠ ١١٨ س ١١٨ على ، تاريخه ، ص ١١٨ .

سيف الدولة وتركه أهل البلد لمصيرهم ؛ وأقام الروم يعيثون فربسا ويقتلون ويسمون أياما إلى أن أصابهم الكلال ؛ ثم خرج تقفور في يوم الاربعاء مستهل ذي الحجة من السنة (١٤).

وأدت الاحداث التي مرت في عام ٢٥٢ ه ( ٩٦٣ م) إلى ضعف موقف

🖘 ص ١٣٥ ۽ الذهبي \_ عن تاريخ عليٰ بن محمد الشمشاطي \_ في :

وهذا التاريخ يوافق شهر ديسمبر سنة ٢٦٩م، . Canard, Sayf al-Daula, p. 145 انظسر : : Vasiliev , iu : انظسر : : المحال : Canard. Sayf al-Daula, p. 145, p. 2; Vasiliev , iu : المحال المحا

( ٩٣ أ ) ابن العديم ، زبدة الحسلب ، ج ١ ، ص ١٤٠ ؛ وفي : يحيى الأنطاك ، تاريخه ، ص ١١٠ : الأربعاء سلخ ذى القعدة ؛ وابن العديم أصح ؛ راجم : التوفية ات الإلهاميسة .

( ؟ ٩ ) توجد تفصيلات ضافية مؤثرة عما دار في هذه الوقعة من بدء نزول نقفور على حلب إلى استيلائه عليها واستهاحتها حتى خروجه منها متوجها إلى بلاده ، في كل من : مسكويه ، وابن الأثير ، وابن العديم، والذهبي ، المذكورين في الهامش رقم (٩١) بهذا الفصل ولكن راجع أيضا ما أثبتناه من مصادر أخرى في الهامش المذكور . هذا ويشير ابن الأثسير ، الكامسل ، ج ٨ ، ص ٢١٢ – في العنوان الذي بدأ به هذه الأحداث بإلى رحيل الروم عن حلب بغير سبب بعد استيلائهم عليها ؛ ولسكن ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٤٠ – ١٤١ ، ورد أسبا با ثلاثة مختلفة لهذا الرحيل المفاجيء ، هي : ١ – ورود الحبر إلى نقفور بضرورة يورد أسبا با ثلاثة مختلفة لهذا الرحيل المفاجيء ، هي : ١ – ورود الحبر إلى نقفور بضرورة رحيله إلى القسطنطينية ليلي الملك هناك ، ٢ – عودة نجا – قلام سيف الدولة – بالعسكر واخراته المتواصلة على الروم ؛ ٣ – وصول نجدة من دمشق الإخشيدية إلى سيف الدولة .

SadrudSin, op. cit. pp. 91 - 2.

سيف الدرلة. فقد كان سيف الدولة مريضاً . إلا أنه عمل - مع ذلك - على عاولة إقرار الأمور في الداخل، ومواجهة الموقف الخطر على حدوده مع المبيز نظيين. فقد شهد هذا العام انتقاض حران مرتين (٩٥) ؛ كا شهر ــ د ضغط الارمن على مدينة الرها (٩٦) . إلا أن المصاعب الداخلية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ شهد هذا العام أيضا بوادر عصيان نجا ـ سيف الدرلة ـ بهد جسيره لمواجهة تمرد هبة الله بها (٩٧) . وقبل أحداث حران الأخريرة، أنفذ سيف الدرلة ـ في شوال أيضا ـ غلامه نجا اليغزو في أرض الروم ، يؤازرة أهالي طرسوس الذين دخلوا من طريق آخر ، على حين يقف سيف الدولة ـ نظرا المرضه ـ على درب من الدروب ، ويعود بعد ذلك إلى حلب لمواجهة عصيان ابن عمه عبة الله (٩٨).

( ٥ ٩ ) الأولى في صفر من السنة ( مارس ٣٦ ٩ م ) على يد واليه هبة الله بن ناصر الدولة ؛ راجع تفاصيل ذلك في : ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢١٥ . والثانية في شوال من السنة ( أكتوبر ــ نوفير ٣٦٣ م ) على يد هبة الله نفسه هربا من غضب سيف الدولة ، يعد أن قتل له أحد رجاله ؛ راجع : مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ؛ ابن الأثسير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ؛ وانظر أيضا :

Sadruddin . op. cit., p. 94.

( ٩٦ ) مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ـــ ١٩٦ . وقد حدث هـــذا الضغط ق ربيع الأول من السنة (أبر ل ٩٦٣ م ) ؛ راجع : ابن الأثير، الكامل ، ج ٨ ؛ ص ٢١٦٠.

( ۹۷ ) انظر هذه البوادر وسلوك نجا مع أهل حران ، فى : مسكوبه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ؛ يحيى الأنطاكى ، تاريجه ، ص ١٢١ ؛ ابن الأنسير ، الكامسل ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، وفى مسير نجا بعد ذلك إلى ميافارتين ونزوله عليها لفتحها ــ وكان فيها زوجــة س ٢١٦ . وفى مسير نجا بعد ذلك إلى ميافارتين ونزوله عليها لفتحها ــ وكان فيها زوجــة س ٢١٦ . سيف الدولة ــ والأحداث التي نجرت خلال ذلك ، انظر : يحى الأنطاكى ، تاريخه، ص ٢١١ .

( ٩٨ ) مسكوبه ، تجارب الأسم ، ج ٢ ، ص ١٩٧ ـ + ١٩٩ ؛ ابن الأثير ، الكامل ، =

واستمرت المنايقات الداخلية والخارجية طيلة عام ٣٥٣ ه ( ٣٩٤ م ) . فقد تقوى نجا بما حصل في يده من أموال وما فتحه من بلدان بالاراض فقد تقوى نجا بما حصل في يده من أموال وما فتحه من بلدان بالاراض الارمنية (٩٦)، فأسفر عن العصيان ، وراسل معز الدولة البويهي - المذى كان قد انتزع الموصل من فاصر الدولة بن حمدان - لمعاضدته على مواليه قد انتزع الموصل من فاصر الدولة بن حمدان - لمعاضدته على مواليه المحدانية (١٠٠) ، ولكن أمر نجا ينتهي بعد أن يسير إليه سيف الدولة بنفسه إلى ميافارقين ، فيستأ من إليه نجما ، فيؤمنه ، ولكنه يقتها بين يديه بيد بعض غلمانه (١٠٠)

= ج ٨ ، ص ١٥ ٢١٦ ۽ وانظر أيضا : الذهبي ، في : مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ . ١٩٣٩ . ص ٢٠٠ . ٣٣٩ .

( ۹۹ ) مسكويه، تجارب الأمم ، ج ٢، ص ٢٠٠ ؛ يحيى الأنطاكى ، تاريخه ، ص ١٣١؛ ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ؛ الفارق ، تاريخ ميافارقين ، في ، مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ه ١ .

(۱۰۰) ابن الأثير، الكامل، ج ۸، ص ۲۱۷. ويفهم من النص الذي أورده الفارق (۱۰۰) ابن الأثير، الكامل، ج ۸، ص ۲۱۷. ويفهم من النص الذي أورده الفارة (المشار إليه في الهامش السابق) أن ثجا أظهر العصيان السافر أقبل استيلائه على أجزاء من أرمنية من يد صاحبها الذي يدعى أبا الورد، فقد راسل معز الدولة ابن بويه يعدد بتسليم ميافارقين إليه، وكان تجا قد نزل عليها إثر انتهائه من حران كا ذكرنا، ولكنه عاد الهاب بعد انتهائه من أبي الورد.

( ۱۰۱) مسكو ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ؛ يحيى الأنطساكى ، تاريخه ، ص ٢٠٢ ؛ يحيى الأنطساكى ، تاريخه ، ص ٢١٢ ، وقد تم مقتل نجا فى العام التسالى ؛ انظر فى قصة مقتله : الغارق ، فى : مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ه ١ ؛ ثم قارن: مسكويه ، نفس المصدر ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ؛ ابن الأثير: الكامل ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ؛ ابن الديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٤٥ ـ ١٤٣ ،

أما فيما يتعلق بصراعه مع البيزنطيين ، فقد عاود الروم الشاطهم الحربي تجاه أراضي المسلمين ، فضفطوا مرة ثانيه على إقلم الثفور ، وعانت أذنة (١٠٢) والمصيحة وطرسوس الكثير من جراء هذا الضفط ، ولكن الروم لم يتمكنوا من الاستيلاء على أي منها على الرغم من حصار المصيحة أكثر من مرة (١٠٢).

ولكن المصيصة وطرسوس سقطتا بيد نقفور في العام التالي (١٠٠) ، فانفتح

(۱۰۲) تقع أذنة على نهر جيحان فى جنوب شبه جزيرة الأناضول ، بـين المصيصة وطرسوس ، وهى مدينة قديمة من بناء الروم ، وتجددت همارتها فى سنة ١٤١ هـ ۽ راجــم : البلاذرى ، فتوح البلدان ، ص ١٧٢ ۽ ابن الشحنة ، الدر المنشخب ، ص ١٨١ ؛ وانسطر أيضا : خريطة الدواصم والثنور .

(۱۰۳) انظر تفاصيل الحمليات الحربية التي قام بها الروم في هذه السنة تجاه أراضي المسلمين، في: مسكويه ، تجسارب الأمم ، ج ٢ ؛ ص ٢٠٢ - ٢٠٣ ، ٢٠٨ ؛ يحيي الأنطأكي ، تاريخه ، ص ١٢١ – ١٢٢ - ١٢٢ ا ا ابن الأثير ، السكامل ، ج ٨ ، الأنطأكي ، تاريخه ، ص ١٢١ – ١٢١ ا التم ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ص ٢٠٢ ، ص ٢١٠ ، المرد م ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ولسكن ينفرد ابن العديم ، زبدة ه ٢ ؛ ابن تغرى بردي ، النجوم ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ؛ ولسكن ينفرد ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٤١ - ١٤١ ، بإيراد هذه الأحداث في عام ٤٥٣ ه ، وكان يقسود الروم في هذه العمليات الحربية تقفور فوقاس أيضا الذي أصبح امبراطورا منذ عام ٢٥٣ ه و الرحم : الذهبي ، دول الإسلام ، ج ١ ، ص ١٦٠ ؛ ولكن انظر أيضا إشارات الملى توليسة نقفور فوقاس - الدمستق - عرش بيزنطة فيما يلي هنا بالفصل الثالث (الحاص بالبيزنطيين)، نقفور فوقاس - الدمستق - عرش بيزنطة فيما يلي هنا بالفصل الثالث (الحاص بالبيزنطيين)، ص ١١٠ وما بعدها ، وه ٣٨ في الفصل الثالث وما فيه من مراجع بيزنطية .

(۱۰٤) استولى نفذور على المصيحة عنوة بعد حصارها ، وذلك فى شهر رجب عام ٣٥٥ هـ (يونيه ٩٦٥ م) ، أما طرسوس ، فقد استأمن إليه أهلها ، فأمنهم ، فنتجوا له أبوابها ، وذلك فى شعبان من السنة (أغسطس ٩٦٥ م ؛ انظر : مسكوبه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢٢١ وذلك فى شعبان من الأنطاكى ، تاريخه ، ص ١٢٣ ؛ ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ابن العديم ، زيدة الحلب ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ؛ وراجع أيضا : الذهبى ، دول الإسلام ، ==

بذلك أهم طريق من آسيا الصغرى إلى سورية (١٠٥). وكانت هـذه الاحداث تدور في الوقت الذي كان فيه سيف الدولة بميافارقين مشغولا بغلامه نجا(١٠٦). وكان سيف الدولة قد خرج في سفرته هـذه إلى ميافارقين على نيـــة الفـداء أيضا (١٠٧) ، وقد أجابه نقفور إلى طلب الحدنة والفداء (١٠٨) بعد عودته إلى القسطنطينية (١٠٨).

<sup>= = 120 111 }</sup> 

Sadruddin, op. eit., pp. 101 - 2; Vasiliev, in: 6. M. H., vol. IV, p. 145; Ostrogorsky, op cit., p. 257

<sup>.</sup> Sadruddin , op. cit. , p. 103 (1.0)

المصدر ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ه ١ ؛ وراجع أيضا : ياقوت في:

Canard, Sayf al-Daula, p. 189.

<sup>(</sup>١٠٧) أبن العديم ، زبدة ألحلب ، ج ١ ، ص ١٤٦ ، ٢٤١ .

<sup>(</sup>۱۰۸) الذهبي ، في : مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ؛ ص ٢١٢ ، ه ١ .

<sup>(</sup>١٠٩) بعد استيلاء نقفور على المعيصة وطرسوس ، عاد الى القسطنطينية ؛ مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢١٣ . ومن المرجع أن رده بالموافقة على تبادل الأسرى والغداء قد وقع بالغمل بعد عودته هذه ، يدل على ذلك ما أورده الذهبى ، فى : مسحكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ه ١ ، من مبادلة محمد بن ناصر الدولة ( الذي كان قد وقسع فى الأسر عام ٢٤٨ هـ ؛ راجع : يحيى الأنطاكى ، تاريخه ، ص ١١٦) ومن معه من بنى عمه بحماعة من البطارقة الذبن كانوا فى أسر سيف الدولة ، ثم ما ذكره بعد ذلك من مجى مكتاب أبى فراس الحمدائى من القسطنطينية ( وكان قد وقع فى الأسر عام ١٩٥ هـ ؛ راجع ما فات هذا من قبل، ص ١٩٦٧ هـ ؛ راجع ما فات انظر أيضا فى واقعة فداء أبى فراس : ابن العديم ، زبدة الحلب، ج ١ ، ص ٢٤١٠ وقلة ١١ نظر أيضا فى واقعة فداء أبى فراس : ابن العديم ، زبدة الحلب، ج ١ ، ص ٢١١ . وقلة ١١ انظر أيضا فى واقعة فداء أبى فراس : ابن العديم ، زبدة الحلب، ج ١ ، ص ٢١٠ وقلة ١١

وكان سيف الدولة قد خلف فى ذلك الوقت غلامه قرعويه محلب، فواجه في غياب مولاه ثورة مروان القرمطى الذى هدد حلب ونجح فى دخولها، ولكن أمره انتهى سريعا فى نفس السنة (١١٠).

وعاد قرعويه إلى حلب ليواجه افتقاض أهل أنطاكية على سيف الدولة وتسليمهم المدينة إلى رشيق النسيمى ـ وكان من القـواد المقيمين بطرسوس ـ الذى نزح إلى أنطاكيـة بعـد تسليمه طرسوس إلى الروم . وقـد عاون رشيقا . أحد أهالى أنطاكيــة ويدعى ابن الأهوازى . وسار رشيق إلى حلب نفسها أحد أهالى أنطاكيـــة ويدعى ابن الأهوازى . وسار رشيق إلى حلب نفسها و تمكن من دخولها أول ذى القهدة سنة ٢٥٤ ه ( ٢٩ أكتوبر ٢٩٥ م ) ، ولكن حياته انتهت سريعا بعد دخوله المدينة على يد أحد وجال سيف الدرلة ، فقفل عسكره عائدا إلى أنطاكيـة حيث رأسوا عليهم دزير الديلى . ولم تغته هـذه الاحداث إلا بعد عودة سيف الدولة فى العام التالى إلى حلب ، فقد خرج بنفسه

<sup>=</sup> حدد 103 p. 103 sadruddin, op. cit., p. المسطنطينية بشهـر ألى القسطنطينية بشهـر أكـتوبر عام ه 7 p م ، مستأنسا بما أثبته من المراجع بالهامش رقم ( ٣ ) بنفس الصفحة .

<sup>(</sup>۱۱۰) ينفره كل من ابن الأثير وابن العديم بإبراد ثورة مروان القرمطى هذا ، وهـو أحد القرامطة الذين استأمنوا إلى سيف الدولة.ويعود ابن العديم بعلاقة مروان القرمطى بسيف الدولة إلى عام ٣٣٨ هـ، إلا أنه لم يرد ذكر لبدء هذه العلاقه فى زبدة أبن العديم وكامل ابن الأثير فى أحداث هذه السنة . وينص ابن الأثير وابن العديم على أن مروان كان يتقلد السواحل لسيف الدولة كما يذكر ابن الأثير أنه ثار أول ما ثار فى حمص فملكها وغيرها . ولكن ينفرد ابن العديم بذكر استيلاء القرمطى على حلب ؛ ولكنها يتفقان فى النها يةالتي انتهت بها حياة مروان وهى إصابته بسهم مسموم رماه به أحد علمان قرعوبه ؛ انظر كل ذلك انتهت بها حياة مروان وهى إصابته بسهم مسموم رماه به أحد علمان قرعوبه ؛ انظر كل ذلك في : ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٣٢٣ ؛ ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٤٧ .

إلى دربر وابن الأهوازى، وتمكن منهما فى ضيعسمة على طريق بالس تعرف بسبعين، فأسرهما، ثم قتلها (١١١).

وقد تمت هملية الفداء في العام التالى ٥٠٥ه (١١٢) ... ، وتسلم سيف الدولة أبا فراس (١١٣) وعجد بن ناصر الدولة (١١٤) . واستأنف الروم عملياتهم الحربية في شوال من السنة ، فوجموا ضربتهم هده المرة تجاه أرض الجزيرة ، فاجتاحوها من الثمال حتى قربوا من نصيبين (١١٥) . ثم حولوا وجمهم شطر الشام ، فنزل نقفور على منبح في نفس الشهر (١١٦) ، ثم رحل هنها فواصل

(۱۱۱) انظر تفاصيل هذه الفقرة في : مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢١٣ – ٢١٥ ؛ ٢١٦ ۽ ابن الأثير ، الكامل ، ٢١٥ ۽ يصبى الأنطاكي ، تاريخه ، ص ١٢٣ – ١٢١ ۽ ابن الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٢١ – ٢٠١ ، ص ١٤٨ – ١٠١ .

(۱۱۲) كان ذلك فى يوم الخيس مستهل رجب من السفة ( ۲۳ يونيه ۹۶۱ م ) ، عندما نزل سيف الدولة على شاطىء الغرات بعد أن سار من ميافارقين لملى سميساط؛ يحيى الأنطاكى، تاريخه ، ص ۱۲۹ ؛ وانظـــر أيضـــا : الذهبى ، فى : مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ۲۲۰ ، ه 1 .

(۱۱۳) مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ؛ يحيى الأنط اكى ، تاريخ ه ، الا الم مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ؛ ابن العديم، زبدة الحلب، ج ١، ص١٤٦٠.

(۱۱۶) يعيى الأنطاكي ، تاريخه ، ص ١٣٦ ۽ الذهبي ، فن : سيكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ه ١ .

(۱۱۰) يعيني الأنطاكي ، تاريخه ، ص ١٢٦ ـــ ١٢٧ ۽ ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٣٦ .

(١١٦) يَعْضِي الأَنْظَاكَى ، تاريخه ؛ ص ١٢٧ ؛ وانظر أيضًا : الذهبي ، في : مسكويه، تجارب الأَمْمَ ، جَنْ٢ ، ص ٢٢٠ ، ه ١ . انسياحه في أرض الشام من غير مقاومة حتى نول على أنطاكية في شهردى القعدة، إلا أنه لم يتمكن من فتحها (١١٧) ، فما د إلى القسطنطينية بطريق طرسوس(١١٨).

واشتدت العلة بسيف الدولة ، فات يوم الجمعة العاشر من صفر سنة ٢٥٧هـ ( ٢٥ يناير ٢٥٧م ) ، وحمل عنمانه إلى ميافارقين حيث دفن هنماك (١١٦). وانتهت بوفاته تلك الغصة التي كانت تقف في حلق الروم بعد أن هرخهم سيف الدرلة ما يقسرب من ربح قرن لم يتمكنوا خملاله من إحراز انتصارات مؤكدة سوى ما كان في الدور الآخير الذي تميز بازدياد ضغط الروم على أصلاك سيف الدولة في شمال الشام بعد أن انتقل نقفور دمستقا لحرب الشرق ، ثم بعد اعتلائه لفرش بدنطة .

و تولى الآمر بعد سيف الدولة ابنه سعد الدولة أبو المعالى (١٢٠) ، فورث

<sup>(</sup>١١٧) يحيى الأنطاكي، نفس المصدر والصفحة؛ وانظر أيضًا : ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨، ص ٢٢٦ .

<sup>.</sup> Vasiliev, in : C. M. H., vol. IV, p. 145 (11A)

<sup>(</sup>۱۱۱) ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ . وكما اختلف المؤرخون في تاريخ مولد سيف الدولة ، لم يتفتوا في تاريخ وفاته ؛ فيحيى الأنطاكي ، تاريخ م ب ١٢٧ ، مولد سيف الدولة ، لم يتفتوا في تاريخ وفاته ، فيحيى الأنطاكي ، تاريخ الوفاة بيوم الجمعة لحمس بقين من صغر من السنة ، ويتفق معه في ذلك: ابن تفرى ردى ، النجوم ، ج ٤ ، ص ١٨ – ١٩ ؛ ولكن انظر أيضا تنويها طريفا بسيف الدولة ، في : الذهبي ، دول الإسلام ، ج ١ ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>۱۲۰)كان سعد الدولة بميافارقين وقت وفاة سيف الدولة ، وقد حضر إلى حلب فدخلها في يوم الإثنين لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة ٢٥٦هـ (مارس ٩٦٦م)؛ انظـر : أبن العديم ، زيدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٥٥ .

بذلك تلك التركة المثقلة بالمستولية والتي لم يستطع النهوض بها كما أثبتت الحوادث فيما بعد. فني نفس العدام، تمرد أهل أنطاكية مرة أخرى على الحدانية (١٢١)؛ كما شاهد العام التالى الوحشة بين سعد الدولة وخاله أبي فراس الحداني والتي انتهت بمقتل الآخير (١٢٢)؛ في حين عاود نقفور مالك الروم ضغطه على الشام في أو اخر هذا العام ٧٥٠ ه ( ٣٨٨م ) -، فاجتاح الشام حتى وصد ل إلى طرابلس ، ثم كر راجعا إلى أنطاكية لمصارها ، ولكنه لم وصد ل إلى طرابلس ، ثم كر راجعا إلى أنطاكية لمصارها ، ولكنه لم يستطع الاستيلاء عليها ، إلا أن اثنين من قدواده تمكنا من فتحها في العام التالى (١٢٣). و بعد خروج نقفور من الشام، عضى قرعو يه مد غلام سيف الدولة ما التالى (١٢٣).

(۱۲۲) راجع تفاصيل ذلك في : ابن العديم ، زبدة الحلب ، ج 1 ، ص ١٥٦ – ١٥١ ا ابن الأثير، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٣٢ ، وانظر أيضا : الذهبي ، في : مسكويه ، تجارب الأسم ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، ه ٢ .

يحيى الأنطاكي ، تاريخه ، ص ١٣٤ ؛ ابن العديم ، زبدة الحسلب ، ج ١ ، ص ١٦٢ ؛ يحيى الأنطاكي ، تاريخه ، ص ١٣٤ ؛ ابن العديم ، زبدة الحسلب ، ج ١ ، ص ١٦٢ ؛ وينص ابن العديم هنا على أن عملية الاستلاء على أنطاكية قسد تمت على يدى و الطربازي ويانس بن شمشتيق » وهما المعروفان في الرواية البيزنطية باسمي و يبتر (أوبيسير ) فوقاس ويانس بن شمشتيق » وهما المعروفان في الرواية البيزنطية باسمي و يبتر (أوبيسير ) فوقاس يذكر يحبى الأنطاكي ( نفس المصدر والصفحة ) اسمى بطرس الاسطراطوبدرخ يذكر يحبى الأنطاكي ( نفس المصدر والصفحة ) اسمى بطرس الاسطراطوبدرخ ج ١ ، ص ١٦١ ، ه ٢ ) وميخائيل البرجي Pierre le Stratopédarque ، ما يتنق وما أوردته مراجع التاريخ البيزنطي ؛ انظر : Ostrogorsky , op. cit., p. 257 ؛ ولكن عبا جاء هنا في الغمل الناك الحاس بالبيزنطين فيما أشير إليه بالهامامش رقم (٠٠) . ؛ وانظر خط سير نقفور في غزواته هذه ، في يحيى الأنطاكي ، تاريخه ، =

<sup>(</sup> ۱.۲۱ ) يحيى الأنطاكي، تاريخه، ص ١٢٧.

على ابن مولاه المدى كان قد خرج من حلب ـ وقت غزاة نقفورالآخيرة ـ فسار إلى ميافارقين ، ولم يغد إلى حلب إلا فى رمضان من السمام التالى ـ ٣٥٨ ه ( يوليو ـ أغسطس ٩٦٩ م ) لمقاتلة قرعو يه (١٢٤).

<sup>=</sup> ص ١٣٠ -- ١٣١ ۽ وراجع : ابن العديم ، زيدة الحلب ، ج ١ ، ص ١٥٨ - ١٥٩ ؟ وانظر أيضا :

Vasiliev, in . C. M. H. vol. IV. p. 146; Ostrogorsky. loc. cit.

<sup>(</sup>۱۲۶) يحيى الأنطاكي، تاريخه، ص ۱۳۱ ـ ۱۳۲ ، ۱۳۳ ۽ ابن العمديم، زبدة الحلب، ج ١، ص ١٦٠ ـ ١٦١ .



الفضلالقالث

البيزنطيون على الحدود الشمالية للشام



## الفصل الفيالث البيز نطيون على الحدود الشمالية للشيام

من نافلة القول أن نردد دور العداء التقليدى بين المسلمين والبيزنطيين في تحديد العلاقات بين المعسكرين في الفترة التي سبقت الفتح الفاطمي الشام؛ أو يممني أصح في الفترة التي عاصرت الدولة الإخشيدية في مصر وفي وسط وجنوبي الشام، والدولة الحدانية في الشمال؛ إذ أن جنور هذا العداء المذي يرجع إلى الآيام الباكرة للفتوح الإسلامية الأولى والنتائج التي ترتبت على عمليمة الفتح تفسر إلى حد بعيد مدى طبيعة هذه العلاقات في الفهرة التي نتكام عنها، بل ولفترات أخرى لاحقة.

ولم ينس البيزنطيون لمسدة ثلاثة قرون ذكرياتهم عن الشام، في الوقت المدى كانوا يلتزهون فيه جانب الدفاع بصفة عامة طيلة هذه القرون (١). ولقد حددت الظروف الداخليسة في كل من الشرق الأدنى الإسلامي والإمبراطورية البيزنطية في أوائل القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادي) طبيعة الأحداث التي توالت حتى ظهورالفاطميين على مسرح هذه الاحداث الميشار كوا فيها وليخلقوا ميزانا جديدا للقوة انسم بطابع النزاع العسكري والسياسي على منطقة الشرق الادنى الإسلامي وعلى الأخص منطقة الشام - مع كل من الخلافية المباسية في بغداد والإمبراطورية البرنطية في القسطنطينية . فلقسد عاصر ظهور الفاطميين بغداد والإمبراطورية البرنطية في القسطنطينية . فلقسد عاصر ظهور الفاطميين

<sup>(1)</sup> عمر كال توفيق، تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، س ١١١، الإسكندرية ١٩٦٧، وله أيضا: مقدمات العدوان الصلبي، س أ ( من المقدمة ) ؛ وانظر أيضا:

Jorga, The Byzantine Empire ( tran. from the French by Allen H. Powlers ), pp. 106-7, London 1907.

في أفريقية في أواخر القرن الثالث الهجرى (أوئل العاشر الميسسلادي) تولية خلفاء ضعاف في بغدادكانوا ـ في الأغلب الأعم ـ بجرد أداة يحركها المستبدون بالأمور في عاصمة الحلافة العباسية بجانب ظهور النزعات الإستقلالية في بعض أطرافها سواء في شرقها أو غربها ،هذا في الوقت الذي كانت فيه القسطنطينية قد شهدت قيسام أسرة حاكسة جديدة نجحت في التوطيد لنفسها مندذ ما يقرب من نصف قرن (٢) ، هي الاسرة المقدونية التي لعبت دورها المميز في تاريخ العلاقات الإسلامية البيزنطية كما سهتضح بعد .

وفى الوقت الذى كانت فيه الدولة الفاطمية الناشئة تتلس عوامل اللقوة ثم تؤكدها فى أفريقيسة عن طريق الفتوح شرقا وغربا وفى حوض البحر المتوسط وعن طريق قمسم الثورات المضادة التى تشبت فى أملاكها فى شمالى أفريقية ، كانت الاحداث فى كل من الشرق الادنى الإسلامى وفى داخل الإمبراطورية البيزنطية تدفيع كلا المهسكرين الكبيرين إلى حتمية الصدام العسكرى على تطاق لم تشهده القرون الثلاثة السابقة التى أشرنا إليها فى مفتتح هذا الفصل .

فنى بيزنطمة ، انتهج الأباطرة البيزنطيون نفس السياسة التى افتتحها باسيل الاول ـ رأس الاسرة المقدونيمة ـ ( ٨٦٧ - ٨٦٧ م ) نحو العملم الإسلامى ، فتطلموا إلى استعمادة ممتلكاتهم التى فقدوها فى آسيما وفى حوض البحمر

<sup>(</sup> ٢ ) تأسست الأسرة المقدونية سنة ٨٦٧ م ( ٢٥٣ هـ) ، وكان أول أباطرتها باسيــل الأول ؛ انظر المراجم البيزنطية المختلفة ، وعلى سبيل المثال :

Vasiliev (A. A.). Histore de l'Epire Byzantine (trad. du Russe par P. Brodin et A Bourguina), I. pp. 397. 398. Paris 1932.

المتوسط(٣). إلا أن التحول الجداد في هذه السياسة بدأت بواكيره بعد فتور الصراع الذي انفمس فيه البيرنطيون مع البلفدار ـ أعدائهم في الشمال ـ الذين كانوا يشكلون خطرا حادا على الإمبراطورية البيزنطيسة في بداية القرن العاشر الميلادي (٤) ،

ويحدد موت سيميون Symeon ـ قيصر البلغار ـ في عام ١٩٢٧م (١٩٥٥) بدء التحول الحطير في السياسة العسكرية البيزنطية ، فاستطاعوا في سنوات قليدلة أن يحققوا انتصاراتهم على المسلمين ويمدوا حدودهم شرقا إلى إقليم الجزيرة في شمالي العراق ، وإلى أرمينية والشام ، مع اهتمامهم باستعادة القواعد البحرية في شرقي البحر المتوسط من المسلمين(٥) ثم توجوا هذه الانتصارات بنقلهم أيقونة منديل المسيح من مدينة الرها إلى القسطنطينية في عام ١٤٤ م ٢٥)

 <sup>(</sup>٣) عن هذه السياسة المبكرة في تاريخ الأسسرة المقدونية تجاه العالم الإسلامي ،
 راجم : Jorga , op. cit, p. 89.

<sup>(</sup>٤) أنظر مراحل هذا الصراء: أسبايه ونتأمجه ، في :

Vasiliev. Hist. de l'Emp. Byz. 1, pp. 418 - 22;
Ostrogorsky. Hist. of the Byz. State, pp. 231 - 9;

119 - 110 مركال توفيق، تازيخ الإمبراطورية البيزلطية، ص ١١٥ توفيق، تازيخ الإمبراطورية البيزلطية،

<sup>(</sup> ه ) راجع : عمر كال توفيق ، مقدمات العـــدوان العــــليبي ، ص ١٥ · ولــكن انظر تفاصيل هذه الانتصارات وما استرده البـيزنطيون في المناطق المذكورة في :

Ostrogorsky, op. cit.. 244 - 5.

ثم قارن : أسد رسيم ، الروم ، ج ٢ ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر قصة استلام البيزنطيين لمنديل السيد المسيح في : يحيي الأنطاكي ، تاريخــه : ص ٨٨ ــ ٩٩ .

وعلى كل حال، لم يتمرض الشرق الآدنى الإسلامى لهجوم بيزنطى على نطاق واسع فى الفترة الآولى من العهد المقدون نظراً لانشغسال البيزنطيين بدره الخطر البلغارى ، ولكن يمكن تحديد البداية الحقيقية للهجوم البيزنطى الكبير بنهاية

= هذا، ويورد يحيى الأنطاكي هذه الرواية في حوادث سنـــة ٣٣١ هـ ( المقــــا بلة لسنة ٩٤٢ م ) ، إلا أن المراجع البيزنطية - العربية منها والأوربية - تجمع على أن الواقعــة كانت في سنة ٩٤٤ م ، وهي الموافقة لسنة ٣٣٣ هـ ۽ وقد تبع يحييي في هذا التاريخ كل من : ابن الجوزي ( عبد الرحمن بن على بن مجمد ) ، المنتظم في تاريخ المسلوك والأمم ، ج ٦ ، ص ٣٣١ ، الطبعة الأولى ، حيدر آباد الدكن ١٣٥٧ هـ ، وأبن الأثير ، الكامـــل ، ج ٨ ، ص ١٥٧ . وبيدو أن هناك وهما في وضم كل من يحيى وابن الجوزي وابن الأثير الواقعة في أحداث سنة ٣٣١ هـ، إذ أن يعيي نفسه بنص على أن الروم نقلوا المنديــــل إلى القسطنطينية حيث حمل إلى كنيسة أيا صوفيا ومنها إلى البـــلاط « في السنة الرابعــــة والعشرين منـــذ ملك رومانيوس الشيخ مع قسطنطين بن لاون » ( انظر : ص ٩٩ ) ۽ والمعروف أن رومانوس شارك قسطنطين الحسكم بدءا بسنة ٩١٩ م حتى سنة ١٤٤ م ؛ فالسنة الرابعة والعشــرون من حكم رومانوس ـ التي ذكرها يحبي ـ توافق عام ٩٤٣ ـ ٩٤٤ م ؛ هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى، يذهب بعض المحدثين إلى أن الرها سقطت في هذه السنة ـ أي في سنة ٤٤٤م ـ في أيدى البيزنطيين ( انظر : عمر كال توفيـــق ، تاريخ الإمبراطـــورية البيزنطيــة ، ص ١١٣) ، ونقاوا على أثر ذلك المنديل المذكور إلى القسطنطينية . إلا أن يحيى الأنطاك \_ وهو المصدر اللمر بي الثقة في هذا الموضوع ــ لم يشر إلى ذلك ( راجم : نفس المصدر ) وإنما ينس في روايته على أن الروم بلغوا قرب نصيبين « والتمسوا من أهل الرها أن يدفعوا لهـــم أيقونة المنديل . . . وبذل لهم الروم أنهم لمذا سلموهم هذا المنديل أطلقوا من الأسارى المسلمين الذين بيدهم هددا ذكروه لهم » ، ثم يقول : « واستقر الأمر بين أهل الرهــا وبــين الروم على أن دفعوا لهم مائتي تفس من المسلمين تمن كانوا أسروهم الروم ، وشرط أهــل الرها عليهم ألا يعبرو فيها بعد على بلدهم، وعقدوا معهم هدنه مؤبدة » . ويفهم من كل هذا أنه كان "محسة مساومة وشروط اشترطها أهل الرها على الروم ، ولا يعقل أن يكون أهل الرها في موقسف من يساوم وقد استولى اعداۋهم على مدينتهم ، ولكن من البديهي أن يتنازلوا من هذا المنديل 😑

العقد الثالث من القرن العاشر الميلادي(٧). ولا تعزى سلسلة الانتصارات التي حققها البيزنطيون في هذه الفترة إلى جمود الأباطرة أففسهم (٨)، بل ترجع أساسا إلى ظهور الشخصيات العسكرية البارزة في بيزنطه (١). والهل أبرز حدد الشخصيات في ذلك الوقت كافت شخصية حنا كوركواز(١٠) John Curcus، وهو الذي حمل منديل المسيح إلى القسطنطينية ، والذي تمكن من دفع الإمبراطورية إلى طريق جديد الفقوح في الشرق(١١)، وجعل دجلة والفرات الحد الفاصل بين

<sup>(</sup>٧) راجع: Vasiliev, Hist. de l'Empire Byz., I, p. 405 ؛ وانظر أيضًا : عمر كال توفيق : تاريخ الإمبراطورية البيزنطيسة ، ص ١١٣ ؛ وقارن :
Ostrogoreky, op. cit., p. 244

Moss, The History of the Byzantine Empire: (A)
An Outline A. from A. D. 330 to the First Crusade, in:
Norman H. Baynes and H. St. L. B. Moss, Byzantium, p. 22,
Oxford 1948.

Vasiliev, in G. M. H., vol. IV, p. 143; idem, Hist. de (1) I'Emp. Pyz, I, P. 405.

على المعاصرين حتى إنهم أطلقوا عليه « تراجان الجديد أو بليزاريوس الجديد » ؛ راجع :

Doibl ( Charles ), Pyzance, Grandour et Décadence, p. 46;

Paris 1930; Vasiliev, Hist. de l'Emp. Byz., I,p. 405.

<sup>( 11)</sup> رنسيمان ( ستيفن ) ، الحضارة البيز تطية ، ترجمة عبـــد العزيز جاويد ، ص ٤٧ ، الظاهرة ١٦٩١ .

المسلمين والبيز نطيين (١٢) ،

وكان ما أنجره كوركواز بمثابة الإرهاصات التي اندفع بعدها البير نطيون إلى تحقيق أعدافهم العسكرية في منطق ق الشرق الآدفي الإسلامي. ومع أن الإنجازات العسكرية التي حققها البير نظيون بعد كوركواز إبان حكم قسطنطين السابع (١٦) لم تكن ناجحة تماما بالنسبة للإمبراطورية البير نطيسة، إلا أن الانتصارات العسكرية على حساب المسلمين و رالتي تمكنت من تحريك الحدود وراه نهر الفوات في السنوات الآخيرة من حكمه، وضعت الاساس للانتصارات التالية لحلفائه (١٤). وعما يلفت النظر أن الشخصيات التي لعبت أه الادوار بعد كركواز لم تتحقيق الاهداف العسكرية البير نظية ، لم تكن من بين الأباطرة المقدونيين أنفسهم، بل كانت من المنتصبين الملك، أعشال نقفور فو قاس Nicephor Phocas ويوحنا تزيمسكس John Tzimisce ، أم تكن من يون فو قاس John Tzimisce وركواز على نقل المبادرة من يد المسلمين عمل كل منها - بجانب ما أنجزه كوركواز - على نقل المبادرة من يد المسلمين إلى يد البير نظيين، فأضحت العمليات الحربية البير نظية حربا مجومية بعد أن

<sup>(</sup>١٢) أسد رسم، الروم، ج ٢، ص ٢٧، ولكن قارن ذلك بما فان هناء ص ١٠٩ ـ ١٠٩.

<sup>(</sup> ۱۳ ) تولى قسطنطين السابع الحسكم في بيزنطية عام ٩١٣ م ، ثم شساركه الحسكم السطفانوس في عام ١٤٤ - ٥٤٠ م ، وانفرد قسطنطين أخيراً بالحسكم في الفترة من عام ٩٤٠ – ١٤٠٠ م - ١٤٠٠ م - ١٤٠٠ م في : أسد رستم ، الروم ، ج ٢ ، ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>١٤) أنظر:

Vasiliev, in : C. M. H., vol. IV, p. 144; idem. Hist. de l'Emp. Byz., l. p. 407.

Moss, in : Byzantium, p. 19.

<sup>(</sup> ١٥ ) راجع في ذلك :

كانت تقتصر على النشاط الدفاعي فىالفترات السابقة (١٦). وعلى ذلك يمكننا القول بأن عصر الفتوح البيزنطية فى تلك الفترة قــــد بدأ فى عهدى نقفور فوقاس ويوحنا تويمسكس (١٧).

بيد أن ظهور هؤلا. القادة العظام لم يكن وحده السبب في نجاح تلك الإغارات البيزنطية على جبهة الحدود المشتركة ، إذ ينضاف إلى ذلك \_ بجانب ما أاهنا إليه من قبل من تحال حدة الحطر البلغاري على كيان الإمراطورية البيزنطية \_ تلك التنظيات الإدارية والعسكرية التي استجدت في تلك الفترة بيزنطة والتي كان لها أثرها الكبير في دعم الاتجاه الحربي الجديد لمناوأة المسلين في منطقة التخوم الإسلامية البيزنطية ، ذلك الاتجاه الذي أفضى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات العسكرية في ميادين القتال (١٨) .

<sup>(</sup>١٦) أسد رسم ، الروم ، ج ٢ ، ص ٣٠ ؛ وراجع أيضا :

<sup>.</sup>Ostrogorsky, op. cit., p. 246

<sup>.</sup>Ostrogorsky, op. cit., p. 251 (+v)

وتدبير الانقلابات والاغتيالات السياسية، وعلى الرغم من عمليات اغتصاب الملك من أفراد وتدبير الانقلابات والاغتيالات السياسية، وعلى الرغم من عمليات اغتصاب الملك من أفراد الأسرة الشرعيين، إلا أن الأباطرة البيزنطيين ـ سواء أكانوا شرعيين إأم منتصبين ـ في المرحلة الأولى من حكم الأسرة المقدونية في الفترة الممتدة من ١٠٢٨ إلى ١٠٥٥ م ـ والتي عرفت بالمصر الذهبي ـ استطاعوا أن يجددوا في النظم الإدارية والمالية والعسكرية عن طريق سن تشريعات جديدة تعدل من النظم القديمة التي كان يعمل بها حتى بداية حكم الأسرة المقدونية. ويمنينا من كل ذلك تأثير هذه النظم الجديدة في التنظيات الإدارية العسكرية في منطقة التخوم الإسلامية الديزنطية فيما يعرف بالثيمات العادية ماعني به الأباطرة على وجب الإسلامية الديزنطية فيما يعرف بالثيمات العسكرية من حيث فنون القتال وتكوين وتدريب الجيوش البيزنطية، حتى المصوص بالتنظيات العسكرية من حيث فنون القتال وتكوين وتدريب الجيوش البيزنطية، حتى المناخدة على وجبه المناخدة عدى هذا الإهتهام فيها كتبه بعض الا باطرة أنفسهم في هذا الميدان. راجع تفاصيل حديدة عدى هذا الإهتهام فيها كتبه بعض الا باطرة أنفسهم في هذا الميدان. راجع تفاصيل حديدة على المناخدة على وجبه النظيات العسكرية من حيث فنون القتال وتكوين وتدريب الجيوش البيز نطية ، حتى المناخدة الميدان. راجع تفاصيل حديدة الميدان العمين هذا الإهتهام فيها كتبه بعض الا باطرة أنفسهم في هذا الميدان. راجع تفاصيل حديدة النساء على الميدة الميدان الميدان القتال وتكوين وتدريب الميدان العميان الميدان الميدان الميدان الميدان الميدان الميدان وتدريب الميدان المي

كل ذلك أدى إلى مد بير نطة بمزيد من القوة في موقفها الجديد ، 'بعكس ما كان عليمه الشرق الإسلامي في ذلك الوقت و مخاصة الحلافة العباسية التي هملت

وأفيه عن هذه التنظيات الجديدة التي أثرت على الإطار الحربى العامل الفترة التي نشكلم عنها
 كل من :

Vasiliev, Hist. de l'Emp. Byz., I, pp. 448-62;

Dishl, Byzance, pp. 47-8, 51 - 2, 67-79 : Ostrogorsky, op. cit., ch. 1V, passim.

ولسكن راجع أيضا: فتحى عثمان ، الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتسكاك المحربي ، والاتصال العضارى ، طبعة دار السكتاب العربي للطبساعة والنشر بالفاهرة ( بدون تاريخ ) ، وهو مسكون من ثلاثة أجزاء ؛ والسكتاب وإن كان يهتم بالموضوع قيد البحث إلا أنه يتناوله بالدراسة بدءا بالفتح العربي للشام حتى انتهاء عهد الخليفة العباسي المتوكل ، أي في الفترة من بالدراسة بدءا بالفتح العربي للشام حتى انتهاء عهد الخليفة العباسي المتوكل ، أي في الفترة من بلاطة بست سنوات ، وبهذا يتعرض لسكل تلك التنظيات التي أشرنا إليها قبل الا سرمالمقدونية ، بيز نطة بست سنوات ، وبهذا يتعرض لسكل تلك التنظيات التي أشرنا إليها قبل الا سرمالمقدونية ، وعدنا بخلفية أو بإطار عام واسع عن الموضوع خسلال نظرته في الا جزاء الثلاثة في فصول متفرقة ، فهو منيد بهذه الصفة .

وانظر أيضا فكرة واسعة عن الفن الحربي البيزنطي على وجه التخدوس والنظم العسكرية المتعلقة به في :

Oman (Ch.), A History of the Art of War in the Middle Ages, Vel. I, b. 1V, chs, I-III, London 1924, passim. يعاريق آخر على مضاهفة قوة بيزنطة أيضا لما كان ينتابها ـ أى الحلافة العباسية ـ حينتذ من ضعف تشهد عليسه تلك الاضطرابات الداخلية والانحلال السياسى وبؤس الخلفاء . وقد نتج عن ذلك أن الجهود التي بذلت لجابهة الخطر البيزنطى الجديد كانت جهودا شبه فردية اضطلع بهما في أو الال القرن الرابع الهجرى حتى العقد السادس منه الشخصيات البارزة في الاسرة المحدانية في كل من الموصل وحلب. وقد رقع العبء الكبير لصد الضغط البيزنطى المتزايد على منطقة الشغور الشامية و الجورية (11) وعلى شمالى الشام ـ في الشلائينات عن القرن الرابع الهجرى وما بعدها ـ على كاعل سيف الدولة بن حدان أمير حلب . وقدد كان المقرة البشرية المحدودة المتاحة لإمارة حلب ، بجانب المتاعب والفتن الداخلية التي كانت تستنزف جانبامن مو ارد سيف الدولة أعرها الكبير في نجاح البيز نظيين المسكرى وبخاصة في الفرة التي تولى فيها نقفور فرقاس القيادة في الجبيسة الشرقية الإمراطورية البيزنطية شم بعد اعتلائه عرش بيزنطة في سنة ٣٠٩ م (٢٥٧٥) .

وعلى الرغم من أن سيف الدولة قد نجح فى بادى. الأمر فى التصدى الهرجات البير نطية الكبيرة بل وكان يمثل خصما عنيدا يهدد أملاك البير نطيين حيثًا كان ينقل عملياته الحربية إلى داخل أراضهم فى آسيا الصفرى، إلا أن الامر انتهى قيل وفاته بُشدة الضغط المسكرى البير نطى على منطقة الثفور، بل و تعدى الامر إلى تهديد شما لى الشام نفسه حتى إن نقفور نجح فى احتسلال حلب سنة ١ ١٥٥ه/ الم تهديد شما لى الشام نفسه حتى إن نقفور نجح فى احتسلال حلب سنة ١ ١٥٥ه/ مم ثم راح يجول فى أراضى الشام فى الشمال وفى طريق الساحل بدون أن يجد مقاومة تذكر.

<sup>. (11)</sup> راجع : خريطة العواصم والثغور .

وبعد وفاة سيف الدولة تمكن البيزنطيون من احتلال أجزاء مامة في شمالي الشام ، كما مدوا تفوذهم حتى منطقة العواصم والساحل في الوقت الذي بدأ فيسه الفاطميون يغزون الشام ويصطدمون بالمد الغامر للاندفاع البيزنطي في شماله .

وعلاوة على ذلك ، شهدت هذه الفيرة \_ في العقود الاولى من القرن الرابع الهجرى \_ زيادة نشاط البيرنطيين البحرى (٢٠) في شرقي البحر المتوسط ، فاستطاعوا استعادة جزيرة كريت سنة .٣٥ ه / ٢٠١ م بقيادة نقفور فوقاس بعد محاولات فاشلة لاستردادها استمرت ما يقهرب من قرن واصف من الومان (٢١).

 <sup>(</sup>٣٠) عن اهتمام البيز نطيين بعارتهم البحرية في تلك الفترة ، راجم ما أثبتناه هنا من
 مراجع بالحاشية رقم (١٨) من هذا الفصل الخاص بالبيز نطيين .

إقريطس بين المسلمين والبيز نطيين في القرن التاسع الميلادي ، في : المجلة الناريخية المصرية ، ويطش بين المسلمين والبيز نطيين في القرن التاسع الميلادي ، في : المجلة الناريخية المصرية المسلمين والبيز نطيين في القرن التاسع الميلادي ، العدد الثاني (أكتوبر ١٩٥٠م)، منشورات الجمية المصرية الدراسات التريخية ، المجلد الثالث ، العدد الثاني (أكتوبر ١٩٥٠م)، ص ١٩٥٠م القاهرة ١٩٥١م ، وله أيضا : الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم ، ص ١٠٧ م ١٠٨ الملطبمة الثانية ، ملتزم الطبع والمنشر مكتبة الا تجاو المصرية ، القاهرة ١٩٥١م ، ونحى عبان ، الحدود الإسلامية البيز فطية ، ج ٢ ، ص ٢٥٠٠ ، فازيلييف (أ. أ.) ، المرب والروم ، ترجمة الحدود الإسلامية البيز فطية ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ، فازيلييف (أ. أ.) ، المرب والروم ، ترجمة المسيد عبد الهادي شعيرة ، ص ٤٥ ، ٣٥ ، نشر دار الفكر العربي بالقاهرة ( بدون تاريخ)! السيد عبد المزيز سالم ( بالاشتراك مدم أحمد مختار العبادي) ، في : تاريخ البحرية الإسلامية في المفرب والأندلس ، ص ١٨ م ٢٨ ، دار النهضة المربية المطبعة والنشر ، بيروت ١٩٦١ والمحتودة الإسلامية في مصر والشام ، ص ٩٦ : وقارن : Ostrogorsky ، بيروت ١٩٦١ وله أيضا : تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ، ص ٩٣ : وقارن : Ostrogorsky ، ومنذ ذلك التاريخ ، قام البيز نطيون بعدة محاولات في فترات وله أيضا : تاريخ البحرية باحت جيمها بالمنشل جتى تمكن نقدور فوقاس من استعادتها في عتمامة المرتداد الجزيرة باحت جيمها بالمنشل جتى تمكن نقدور فوقاس من استعادتها في عتمامة مقدمة لاحترداد الجزيرة باحت جيمها بالمنشل جتى تمكن نقدور فوقاس من استعادتها في عتمامة مقدمة المرتداد الجزيرة باحت جيمها بالمنشل جتى تمكن نقدور فوقاس من استعادتها في عتمامة مقدمة المرتداد الجزيرة باحت جيمها بالمنشرة عند تمكن نقدور فوقاس من استعادتها في عتمامة مقدمة المرتداد الجزيرة باحت جيمها بالمنشرة عند تمكن نقدور فوقاس من استعادتها في عتمامة مقدمة عبد المرتداد الجزيرة باحت جيمها بالمناد المرتداد المرتداد الجزيرة باحت جيمها بالمناد المرتداد المرتداد الجزيرة باحث جيمها بالمناد المرتداد المرتداد الجزيرة باحث جيمها بالمناد المرتداد المرت

وعلى كل حال ، كانت العدوامل التي ذكرناها (٢٢) . من حيث ژوال الحظر المبلغارى على الإمبراطورية المبيزنطية ، وظهور القدارة العظام بميزنطة ، والتنظيمات الداخلية الني استحدثها الاباطرة المقدونيون، والحالة المهيئة التي تردت فيها الخلافة العباسية (٢٢) على أيدى المستبدين بالخلفاء التنماف قد أدت

= التاريخ المذكور بالمتن . راجم المحاولات الأولى في : فازيلييف، العرب والروم، ص ١٠٠٠ - ٦٠ وفي المحاولات المتكررة حق فتحها ، انظر : أومان ، الإمبراطورية البيزنطية، ص ٦٠ - ٦٠ وفي فتحها ، راجع : Ostrogorsky op. cit., pp. 196, 206, 502 ، والاع والمعربة أحد محمد عيسى، ص ٢٩٦، أرشيه لد لويس ، القوى البحرية في حوض البحرالمتوسط ، ترجمة أحمد محمد عيسى، ص ٢٩٦، ملزم الطبع والنشر مكتبة النهضة المصربة ، القاهرة ( بدون تاريخ ) . وانظر من المصادر الربية في تاريخ استيلاء البيزنايين عسلي كريت في عام ٢٥٠ ه/ ٩٦١ م : النعال (أبو حنيفه بن محمد ، القاضى) ، قضية إقريطش في عهد المعز لدين الله ، ( نص من المجالس والمسايرات ) ، تحقيق فرحات الدشراوى ، حوليات الجامعة التونسية ، العدد الثاني (١٩٦٥م) ، والمسايرات ) ، تحقيق فرحات الدشراوى ، حوليات الجامعة التونسية ، العدد الثاني (١٩٦٥م) ، مسلم ٢٣٠ يكبي الأنطاكي ، تاريخه ، ص ١١٧ ، وقارن : البسلاذرى ، فتوح البسلدان ،

( ٢٢ ) راجع التحليل القيم الذي أورده الدكتور عمر كال توفيق عن الموامل التي أدت إلى الهجوء البيزنطي على الشرق الأدنى الإسلامي في عهد تزيمسكس، في الفصل الرابسيع من حكتابه « مقدمات العدوان الصلبي » ، فهذا الفصل يفسر إلى حسد كبير العوامل التي نحن بصددها الآن في الفترة السابقة على حملات تزيمسكس - كإمبراطور - على الشرق الإسلامي، ولكن طالع قبل ذلك ما كتبه في الفصل الثالث - بنفس المكتاب - محمللا الأوضاع في الشرق الأدنى الإسلامي قبل هجوم تزيمسكس ، ففيه خطوط عريضة عن الموضوع الذي نتاوله بالدراسة هنا .

( ۲۲ ) تعفل كتب التاريخ التي تسجل أحداث تلك الفترة بالموامل التي أفضت إلى تلك الحالة التي وصلت إليها الحلافة العباسية والتي أثرت بلا شك على الإطار الحربي العمام لمشاوئة البيز نطبين . ففي الفترة المعاصرة لا تجاء البيز نطبين إلى التمهيد لهجماتهم الكبرى على الشرق عد

كلما إلى تطلع بيزنطة إلى استماهة نفوذها على الشرق . وفى الواقع ، لولا دور إمارة حلب الحمدانية لكان البيزنطيون قد تمكنوا من اكتساح الشام فى وقت مبكر من هذه الفترة خاصةوأن الإخشيديين. بعد عامى ٣٢٤ ه(٥٤٥ - ٩٤٦م)

 الأدنى الإسلامي وحتى ظهور الفاطبيين على مسرح الأحداث في المنطقة ، كانت الحلافة العباسية لا تزال تتمرض لتلك الهزات الداخلية التي حطت من قدرها وأذهبت بهيبتها ؟ فقـد أنهسك الخلافة عوامل الشد والجذب بين القوى المتصارعة لفرض سيطرتها على الخلافة أيام النسوذ التركى، ثم إبان التسلط البويهي، علاوة على الفتن الداخلية والثورات المذهبية، وظهـور: النزعات الاستقلالية عن الحَلافة ، وسوء الحالة الاقتصادية ، يضاف إلى ذلك كله ضعف شخصيات الخلغاء حتى كان يجوز عليهم العزل والحبس والقتل وسمل العيون بدون أن يستطيم الواحد منهم دفع ذلك ، وكذلك انصراف غالبيتهم إلى اللهو – وتدليم الأمور إلى المستبدين والمتصرفين في مقادير الأمور في الدولة - قانمين باسم الحلافة وراضين بالسلامة . ونلمس أثر ذلك في العهد البويهي عندما نجح البويهيون في دخول بغداد عام ٣٣٤ هـ وفرضوا وصايتهم على الخليفة المستكنى ومن أتى بعده من الخلفاء، وانصرافهم إلى الصراع مع القوى الأخسرى المناوئة لهم ، وكذاك الغزاع الذي نشب بين أفراد أسرتهم . وقد أدى كل ذلك إلى عـــدم وجود قوة كبيرة لمواجهة الخطر البيزنطي، واقتصر الأمر - كما أشرنا من قبل – على تلك الجهاد من المناطق الشرقية المخلافة ۽ أما البويهيون ــ أصحاب النفوذ الأعلى ببغــداد ف تلك الحقبة ــ فلم يهتموا في واقع الأمر بشئون الجهاد ضد بيزنطة لنفس الأسبـــاب التي ذكرنــاهــا منذ قليل.

راجع تفاصيل هذه النظرة العامة من أنحلال الخلافة العباسية في الفترة المعاصرة للأحسداث التي تحن بصددها في :

مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ( في صفحات متفسرقة ) ؛ ابن الأثسير ، الكامسل ، ج ٨ ( في صفحات متفرقة ) ؛ ابن الجوزى ، المنتظم ، ج ٦ ، ص ٢٨١ ، ٢٨١ ، و انظر أيضا : ابن الجوزى ، المنتظم ، ج ٦ ، ص ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨٠ - ٢٨٠ ، ٢٨٠ = ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ = ٣٤٢ = ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ = ٣٤٢ = ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٠٠ - ٣٤٢ - ٣٠٠ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢ - ٣٤٢

= ٣٩٧، ٣٩٣ - ٣٩٤ - ٣٩٤ ، ٣٩٠ - ٣٩٤ ، ٣٩٠ - ٣٩٥ و ٣٩٤ و والجع أيضا : المسعودى ، التنبيه والإشسراف ، ص ٣٨٨ - ٣٨٩ - ٣٩٨ - ٤٠٠ ؛ وقارق : الصابى (أبو إسحق إبراهيم بن هلال بن زهرون) ، المختار من رسائله ، ج ١ ، نقصه وعلق حواشيه الأمير شكب أرسلان ، بعبدا ( بلبنان ) ١٨٩٨ م ، فصلى الرغم من أن ما احتوته رسائل العمابي تفسعب على النترة اللاحقة على بدء ظهور الفاطميين على مسسرح الأحداث ، إلاأنها تعطى صورة واضعة وقوية عن روح وطابع العصر بما استشسرى فيه من صراعات بين القوى المختلفه ، ولما كان الأحداث التي تترجم عنها هذه الرسائل قريبة للفساية من الفترة التي نتكام عنها ، فهي تعتبر ح على ذلك – امتدادا لها وتعبيرا عنها أيضا .

ومن المراجم الحديثة التي تتناول بالتحليل عوامل اتحلال الحلاة العباسية في تلك الفــترة والنتائج التي ترتبت عليها سواء منها ــ أى المراجع ــ التي أفردت فصولا تدرس من خلالهــا هذه الموامل والنتائج أو التي اكتفت بالإشارة في معرض الـحليل، انظر:

ميتز (آدم)، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجسري، ج 1 ، ص ١ - ٢ ، ٢ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠

و ٣٣٣ (٢٤) ( ٢٤٧ م ) - قد قركوا مهمة الدفاع عن منطقة الثغور وشمالى الشام للحمدانيين ، وهى المهمة التى كانت نقع على عانقهم قبدل تأسيس سيف الدولة لإمارته بحلب فى عام ٣٢٣ ه ( ٤٤٤ م) . وقد قام سيف الدولة بالمهمة خير قيام باستشاء الفترة التى شهدت از دياد الضغط البيزنطى على المنطقة ، وكذلك ما اضطلع به المحدانيون بعد وفانه حتى غزو الفاطميين للشام ، وهى الفترة التى لم تستفرق أكثر من سنتين تمكن فيها البيزنطيون من فرض سيطرتهم على إمارة حلب حتى أضحت شبه ولاية من الولايات الني تفرض بيزنطة الحاية عليها(٢٥).

إلا أن ذلك لا يمنع من القول بأن الدور الذي احبته إمارة الحمدانيين بحلب حتى في الوقت الذي دب فيـه الوهن في قوة الإمارة في العقد السادس من القرن الرابع الهجري ـ كان دور الا يمكن إنكار أثره البعيد في وقف الزحف البيزنطي تجاه الاراضي الإسلامية في الشام، ثم في النصدي لتأخير سقوط الشام في قبضة البيزنطييين حتى ظهور القوة الجديدة الفتية الممثلة في الفاطميين.

ومن المرجح أن الفاطميين لو تأخروا قليلا عن الظهور بمنطقة الشرق الادنى

علية الأداب جامعة الاسكندرية ، المجلد السابع عشر ( ١٩٦٣ م ) ، ص ١٠٠ ع ع المحمر البويهي ، ف : بحلة الأداب جامعة الاسكندرية ، المجلد السابع عشر ( ١٩٦٣ م ) ، ص ١٠٠ ع الحجة الاسكندرية ، المجلد السابع عشر ( George ), History of the Byzantine Empire, From DCCYVI To MLVII, pp. 285 — 8, London 1906; Moss, in: Byzantium . p. 20; Boswarth ( C. F. ), Military Organization under the Buyids of Persia and Iraq, in: Oriens, vols. 18—19 ( 1965 — 66 ), pp. 144, 150, 154 — 6, 159, Leiden 1967.

<sup>(</sup> ٢٤ ) قارن ذلك ما فات هذا من قبل، ص ٥٥ ، ٥٥ .

<sup>(</sup> و م ) انظر ما جاء هنا: س ١٢٤ - ١٢٨ ، ١٢٨ .

الإسلامي بع ـــد عام ٢٥٨ ه ( ٢٩٩ م ) لتمكن البيز نطيون في وقت قصير من اكتساح الشام بأكله . إلا أن قيام الإمارة الحدانية الحاجزة أولا ، ثم اندفاع الفاطميين صوب الشام بعد استيلائهم على مصر ثانيا ، كان لهما الاثمر الـكبير في الحد من أطمداع البيز نطيين ومن تطلعهم إلى تحقيق سياستهم المسكرية باستعادة الشـــام وضمه إلى الحظيرة البيز نطية ، خاصة وأن الهـدف الاساسي والمحدد للبيز نطيين في ذلك الوقت لم يكن بعدو استعادة الاماكن المقددسة في فلسطين عما حدا بالكثير من المؤرخين المحدثين إلى النظر إلى الهجمدات البيز نطية الكبيرة في عهد كل من نقفور فوقاس ويوحنا تزيمسكس على أنها تحمدل في طماتها في عهد كل من نقفور فوقاس ويوحنا تزيمسكس على أنها تحمدل في طماتها في أنها تحمدل في طماتها في أنها تحمدل في طماتها في أخريات القرن الحامس الهجري (نهاية القرن الحادي عشر الميددي) ، فهي على ذلك تمثل حلقة من حلقات الحروب الصليبية ، أو هي مرحلة باكرة من العدوان الصليي على الشرق الادني الإسلامي (٢٢) .

<sup>(</sup> ٣٦ ) آخر من أيد هذا الرأى من المحدثين ــ حسبما نعلم ــ هو الدَّكتور عمر كال توفيق في كتابه: تاريخ الدولة البيرنطية ، س ١١٥ ؛ ولكن انظر له أيضا: مقدمات المـــدوان المسليم ، ص ١ ــ ٥ ، فني ص ١ ، ٢ بالذات ذكر لطائفة من المؤرخين الغربيسين الذين . ذهبوا هذا المذهب .

وقد لا نفانى إذا أرجعنا الفكرة إلى بدء الصراع الحربى بين العرب والروم إبان عمليات الفتوح العربية المبكرة عندما سلخ العرب عن الروم أثمن ما في أيديهم من ممتلكات في آسيا وأفريقية . فالفكرة الصليبية وإن كانت تحمل في الغرب المسيحي حسب مفاهيم القرن الحادي عشر الميلادي حضرورة استخلاص الأراضي المقدسة في فاسطين ، إلا أن الصراع بين العالم . الإسلامي والعالم الغربي المسيحي احتوى دائما هذا المفهوم حالصليبي حبض النظر عن فكرة استعادة الأراضي المقدسة ، فالفراع هذا بين دينين في الدرجة الأولى . كما أن الفكرة الصليبية في كل الاحتكاكات بين العسكرين حالإسلامي والبير نطي حكانت بلا حك مستكنة في أعماق حيد كل الاحتكاكات بين العسكرين حالإسلامي والبير نطي حكانت بلا حك مستكنة في أعماق حيد كل

وعلى ذلك ، من الممكن أن ننظر إلى الهجات البيونطيــة الـكابرى على الشرق الادنى الإسلامي في القرن العاشر الميلادي ( الرابع الهجري ) على أنهــا شواهد

البيز نطيين طيلة القرون الثلاثة التى سبقت عصر الفتوح البيز نطية في الشرق الأدنى الإسلامى، ويقابل ذلك عاما في المسكر الإسلامي فكرة الجهاد الديني عند المسلمين في كل أعمالهم الحربية تجاه الأراضي البيز نطية حتى بعد الفترة التى استقرت فيها عمليات الفتوح الإسلامية الأولى في تلك النواحي والتي عيز فيها الغثاط الحربي الإسلامي بظهرة الاكتفاء باستعراض القوة في معظم أوجه هذا النشاط . ولعل من أقوى الشواهد على ما نذهب إليه ذلك الصدام الذي نشب أيضا وبصغة مستمرة في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من أوربة ، بين المسلمين في الأندلس والعالم المسيحي المجاور لهم ؛ فاتجاه المسيحيين في أسبانيا إلى استرجاعها من أبدى المسلمين للغكرة بغض النظر عن الموامل الأخرى غير الدينية - كان يجمل دائعا هذا الشعور العميق بالفكرة المسلمية .

كا أن فكرة الجهاد ... التي أشرنا إليها ... عند المسلمين الأوائل ، والتي تشبعوا بها إيمانا منهم بما ورد في آيات الجهاد التي ينتظمها القرآن البكريم ، كانت لا تزال قوية إبان الصراح الإسلامي البيزنطي في الفترة التي نتناولها بالدراسة . فقد أثري الحطباء والشعراء الأدب العربية . وكان بنا أنشأوه من خطب الجهاد وقصائد الشعر التي تحث عليه والتي تترنم بالبطولات الحربية . وكان أخطب خطباء الجهاد الماصرين هو ابن نباته الفارقي ، وكان المتنبي ... الذي شارك سيف الدولة حروبه ومعاركه ... أشعر الشعراء . انظر : ابن نباته (أبو يحيي عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل)، ديوان خطب أبن نباته ، شرح الشيخ ظاهر الجزائري ، بيروت ١٣١١ ه . أما عن المنتبي ، فراجع ديوانه .. بطبعاته المختلفة .. والشروح عليه التي أشرنا إليها في مواضع سابقة في الفصل الثاني الخاص بالحدانيين .

ولا يخبى أن فكرة الجهاد هذه يتصل بها اتصالا وثيقا ما اهمتم به المسلمون في العصور الوسطى بفكرة الرباط والرابطة الجهاد . وقد عنى المسلمون برباطات الثنور وأشمادوا بمن رابط فيها ، ومدحوا المرابطة ، كما أفردوا السكتابات عن الأربطة والثنور لبيان مدى الهميتها ، ومول من يربط فيها ، انظر مع على سبيل المثال ما : ابن الصباغ (الحسن) ، الجزء من الت

تفسير إلى حدد كبير مدى نمو قوة الإمبراطورية البيزنطية ، كما تدل هذه الشواهد مد بنفس الدرجة مد على تأثير الحماس الديني الذي وجه البيزنطيين هذه الوجهة في صراعهم ضد المسلمين ، حتى لقد تملك البيزنطيين شمور غامر بأن الحرب ضد المسلمين ، اهي إلا حرب مقدسه ، كما أمدهم هسدا الشعور بقوة دافعة حثتهم على توسيح رقعة الإمبراطورية على حساب المسلمين ، وهو تفس الشمور الذي ترجم أعال نقفور فرقاس العسكرية فاعداً وإمبراطوراً سدا الشعور الذي ترجم أعال نقفور فرقاس العسكرية فاعداً وإمبراطوراً سدام مقدسة (ويوحنا تزيمسكس من بعده) إذ كانت الحرب ضد الإسلام بالنسبة إليه مهمة مقدسة (٢٧).

ويكفى أن نبرز هذا الدور الذى اضطلع به نقفور فوقاس ، كقائد أولا ، وكإمبراطور ثانيا ، لا يمنعه منصبه الجديد من قيادة جيوشه بنفسه في أحيسان كثيرة صد المسلمين . وقد كنا أشرنا إلى الإبجازات البيرنطية العسكرية في الشرق الادنى الإسلامي في عهد قسطنطين السابع وألمعنا إلى أنها قد وضعت التمهدات الأولى لانتصارات خلفائه (٢٨) . وتشميز الفسرة التي أعقبت نشاط البيزنطيين الحربي بعد كوركواز سه والتي استغرقت من ٣٣٣ ه / ٩٤٥ م إلى ٥٥٠ ه / المربي بعد كوركواز سه والتي استغرقت من ٣٣٣ ه / ٩٤٥ م إلى ٥٥٠ ه / المربي بعد كوركواز سه والتي استغرقت من ٣٣٣ ه / ٩٤٥ م إلى ٥٥٠ ه / المربي بعد كوركواز سه والتي استغرقت من ٣٣٣ ه / ٩٤٥ م إلى ٥٥٠ ه / المربي بعد كوركواز سه والتي استغرقت من ٣٣٣ ه / ٩٤٥ م الله وقت أن كان الدولة ما عدوم المدود ما الذي تعرفوا عليه في ميادين القدال يقدود الجيوش جرد أمير وعضو في الاسرة الجدانية بالموصل ، ولكنه الآن يقدود الجيوش وينفذها باسمه بعد أن أسمى إمارته بحلب .

حد فضائل الإسكندرية ، مخطوطة مصورة محفوظة بمكتبة كلية الأداب جاسة الإسكندرية، تحت رقم ٧٧٩ م .

<sup>.</sup> Ostrogorsky, Hist. of the Byz. State, p. 257 (TV)

<sup>(</sup> ۲۸ ) راجع ما فات هنا من قبل ،س ۱۱۲ .

ولا شك أن ظهور سيف الدولة بهذه الصفة قد خلق ميزانا جديدا القوة في المنطقة ، فلمس أثرة في طبيعة الحسرب في ذلك الوقت إذ كانت سجدالا بين الطرفين حققه افيها بعض الإنجازات العسكرية . ولكن الطابع الغالب في تلك الفترة هو رجعدان كفة سيف الدولة في المعدارك التي خاصها صد البيزنطيين الفترة هو رجعدان كفة سيف الدولة في المعدارك التي خاصها حدث في غزاة المصيبة وإن كان الآمر لم يمنع من أي يمني بهزائم كبيرة مشلما حدث في غزاة المصيبة سنة ٢٣٩ ه/ ٥٠٥ م ومفارة الكبيل عام ٢٤٩ ه/ ٢٠٥ م (٢٦). وعلى كل حال فقد حقق البيزنطيون بعض الانتصارات حتى عام ٢٤٣ ه/ ٢٥٥ م عندما تمكن سيف الدولة من استعادة مرعش وأسر قسطنطين ابن الدمستق بردس فوقاس (٢٠٠) الميف الدولة من مواصلة انتصارات ولم يستطيع البيزنطيون استعادة زمام سيف الدولة من مواصلة انتصارانه . ولم يستطيع البيزنطيون استعادة زمام المبادرة إلا في عام ٢٤٣ ه/ ٧٥٥ م وما يليه بعد العمليات الحربية الناجعة التي قام بها القائد الجديد يوحنا تربمسكس (٢١) .

ثم بدأت العلاقات الإسلامية البيرنيطية تدخل في دور جديد بالمنطقة إثر نقل نقفور فوقاس قائدا عاماً للجيوش البيرنطية في الشرق ، ثم بعدد اعتلائه عرش بيرنطة في سنة ٢٥٣هم/ ٣٦٩ م . فقد تميز هذا الدور - كما ألممنا من قبل (٣٢) - بازدياد حددة الضغط البيرنطي على أراضي المسلمين بالشرق ، وتردي إمارة على في مهاوى الضعف الذي بلغ قمته وقت أن فرض البيرنطيون

<sup>(</sup> ٣٩ ) عن هائين الوقعتين ، انظر ما فات هنا من قبل ، مي ه٧ ، ٠ ٩ .

<sup>(</sup> ٣٠) أنظر ما قبله ، س ٨٠ .

Ostrogorsky, op. cit., p. 252 (٣١) ) ولكن راجع ما فات هنا من قبل؛ ص ٥٩ م التعسرف على إنجازات تزيمسكس العسكرية حتى عام ٣٤٧ هـ/ ٩٥٨ م، ثير انظ أ نشا: ص ١١٢.

<sup>(</sup> ۴۲ ) رجم ما فات هنا من قبل ، س ۹۱ م

نفوذهم على الإمارة كلما بعد انفاقية حلب المبينة في عام ٢٥٩ ه /(٣٣) ٢٦٩ ـ ٩٧٠ م ·

فبعد استيلاء نقفور على كريت في عام ٢٥٠ م ١٩٩ م نقل في نفس العام دمستقا للمنطقة الشرقية الإمبراطورية البيرنطية ، ليبيداً سياسته الرامية إلى الاستيلاء على الشام ، والني استطاع أن بنفذها جرئيا وهو إمبراطور بتلك الاستيلاء على الشام ، والني استطاع أن بنفذها جرئيا وهو إمبراطور بتلك الاتناقية التي أشرنا إليهيا الآن والتي فرصتها بيزنطة على حلب . وقد لاقى نقفور في الشرق نجاحا يوازى النجاح الذي حققه في البحر المارسط (١٤) فاستطاع أن يؤكد السيطرة العسكرية البيزنطية في منطقة الثفور في عام ٢٥٠ ه / ٢٦١ م كا هدد بالفعل شمالي الشام في نفس العسام ، وتمكن كذلك من كبس حلب كا هدد بالفعل شمالي الشام أن نفس العسام ، وتمكن كذلك من كبس حلب والاستيلاء عليها في المام التالي ، ثم انسحب مهددا بالعودة القريبة (٢٥) . وعلى الرغم من أن البيزنطيين لم يحتفظوا بالآماكن التي استولوا عليها مؤخرا نظراً الوعم من أن البيزنطين لم يحتفظوا بالآماكن التي استولوا عليها مؤخرا نظراً لعودة نقفور إلى القسطنطينية (٢٦) ، إلا أن التقدم الذي حققه نقفور خيلال انتصاراته الآخيرة قد برهن على مدى النفوق الكبير سوبالتالي على الإمكافيات الحربية المتاحة في يد بيرنطة ـ كما أدى إلى القضاء على أكبر مركز من مراكز من مراكز

<sup>(</sup> ٣٣ ) راجع ما جاء هنا فيما بعد ، ص ١٢٨ و ه ٥ ا في هذا الفصل .

<sup>.</sup> Vasiliev, Hist. de l'Emp. Byz., I, p. 407 ( T & )

وانظر أيضا : Ostrogorsky, Ioc. cit.

<sup>(</sup> ٣٥ ) راجع إنجازات نقفور فوقاس المسكرية في هذين العامين فيما أوردناه هنا من قبل عن ٩٠ - ١٤ ، ولكن انظر أيضا :

Vasiliev, in : C. M. H., vol. IV, p. 144; Ostrogorsky, loc. cit.; أومان ، الإمبراطورية البيزنطية ، ص ١٨٠ ؛ أسد رستم ، الروم ، ج ٢ ، ص ٤٠ س ٤٠ ؛ أومان ، الإمبراطورية المدوان الصليبي ، ص ١٦ .

<sup>..</sup> Vasiliev, in : C. M. H., vol. IV, p. 144 ( 77)

القوة للمسلمين في آسيما ، حتى أضحى الطريق مفتوحا أمام بيزلط لأى تقدم آخر في الشرق (٢٧) .

وعلى كل عالى، كانت الجائزة التي نالها نقفور على جهوده تلك في التاج الإمبراطوري. فبعد أن نادي به جنوده ـ وهو في طريقه إلى القسنطنطينية ـ إمبراطورا في قيسارية، ثوج نقفور فوقاس إمبراطور ببيزنطة بعدد الدور الشهير الذي لمبته ثيوفانو Theophano أرملة الإمبراطورا السابق رومانوس الثاني (٣٨).

وقد واصل الإمبراطورا نقفور فتوحه التي بدأ مسا في الشرق دمسنةا ، ودخلت بيزنطة بذلك عصرا جسديدا بعتبر من أزمى عصورها الحربية في صراعها ضد المسلمين ، وهو العصر الذي اعتد حتى عهد باسيل الثائي ( ١٧٠ - ٥٧ مراعها ضد المسلمين ، وهو العصر الذي اعتد حتى عهد باسيل الثائي ( ١٩٠ - ٥٧ مرا بالفقرة التي سمكم فيها الإمبراطور يو حنسا تزيمسكس (٢٩٠ مرم مرم بلغت هيسة الإمبراطورية البيزنطية ذرونها (١٠٠ وقد وقف الإمبراطور نقفور جم وده العسكرية في السنتين الناليةين من بدم حكمه على القيام بعمليات حربية شافة على إقلم الثغر ر ، وكانت أهم انجازاته سكمه على القيام بعمليات حربية شافة على إقلم الثغر ر ، وكانت أهم انجازاته

<sup>.</sup>Ostrogorsky, loc. oit . ( TY )

<sup>(</sup> ٣٨ ) انظر الدور الذي لعبته هذه الإمبراطورة بالاتناق مع نففور فوقاس لاعتسلاء Ostrogorsky, loc. cit. : في عام ٢٥٢ هـ ، ٣٥٢ م، في - Ostrogorsky, loc. cit. الأخير عرش بيزنطة في عام ٢٥٢ هـ ، ٣٥٣ م، في الظروف الداخلية في العاصمة التي تعبر عنها ردود النسل التي أحاطت بتنصيب ننفسور المبراطورا، في : Diohl, Byzance, pp. 143

Vasiliev, Hist. de l'Emp. Syz. l, p. 408; idem, in: (71) C. M. H., vol. IV, p. 144.

Moss, in : Byzantium, p. 22 ( ( )

المسكرية هي الاستيلاء على المصيصه وطرسوس في عام ٢٥٥ هـ / ٢٥٥ م (١١) ، في حين عزز هـــذا الانتصار في الـبر ذلك النجـاح الذي أدى إلى استيـلاء البيرنطيين على جزيرة قبرس في نفس العام (٢٤) ، فأصبح الطريق بمهدآ لنقفور صوب الشام (٢٢) ولنحقيق خطته البعيـدة المدى بتوجيه ضربته الرئيسية في هذه الجهات (٤٤) .

وعلى ذلك ، بدأ الإمبراطور نقنور فوقاس في تنفيذ خطته ، فهدد شمالي الشام في العام القالى - ٣٥٥ ه / ٣٦٠ م - وحاول فتح أنطاكية ، إلا أنه فشل في ذلك (٥٠) وفي العمامين التاليين ، انشغمل نقفور بأحوال الإمبراطورية الداخلية (٢٠) ، في الوقت الذي لم تسمح فيه الحرب التي تحددت مع البلغار من ناحية أخرى - من أن يستفيد من الصعوبات التي واجهت إمارة الحدانيين جحلب بعصد وفاة سيف الدولة في عام ٣٥٠ ه / ٣٠٧ م (٧٠) ، فلم يتمكن من الظهور

<sup>( 1</sup> ٤ ) رأجم ما فات هنا من قبل ، س ٩٧ .

Ostrogorsky ، op. cit., p. 257 (٤٢) ؛ أومان ، الإمبراطورية البيزنطية ، ص ١٨١ -

Vasilliev, Hist. de l'Emp. Byz., I, p. 408; idem, in : (1,7)
C. M. H., vol. IV. p. 145;

<sup>·</sup> ولسكن انظر أيضا ما فات هنا من قبل ، ص ٩٠٧ \_ ٩٩، وه ه ١٠٠ ( من الفعال الثانى الحاص بالحدانيين ) .

<sup>·</sup> Ostrogorsky, loc. cit. ( 18)

<sup>(</sup>ه)) انظرما قبله، ص ١٠١ ..

<sup>(</sup>٤٦) أنظر: أومان، الإمبراطورية البيزنطيسة، ص ١٨١؛ وقارن: أحد رسمتم، الروم، ج ٢، ص ٤٠.

<sup>.</sup>Vasiliev, op. cit., vol. IV, p. 146 ( EV )

مرة أخرى بالشام إلا في أراخر عام ٢٥٧ ه / ٩٧٨ م (٤٨) مسته دفا أنطاكية وحلب . وقبل أن يشرع في تنفيذ هدفه المحدد ، عمد إلى شن الإغارات التخريبية على شمالى الشام ، وتقدم على طريق الساحل متوغلا جنوبا حتى وصل إلى طرابلس، ثم انشى صوب الشمال مرة أخرى لبيداً حصارا جديا لمدينة أنطاكية (٤٩). وعلى الرغم من اشتداد وطأة الحصار على أنطاكية ، إلا أن نقفور لم يتمكن من الاستيلاء عليها ، فكف عنها ؛ ثم تيسر لاثنين من قواده هما بطرس فوقاس من الاستيلاء عليها ، فكف عنها ؛ ثم تيسر لاثنين من قواده هما بطرس فوقاس سنة ٩٦٩ م (٣١ من ذى الحجة ٨٩٨ ه) في غياب الإمبراطور (٥٠) ، وهكذا تحقق هدف نقفور الرئيسي ، ولم يبق سوى مدينه حلب التي تقدمت إليها الجيوش البيزنطية فاستولت عليها في صفر سنة ٩٥٩ ه ( ديسمبر عام ٩٦٩ م ) بعد حصار دام سبعة و عشرين يوما ، وفرض القسائد بطرس فوقاس اتفاقية مهيئه على قرعويه ـ المتغلب على حلب بعد عصيانه على أبي المعالى بن سيف الدولة— مهيئه على قرعويه ـ المتغلب على حلب بعد عصيانه على أبي المعالى بن سيف الدولة— أضحت بعدها الإمارة الحدانية تعترف بالسيادة البير نطية عليها (١٥) .

Ostrogorsky, loc. cit. ( ٤٨ ) ولسكن راجـــم مافات هنـــا بين قبل ،

<sup>: (</sup> ٤٩ ) أنظر ما قبله ، ص ١٠٢ ؛ ورأجم :

Vasiliev, loc. cit.; Ostrogorsky, loc. cit.

<sup>.</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 257 ( ...)

<sup>(</sup> ۱ ه ) فى استيلاء البيرنطبين على حلب ، انظر من المصادر العربية : يحيى الأنطساك ، تاريخه ، ص ۱۳۶ ؛ ابن الأثير ، الكامل ، ج ۸ ، ص ۲۳۸ ؛ ابن العديم ، زبدة الحسلب ، ج ۱ ، ص ۱٦٣ ، ابر نطبة :

Vasiliev, in: C. M. H., vol. IV, p. 146; i.lem, Hist. de l'Emp. = Byz, I, p. 409; Diehl (Charles) et Marçais (Georges),

و تحقق بذلك الهدف الثانى لنقفور فوقاس (٢٠) ، كما أضحى شمالى الشام منطقة المنفوذ البيزنطى . وسوف نلمس أثر هــــذه التبعية الجديدة عندما يفد الفاطميون ـ الفزاة المجدد للمنطقة ـ فى موقف بيزنطة حيال هذا الفزو الذي يهدد مصالحهم الجديدة فى شمالى الشام . وقد تحددت أيضا منطقة النفوذ البيزنطى فى شمالى الشام (٢٥) ، بعد أن تحركت حدودهم جنوبي جبال طوروس الأول مرة منذ ثلاثة قرون بعد أن فقد المسلمون جزءا كبيرا من منطقة النفور وشطرامن شمالى الشام ، وبعد أن اعترف جزء كبير من المنطقة بالتبعية البيزنطية (٤٥) ، شمالى الشام ، وبعد أن اعترف جزء كبير من المنطقة بالتبعية البيزنطية (٤٥) ، أثم الجهود التي حققها نقفور فوقاس فى صراعه مع المسلمين فى الشرق ، والتي الشرق ، والتي الشدت من خلالها وطأة هجماته فى السفوات الاخيرة من حسكه « حتى كانت

Histoire du Moyen Age, t. III, Le Monde Oriental De = 395 A 1081, pp. 468 - 9, Paris 1936; Canard, Hist. de la Dyn. des Hamd., I, p. 673; Ostrogorsky, op. cit., pp. 257-58.

وراجع أيضا : عمر كمال توفيق ، تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ، ص ١١٤ ۽ أسد رستم، الروم ، ج ٢ ، ص ٢٢ .

وقد حفظ لنا ابن العديم ، زيدة الحسلب ، ج ١ ، ص ١٦٥ -- ١٦٨ ، نص وثيقة الاتفاقية بين الطرفين ، ومنها نستطيع أن نامس مدى ما وصل إليه البيزنطيون من قسوة والمسلمون من ضعف في تلك الفترة . راجع ترجمة كاملة بالفرنسية لنص الوثيقة مسم تعليق . Canard, Hist. de la Dyn, des Hamd., I, pp. 833 - 36

<sup>(</sup> ٥٢ ) لم يتم التصديق في بيزنطة على هذه الاتفاقية إلا بعد موت نقفور فوقاس في نفس . Vasiliev. in : C. M. H , vol. IV, p. 146

<sup>(</sup> ٣٠ ) راجع بنود الإتناقية المشار إليها في مصدرها الأصلي .

Vasiliev, in C. M. H., vol. IV, p. 147; idem, Hist, do (\* ?)
l'Emp. Byz., l, p. 409.

غزواته قد صارت كالنزمة له ولاصحابه ، لانه لم يكن يقصد لهم أحد ولا يخرج من بين أيديهم (٥٥) ۽ .

<sup>( • • )</sup> يحيى الأنطاكى ، تاريخه ، س • ١٣ . وانظر مشاعر المسلمين فى تلك الغترة حيال هجمات نقفور ، والأثر النفسى الذى تركته فيهم انتصاراته والتى ترجم عنها فيما بعد كتا بات كل من : پيحيى الأنطاكى ( نفس المصدر ) ؛ وا بن الأثبر ، الكامل ، ج ٨ ، س • ٢٣٠ .

## البرات الثاني

## دراسة انصوص مصادر ومراجع الفتح الفاطمي للشام في مرحلته الأولى

الفصل الرابع : روايات المؤرخين القدامي في الفتح للفياطمي للشام.

الفصل الحامس : كتابات المحدثين في فتح الفاطميين للشام.

الفاطمي الشام.

الفصل السابع : البساط النفوذ الفاطمي على المدن الداخلية

والساحلية بالشام .



الفصل الترابع

روايات المؤرخين القدامي في الفتج الفاطمي للشام

| <br> |    | - |
|------|----|---|
|      |    |   |
| <br> | -  |   |
|      |    |   |
|      |    |   |
|      |    |   |
|      | 32 |   |
|      |    |   |
|      |    |   |
|      |    |   |
|      |    |   |

## البات الشاني

دراسة لنصوص مصادر ومراجع فتح الفاطمبين للشام في مرحلته الأولى

الفصلالتراج

روايات الوَّرخين القدامي في الفتح الفاطمي للشام

تتفق جميع المصادر في أن جوهرا الصقلي - بعد أن استقرت له الأمور في الديار المصرية ـ أنفذ الجيوش الفاطمية بقيادة جعفر بن فلاج بن أبي مرزوق الكتامي للاستيلاء على الشام ، وتكاد تنفق هذه المصادر في أن خط سير الحملة الفاطمية على الشام ـ أر العمليات الحربية التي تمت في مرحلة الفتح الأولى ـ قد بدأ بالحروج من مصر ، فكانت الرملة أولى المدن القيامية التي سقطت في دجعفر إبن فلاح ، والنهي خط السير هذا عند أنطاكيه ومشارف الإسكفدرونة مان إبطبرية ودعشق . أما ما اختلفت فيه هـمده المصادر فهو ثاديخ خروج قوات الفاطميين من مصر ثعفت فيادة أبن فلاح وكذلك تاريخ الاستيملاء على الفاطميين من مصر ثعفت فيادة أبن فلاح وكذلك تاريخ الاستيملاء على مدينة الرملة .

وقد حدد كل من أبن عساكر (۱) و أن الآثرير (۲) و أبن خداكان (۳)

(۱) ان عساكر ( ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين ) ، التاريخ الكبير المعروف باريخ دمشق ، ع ٤ ، ص ١٩٠ ، مطبعة روض الشام، دمشق ، ۲۳۲ هـ ، وسوف نثير إلى هذا الكتاب فيما يلى هنا من صفحات بمنسوان ( ثاريخ دمشق ) .

<sup>(</sup>۲) الكامل ، ج ۸ ، ص ۲۲۴ .

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان، ج ١، ص ٢١٢٠

والذهبي (٤) وابن تفرى بردى (٥) تاريخ استيلاء جعفس بن فسلاح على الرملة من يد صاحبها الحسن بن عبيد الله بن طغج الإخشيدي بشهر ذي الحجمة سنة ٣٥٨ ه ، ولكنهم لم يحددوا اليوم الذي تم فيه ذلك . ويستدل من ظاهر النص الذي أورده سبط ابن الجوزي - نقلا عن الماني ـ أن جوهرا سير القائد ابن فــلاح إلى الشام في عام ٣٥٨ ه حيث تمكن من أسر ابن طفــج و نهب الرملة ، بدون أن يذكر أية كامة عن الشهر واليوم الذي تم فيه استيلاء ابن فسلاح على المدينة (٦) كما يفهم من رواية أن الفدا أن سنة ٢٥٨ ه قد شهدت هذه الوقعــة ، فهو وإن لم يشر ضراحة إلى الشهر واليوم اللدين سقطت فيهمـــا الرمــلة في يد قوات جعفر بن فلاح ، إلا أنه يسوق الحبر في سياق الحوادث سنة ٨٥٣ هـ(٧). ويشير ابن كثير إلى إنفاذ جوهر لجيش كثيف إلى الشام لفتحه في عام ٣٥٨ ﻫ وأسر ابن طغج، ثم يذكر في موضع آخر واقعة إفامة الخطبة المعز بدمشق في المحرم سنة ٢٥٩ ه بمد كسر ابن فلاح لابن طغج وأسره في الرماة (٨) . وقد فحسكر أبن خلدون استيلاء أبن فلاح على الرملة وأسره الحسن بن عبيد الله أبن طفج وإن لم يحدد تاريخا لذلك ، ولكن إشارته إلى فتح ابن فلاح لدمشق وإقامته الخطبة الممز بها لايام خلت من المحرم سنة ٢٥٩ ه أمين لنـــا تاريخ

<sup>(</sup>٤) في: مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ه ٢ (الواقع أوله في ص ٢٥٢).

٢٦ س ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) في : ابن الغلاندي (أبو يعلى حزة)، ذيل تاريخ دمشق، نشر ه. ف. آمـــدروز H. F. Amedroz ، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت ١٩٠٨م.

<sup>(</sup>٧) المختصر، ج ٢، ص ١٠٩.

 <sup>(</sup> ٨ ) أبن كثير (عماد الدين أبو الفذا إسماعيل بن عمر القرشى الدمشق ) ، البداية والنهاية في التاريخ ، ج ١١ ، ص ٢٢٦ ، ٢٦٧ ، الطبعة الأولى ، مطبعة المعادة، القاهرة ١٥٥١ هـ. ١٩٣٢ م .

دخوله الرملة بنهاية سنة ٣٥٨ هـ (٩). ومن الملاحظ في هذا الصدد أن ابن خلكان ينفرد ـ دون غيره بمن فكرناهم حتى الآن ـ بإغفاله ذكر اسم ابن طغج وأسره في هذه الوقعة بعد هزيمته الى منى بها عند الرملة ، في حين تسقط جميع هــــذه المصادر تاريخ خروج الجيوش الفاطمية من مصر افزو الشام في هذا السام .

أما يحيى بن سعيد الانطاكي (١٠) وابن أيبك الدواءاري (١١) ، فقد أغفلا أيمنا تاريخ خروج الحراة الفاطمية من مصر للاستيلاء على الشام ، في حين اتفقا في أن عام ٢٥٩ هـ هو العام الذي دارت فيه العمليات الحربية الاولى بين الجيوش الفاطمية والقوات الإخشيدية في أراضي الشام ، فكانت الرمدلة أول مسرح لهذه العمليات حيث سقطت في يد القائد ابن فلاح بعد اندحار ابن طفج وأسره ، وإن كان الدراداري ينفرد عن يحيي بتحديد منتصف وجب سفة ٢٥٩ هـ تاريخا لدخول ابن فلاح الرملة منتصرا ، أما عن المقريزي - الذي أفرد واحدا من أعظم مؤلفاته للتأريخ للدولة الفاطمية - فوو يحذو حذو يحيي والدواداري في تحديد سنة ٢٥٩ هـ الشروع في الكلام عن بداية فترح الفاطميين والدواداري في تحديد سنة ٢٥٩ هـ تاريخا لاستيلاء ابن فدلاح على مدينة الرملة وأسر ابي طفح (١٢) - وهو نفس التاريخ الذي أورده الدواداري،

 <sup>(</sup>٩) ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) ، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ، ج ٤ ،
 س ٤٨ ، بولاق ١٢٨٤ ه .

<sup>(</sup>۱۰) تاریخه، س ۱۳۸.

<sup>(</sup>۱۱) ابن أيبك الدوادارى (أبو بكر بن عبد الله) ، الدرة المضية في أخبـــار الدولة الفاطبية (وهو الجزء السادس من كتابه المطول: كنز الدرر وجامع الغرر)، تحقيق صلاح الدين المنجد، من ١٢٢ — ١٣٦١، ١٢٥، القاهرة ١٣٨٠ هـ — ١٩٦١م.

<sup>(</sup>١٢) المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٢٣ .

كا يمدنا المقريزى ـ وهو ما يتفرد به عن غيره من جمهور المؤرخين ـ بتساريخ خروج الحملة الفاطمية الأولى من مصر متوجهة صوب الشام الهتجه ، وهــــو لاثنتى عشرة بقيت من المحرم سنة ٢٥٥ هـ (١٢) .

وقد ترتب على هذا الخلط والتضارب في أقوال المؤرخين القسداى عن بداية مرحلة الفتح، اختلاف في تواريخ فتح المدن الداخلية ـ بعد الاستيالا على الرملة ـ خاصة ما يتصل منها بفتح دمشتى . و فلاحظ هنا ـ كا سنشير أيضا في موضعه (١٠) ـ أن مصادر القداى لا تعين تما ما على رسم خط سير متكامل اهملية الفتح سواء في المناطق الداخلية الشام ، أو بحداء الساحل. وكل ما يمكن حصره من واقع هده المصادر ـ بعد وقعة الرملة هو بحوعة من المدن لا تعسدو طرية ، فدمشتى ، فأ نظاكية ومشارف الإسكندرونة ، مع الإشارة في بعض المصادر إلى حوران والبثنية وغيرهما في الداخل و كذلك بعض المدن الساحلية . والروايات عن هذه المجموعة من المدن لا تكاد تمدنا بالدور الذي احبته الجيوش الفاطمية في الاستيلاء على مدن الساحل في هذه المرحلة ، وكل ما يمكن الحروج به من روايات القدامي في هذا الصدد هو إشارات إلى اعتراف بعض المدن به من روايات القدامي في هذا الصدد هو إشارات إلى اعتراف بعض المدن الداخلية والساحلية بالتبعية للفاطمين خاصة بعد وقعة الرملة .

على كل حال ، تتهمع المصادر التي وضمت طبرية تالية للرملة في خدط حدير الحله الفاطمية على أنها لم تفتح عنوة ، وإثما تحول عنها ابن فلاح متجهدا إلى (١٣) نفس المصدر ، ج ١ ، ص ١٢٢ ؛ وعدة هذا الشهر في ذلك العام ثلاثون يوما ، فيكون التاريخ على التحقيق هو يوم الأربعاء ١٨ من المحرم سنة ٩ ه ٣ ه ، المقابل للأول من ديسمبر سنة ٩ ه ٣ م ، المقابل للأول

( 18 ) انظر ما جاء هنا فيما بعد ، عند كلامنا على سراحل فتح الفاطميين لدمشق بالقمسم النائى من الفصل السادس هنا فيما يقابل الهوامش من رقم ( ٤١ ) وما بعدها . دمشق بعد أن علم بأن علمها متوليها من قبل الإخشيدية فد (قام قبسل وصول القوات الفاطمية إلى طبرية الدعوة للمعز لدين الله . وقدد نص على كل ذلك ابن الآثير وا بن خلدون (وإن كان ملهم عندهما هو ابن ملهم ) اللذان يغفلان ذكر تاريخ اعتراف طبرية بالتبعية للفاطميين ، وإن كانت النصوص لديهما تشير إلى أن ذلك كان في نفس عام الفتر أي سنة ٨٥٣ ه (١٥) ، كما يحكن استخلاص هذه الحقيقة لدى ابن خادون من نفس النص الذي أشار فيه إلى أن استيلاء جعفر بن فلاح على دمشق كان لايام من المحرم سنة ٢٥٩ ه (٢١) أن استيلاء جعفر بن فلاح على دمشق كان لايام من المحرم سنة ٢٥٩ ه (٢١) بل يستبدل به أهالي المدينة الذين أقاموا الدعوة للمعز (١٧). أما سبط ابن الجوزي فيكتني ـ نقلا عن الصالى ـ بمجرد الإشارة إلى مسير ابن فلاح صوب طبرية فيكتني ـ نقلا عن الصالى ـ بمجرد الإشارة إلى مسير ابن فلاح صوب طبرية بعد أن أناب ابنه على الرملة ، وينتقل بنا إلى الكلام مباشرة عن أحدداث همشق ، كما لا يحدد تاريخا وإن كنا نفهم من السيساق لديه أن ذلك كان ضمن أحداث أعدائي نفس عام ٨٥٣ هـ (١٨) .

ولم يحدد الدوادارى والمفريزى تاريخًا معينًا لأعستراف طبرية بالقيمية المعاطمين ، ولكن النصوص لديهما تشير إلى أن ذلك لا بدوأن يسكون بمدد النصف من رجب سنة ٢٥٩ هـ ، فهما بعد أن يسردا وقائع الاستيلاء على الرملة في التاريخ المذكور لديهما ينصان على مسير ابن فسلاح إلى طبرية للاستيسلام

<sup>(10)</sup> الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ .

<sup>(17)</sup> العبر، ج٤، ص ٨١.

<sup>(</sup>۱۷) المختصر، ج ۲، ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>١٨) في: ذيل الريخ دمشق ، ص ١ .

عليها ، أى أن طبرية أصبحت داخل منطقة النفوذ الفاطمي في الآيام الاخهرة من شهر رجب سنة ٢٥٩ هـ (١٩).

أما المؤرخون الذين تعرضوا للعمليات الحربية فى مرحلة الفتح وأسقطوا ذكر طبرية فى روايتهم ، فهم حسب ترتهب اختلاف الآراء فى تحديد تاريخ عام الفتح : ابن خلكان الذى أشار إلى أن فتح الرملة حددث فى ذى الحجسة سنة ٨٥٨ هـ (٢٠) ، وابن كثير الذى يجمل عملية الفتح فى حدوادث سنة ٨٥٨ هـ وإقامة الخطبة للمعز بدمشق فى المحرم سنة ٩٥٨ هـ (٢١) ، ويحيى الآنطاكي الذى مر بنا أنه تعرض لذكر فتح الرملة فى حواهث سنة ٥٥٩ هـ (٢١) .

وبعد طبرية ، تجمع المصادر على أن دمشق كانت الهدف الثمالث المهيوش الفاطمية . ولكنها لا تمانا بما يدل على استيلاه الفاطميين على الاماكن الواقعة بين طبرية ودمشق ، باستثناء ما رواه الدوادارى والمقربزى عن حسوران والمبثنية ومشارف أرض حمص التى وصلت إليها بعض سرايا الجيش النماطمي للإيقاع ببنى عقيل - ولاه الإخسيدية في هذه الجهات ـ ويذكران أن ومدول هذه السرايا إلى الغوطة تم بعد رجوعها من هذه الجهات ، ولكن المقدريزى يغفل ما أشار إليه الدواهارى عن نزولهم على جال سنير قبر ل وصولهم إلى يغفل ما أشار إليه الدواهارى عن نزولهم على جال سنير قبر ل وصولهم إلى الغوطة ، وكذلك الدكة الواقعة على نهر يزيد بعد مسيرهم عنها - أى الغوطة ـ

<sup>(</sup>١٩) الدرة المفنية ، ص ١٣١، ١٣٥، ؛ أتماظ الحثفا ، ج ١، ص ١٣٢ (على التوالى).

<sup>(</sup> ٢٠ ) وفيات الأعيان ، ج ١ ، ص ٣١٣ ؛ وانظر ما جاء هنا من قبل ، ص ١٣٥.

 <sup>(</sup> ۲۱ ) البداية والنهاية ، ج ۱۱ ، س ۲۹۲ ، ۲۹۷ ؛ وأنظر ما فات هنا من قبل ،
 س ۱۳۹ .

<sup>(</sup> ۲۲ ) تاریخه ، ص ۱۳۸ ؛ وراجع ما فات هنا من قبل ،س۱۳۷.

وهو ما عبر عنه المقريزى بنزولهم بظاهر دمشق ، هذا فى الوقت الذى لا يحدد فيه كل من الدوادارى والمقريزى تواريخ ثابتة للعمليات الحربية أو المناوشات العمكرية التى تمت فى هذه المواضع ، ولكنهما يسوقان هذه الاخبسار بعسد تعرضها لاحداث طبرية ، أى بعد شهر رجب سنة ٢٥٩ هـ (٢٢٠) .

على كل حال ، اختلفت الروايات أيضا فى تحديد تاريخ فقسم العاطميين لدمه ق ، إلا أن غالبية المصادر تجمع على أن دمشق أصبحت فى قبضة الفاطميين فى شهر المحرم من سنة ٥٥ هم على الرغم من إغفال جميع هذه الغالبية من المصادر الإشارة إلى تاريخ نرول الجيوش الفاطمية على دمشة ق ، وعلى الرغم من الاختلاف الواقع إلى حد ما فى صيفة تحديد إقامة ابن فلاح الخطبة للمعز بهذه المدينة ، فقد أورد كل من ابن الأثير وأن الفدا أن ابن فلاح أقام الخطبة للمعز بدمشق و يوم الجمة . . . لايام خلت من الحرم سنة تسمع وخمسين (٢٠) ، ؛ في حين قال ابن كثير سنى حوادث سنة ٥٥ ه ه ت : د وفى المحرم منه ، خطب للمعز الفاطمى بدمشق عن أمر جعفر بن فلاح (٢٠) ، ؛ وذكر ابن خلدون أن ابن فلاح سار إلى دمشق فافتتحها عنوة و وأقام بها الخطبة للمعز لايام من المحرم سنة تسمع وخمسين (٢٠) ، ؛ أما ابن تغرى بردى ، فقد أشار إلى أن ابن فالاح سفة تسم وخمسين (٢٠) ، ؛ أما ابن تغرى بردى ، فقد أشار إلى أن ابن فالاح

<sup>(</sup> ٣٣ ) الدرة المضيسة ، ص ١٢٥ ، ١٢٦ — ١٢٧ ؛ اتعاظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٢٣ سـ ١٢١ ص ١٢٤ الفقرة ص هـ قده الفقرة ص ١٢٣ سـ ١٢٤ (على التوالى) ؛ وراجع التعريف بالأماكن الواردة في هـ قده الفقرة أو تحديدها أو بهما معا -- باستثناء طبرية ودمشق -- فيما جاء هنا فيما بعد ، ه ٨٨ بالفصل السادس ( الفوطة ) ؛ ه ١٦١ بالفصل السادس ( الدكة ) ؛ ه ١٦١ بالفصل السادس ( جبل سنير) ؛ ه ١ بالفصل السابم ( حوران ) ؛ ه ٢ بالفصل السابم ( البثنية ) .

<sup>(</sup> ٢٤ ) الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٣٣ ؛ المختصر ، ج ٢ ، ص ١٠٩ (على التوالي ) .

<sup>(</sup> ۲۵ ) البدأيه والنهابه ، ج ۱۱ ، ص ۲۶۷ .

<sup>(</sup> ٣٦ ) العبر ، ج ٤ ، ص ٨١ .

سار إلى دمشق وملكها بعد أمور « وخطب بها للمعز فى المحرم سنة قسع وخمسين وثلاثمائة (٢٧) » . و يحدد ابن خلكان أيضا شهر المحرم سنة ٥٥٩ ه تاريخا لفتح ابن فلاح لدمشق ، إلا أنه لا يذكر إقامة الخطية (٢٨) .

ولا نجد عند يحيى الأنطاكي سوى خبر مقتضب عن تاريخ استيـــــــلاء ابن فلاح على دمشق ، وذلك في ثنايا أخباره عن حوادث سنة ٥٥٩ هم ، ويتمثل ذلك في قوله : « وسار ابن فلاح إلى دمشق وفتحها (٢٩) » . في حين لا يفيـــد النص عند سبط ابن الجوزي إلا بخبر استيلاء ابن فلاح على دمشــق من غـير أن يحدد تاريخا لذلك (٣٠) . أما الذهبي ، فيذكر \_ في حوا ث سنـة . ٣٩ هـ عبارة واحدة تتضمن سقوط دمشق في يد ابن فلاح في هذه السنة (٣١) .

على أن الدوادارى والمقريزى يشذان عن الإجماع سالف الذكر على شهر المحرم؛ فالدوادارى ينص على أن طلائع ابن فلاح وصلت دمشـق في ٨ ذى الحجة سنة ٢٥٥ ه بعد أن تقبقرت عنها السرايا التي كان ابن فلاح قد أنفذها لقاتلة بنى عقبل (٣٢)؛ أما المقريزى فيذكر أن القتال الذى دار بظاهر دمشـق قد أدى إلى انهزام السرايا الفاطمية في يوم ٨ ذى الحجة سنة ٢٥٩ ه، ثم لحقت في الطريق بطلائع ابن فلاح لكي يتوجه الجيع إلى دمشق لفتحها ، ومحـدد

٠ ( ٢٧ ) النجوم ، ج ٤ ، ص ٢٢ - ٣٣ .

<sup>(</sup> ۲۸ ) وفيات الأعيان ، ج 1 ، ص ٣١٢

<sup>(</sup> ۲۹ ) تاریخه ، س ۱۳۸ .

<sup>(</sup> ٣٠ ) في: ذيل تاريخ دمشق ، س ١ .

<sup>(</sup> ٣١ ) دول الإسلام ، ج ١ ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup> ٣٢ ) الدرة المضية ، ص ١٢٧ .

الشهاسية (٣٣) مكافا لنزول ابن فلاح في يوم السبت ، ١ ذى الحجة من السنة (٤٣). أما عن تطور الاحداث أثناء نزول القوات الفاطمية على دمشق وحسق تاريخ تمكن ابن فلاح من المدينة وفرض سيطرته عليها ، فقد أمدنا كل من ابن الاثير وابن خلدون والدوادارى والمقريزى ببعض التفاصيل التي نخ رج منها أيضا باختلاف واضح في الروايات وبالتالي بتعارض في التواريخ المتصلة بهذه الاحداث ؛ إذ يكتني ابن الاثير بالإشارة إلى مسير ابن فلاح إلى دمشت حيث قاتل أهلها وأوقع بهم الهزيمة وملك البله ثم أقام الخطبة للعز يوم الجمعة لأيام خلت من المحرم سنة ٥٥ م ع مر بنا منذ قليل من ثم يدلنا مجمل كلاحه على أن المقاومة التي رفع لواءها أهالي دمشق والاسحداث بزعامة الشعريف ابن أبي يعلي ضد الفاطميين تواصلت أسحداثها حتى وقوع الصلح أخيراً بين الطرف بن وذلك في يوم الجميس ١٦ ذي الحجة سنة ٥٥ ه م ثم يدخل المفارية دمشت في اليوم التالي أي يوم الجمعة ابن ابي يعلي في الحجة من هم يقبض على جماعة من الاحداث والشريف ابن ابي يعلي في الحجم سنة ٥٣ م ثم يقبض على جماعة من الاحداث والشريف ابن ابي يعلي في الحجم سنة ٥٣ م ثم يقبض على جماعة من الاحداث والشريف ابن ابي يعلي في الحجم سنة ٥٣٠ م ثم يقبض على جماعة من الاحداث والشريف ابن ابي يعلي في الحرم سنة ٥٣٠ م ثم يقبض على جماعة من الاحداث والشريف ابن ابي يعلي في الحرم سنة ٥٣٠ م ثم يقبض على جماعة من الاحداث والشريف ابن ابي يعلي في الحرم سنة ٥٣٠ م ثم يقبض على جماعة من المؤمة الوقائع بقوله: « واستقر أمر دمشق (٣٠)» .

<sup>(</sup> ٣٣ ) انظر تحديدا لهذا الكان فيما جاء هنا فيما بعد ه ١١ بالفصل السادس.

<sup>(</sup>٣٤) اتماظ الحنفاء ج ١ ء ص ١٣٤ ۽ ويخصوص هذا التاريخ الأخير ، راجع ما جاء هنا فيما بعد فيما هو مشار إليه في متن الفصل السادس بدءاً بالهامش رقم ٩١ إلى الهسامش رقم ١٠١ -

<sup>(</sup> ه ۲) الكامل، ج ٨، ص ٢٢٢.

ذلك بقوله : د واستقام ملك دمشق لجعفر بن فلاح (٣٦) ي .

ولكن الدوادارى \_ بعد روايته عن وصول طلائع ابن فلاح إلى دمشت فى ٨ ذى الحجة سنة ٢٥٩ هـ ـ يسوق بقية الأخبار بصورة موجزة ، ولا تدلنا روايته على تاريخ محدد لاستقرار الأمر لابن فــــلاح بدمهق ، وإن دلت الدلائل ـ حسب روايته ـ على أن ذلك تم فى أو اخر شهر ذى الحجة من نفس العام (٣٧).

أما المقريزى، فهو يسرد الاحداث بشىء من التفصيل، ويبدأ بيوم الصبت . . . ذى الحجة سنة ٢٥٩ هـ بنزول ابن فلاح وقواته بالشاسية، وينتهى بدخول ابن فلاح دمشق فى أحد أيام الجمع من شهر ذى الحجة من السنة (٣٨)، ومسو التاريخ الذى يمكن الاستدلال به على تمكن ابن فلاح من دمشق طبقا لروايته (٣٩).

وهناك طائفة أخرى من المؤرخين القدامى الذين مروا على هذه الوقامح مرا سريعا ، نذكر منهم أبا الفدا وابن تغرى بردى وابن كثير . أما أبو الفسدا فيكتنى بالإشارة \_ في سطوو ثلاثة \_ إلى ما جرى من أحداث بعد إقامة الحطبة للمز بدشت في المحرم سنة ٢٥٩ ه ، وينتهى إلى استيلاء ابن فلاح على دمشق، واستقرارها للمز بدون أن محدد تاريخا لذلك (٤٠) ؛ في حسين يورد

<sup>(</sup> ٣٦ ) السر ، ج ٤ ، س ٤٨ .

<sup>(</sup> ٣٧ ) الدرة المضية ، ص ١٢٧ -- ١٢٨ ؛ وانظر ما جاء هنا فيما بعد في الفصــــل السادس في الفقرة الواقع فيها الهامش رقم ١١٤ .

<sup>(</sup> ٣٨ ) راجع الحاشيه رقم ٣٤ في هذا الفصل .

<sup>(</sup> ٣٩ ) اتعاظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٢٤ -- ١٢٦ ؛ وراجع ما جاء هنــا فيمــا بعد بالفصل السادس فيما جاء مباشرة قبل وبعد النص على الهامش رقم ١٠١ .

<sup>(</sup>٤٠) المختصر، ج٧، ص ١٠٩.

ابن تغرى بردى ما يشير إلى تمكن ابن فلاح من دمشق فى ذى الحجة سنة وه و هم هم بدون أن يمين اليوم الذى تم فيه ذلك (١٤) ؛ كما نلاحظ فما ذكره ابن كشير عن الموضوع أن استقرار يد الفاطيين على دمشق تم فى سنة ، ٣٩ (٢٤).

و تجمع المصادر التي تعرضت او ضوع الفتح الفاطمي الشام على أن مدينة أنطاكية \_ التي كان البيز نطيون قد استولوا عليها في الثالث عشير من ذي الحجمة سنة ٢٥٨ ه / ٢٨ أكنوبر سنة ٢٩٩ م كما أشرنا من قبل (٤٣) \_ كانت الهدف الرابع في خط سير الحملة الفاطمية على الشام . كما تجمع هدده المصادر على أن محاولة الفاطميين فتح هذه المدينة إنما حدثت في سنة ستين وثلا ثمائة ، مع بعض الاختلاف في تحديد الشهر الذي أنفذت فيه القوات الفاطمية صوب أنطاكية ، أو إغفال هذا التاريخ ، إذ يكنني يحيى الانطاكي بالإشارة إلى قيام جعفر بن فلاح بإرسال عسكر من دمشق بقيادة غلامه فتوح لفتح أنطاكية في سفية ، ٣٩ ه ، بإرسال عسكر من دمشق بقيادة غلامه فتوح لفتح أنطاكية في سفية ، ٣٩ ه ، ابن الشمحنة حكما يشير هو حفيس نص يحيى مع بعض الفروق الطفيفة في صياغة المبر (١٤٠) . على أن الدواداري يحدد لنا تاريخ خروج الهسكر الفساطمي في المبر (١٤٠) . على أن الدواداري يحدد لنا تاريخ خروج الهسكر الفساطمي في المبرة من دمشق ، بعد أن يتأرجح بدين شهري صفير وربيسع الأول سنة هذه المهمة من دمشق ، بعد أن يتأرجح بدين شهري صفير وربيسع الأول سنة المهمة من دمشق ، بعد أن يتأرجح بدين شهري صفير الشي مكثها فتوح في محاصرة المدينة و محاولة الاستيلاء عليها ، ولكنه يبين لنا أن مسير القوات الفساطمية المدينة و محاولة الاستيلاء عليها ، ولكنه يبين لنا أن مسير القوات الفساطمية

<sup>(</sup> ٤١ ) النجوم ، ج ٤ ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup> ٤٢ ) البدأيه والنهاية ، ج ١١ ، ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup> ٤٣ ) راجع ما فات هنا من قبل س ١٢٨ .

<sup>( £</sup>٤ ) تاريخه ، ص ۱۲۸ — ۱۳۹ .

<sup>(</sup> ٥٥ ) الدر المنتخب ، ص ٢١٠ ,

إلى أنطاكية حدث في أول الشتاه ، في حين استمرت محاولات الاستيلاء على المدينة حتى قدوم فصل الربيع(٢٤) ، ويضيف إلى ذلك وهو ما أغفله يحيى وابن الشيخنة ـ أن ابن فلاح بعث في ذلك الوقت من دمشق سرية من أربعة آلاف رجل للاستيلاء على الإسكندرونة من يد الروم، ولكن المهمة لاقت فشلا ذريعا قرب هذه المدينة (٤٧) . أما المقريزي ، فكان صريحا في تحديد شهر إنفاذ هذه الحلة من دمشق بقيادة فتوح غلام ابن فلاح فحدد لذلك شهر ربيع الأول سنة ١٠٣ هـ وأشار هو الآخر إلى أن الوقت كان شتاء ، فنازلها فتوح حتى المنصرم الشتاء ، ويذكر بدوره أن العساكر التي أنفذها ابن فسلاح من دهشق في الوقت الذي كانت تسير فيه القوافل التي لم يحدد لأي طرف تنبع حوجند فتوح يلحون في القتال ، قابلوا في الطريق قافلة تحمل علوفة لأهل أنطاكية فأخذوها ، يلحون في القال ، قابلوا في الطريق قافلة تحمل علوفة لأهل أنطاكية فأخذوها ، أنساحوا حتى شارفوا الإسكندرونة ، فأوقسع جم عساكر الروم، كما ينفرد المقريزي عن يحيى والدوا الري بذكر انسحاب القوات الفاطمية من مسرح العمليات الحربية بعد أن وصلت إلى فتوح في أول رمضان سنة ٢٠٠ ه دسالة من ابن فلاح يأمره فيها بالرحيل إلى دمشق (١٨) .

ثم يبدأ الجــــز، الثانى من المرحلة الأولى من الفتح الفاطمى للشام بقفول المساكر الفاطمية التي كانت تفزو في الشمال الغربي منه . وقد أشار يحيي الانطاكي إلى سبب استدعاء ابن فلاح لقواته من الشمال ، إذ وصلت الاخبار بعوم القرامطة على الثوجه إلى الشام لقتاله ، كما يذكر أن ابن فلاح عمد إلى سحب قواته من

<sup>(</sup> ٤٦ ) يوافق الأول من صفر ٣٦٠ ه الرابع من ديسمبر سنة ٩٧٠ م؟ راجع التوفيقات الإلهاميـة .

<sup>(</sup> ٤٧ ) الدرة المضية ، ص ١٣٢ -- ١٣٣ .

<sup>(</sup> ٤٨ ) اتعاظ الحنفا ، ج ١ ، ص ٦٣ .

الشهال لينقوى بها على القرامطة ، ولكنه لا يشير إلى تاريخ محدد لورود الانباء عليه بمسير القرامطة إليه ولا إلى تاريخ إنفاذ رسالته التى وجوبها إلى غلامه فتوح في هذا الصدد ، كذلك يغفل خبر رجوع قراته من الشهال و تاريخ وصولها إليه، وكل ذلك يقمع عنده في حوادث سنة ، ٣٩ (٤٩) ه . وقد نقل ابن الشحنة نفس نص يحي ، إلا أنه يسقط منه خبر استدعاء المساكر الفاطمية ، رلا يشير إلا إلى إنصراف فتوح عن أنطاكية وهو نفس ما أورده يحي (٥٠) . أما المقريزى ، فهو وإن أغفل أيضا تاريخ وصول خبر مسير القرامطة إلى ابن فلاح ، وتاريخ رسالته لاستدعاء فتوح ، ووصول قوات هذا القائد إلى دمشق ، إلا أنه يقرر وصول خبر مسير القرامطة إلى النام بعد أن وردوا الكوفة بدون أن يذكر وصول أمر تاريخ المرايخ وصول أمر تاريخ الحرارية القرامطة إلى الشام بعد أن وردوا الكوفة دول أن يذكر المشداد ابن تاريخا لذلك بدوم في طريقهم إلى ابن فلاح ، كما يحسدد تاريخ وصول أمر الاستدعاء إلى فتوح بأول رمضان سنة ، ٣٩ ه ، ويذكر بالمثل استعداد ابن فلاح الحارية القرامطة (٥٠) .

و مناك من القداى من اكتفى بالإشارة إلى وصول الأخبار إلى ابن فلاح بتوجيه القرامطة صوب الشام؛ فقد ذكر سبط ابن الجوزى ورود الحبر إلى ابن فلاح بدون أن يشير إلى تاريخ محدد لذلك وإن كان قد وضع الحبر فى سياق حسوادث سنة ٣٠٠ ه، وهى نفس السنة الى استولى فيها القرامطة على دمشق على حد قوله، كما ينص على أن ابن فلاح استهان بأمر القرامطة حدين وصلمته هذه الانبساء (٥٠). ونقرأ نفس الشيء عند ابن الاثير مع وضعه سياق

<sup>(</sup> ٤٩ ) تاريخه ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup> ٥٠ ) الدر المنتخب، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>١٥) اتعاظ الحنفاء ج ١١ ص ١٢٦ ، ١٨٧ .

<sup>(</sup> ۲ ه ) في : ذيل تاريخ دمشق ، س ١ .

الحنب في حوادث سنة . ٣ م ه (٥٠) ، وقد حذا أبو الفدا حذو ابن الآثير في كل ذلك (٥٤) وعلى الرغم من أن الدوادارى ينفرد هو ويحي ـ الذى يتسابعه ابن الشحنة في روايته ـ والمقريزى بذكر وصول القوائد الفساطمية في تقدمها حتى أنطاكية ، كما أشرنا ، إلا أنه يغفل استدعاء ابن فلاح لفتوح غلامه ، ولايذكر سوى ورود الاخبار على ابن فلاح بأن القرامطة سارون إلى الشام ، ولا يشير إلى أية تواريخ ، في حين يذكر رد الفعل لدى ابن فلاح ، في قوله : « فورد علم من ذلك مورد عظم (٥٠) » .

أما عن الا سباب التي حدت بالقرامطة إلى التوجه إلى الشاملة الله ابن فلاح، فقد أجمعت المصادر التي تطرقت إلى الموضوع على أن الاتارة التي كان يفرضها القرامطة سنوياعلى الحسن بن عبيد الله ابن طغج صاحب دمشق، وقدرها ثلا ثمائة ألف دينار ، كانت هي السبب الاساسي ، إذ انقطع هذا المورد الما لي عن القرامطة بعد استيلاء الفاطميين على الشام ؛ نص على ذلك كل من سبط ابن الجوزى (٥٠) ، وابن الاثير (٧٠) ، والدوادارى (٨٠) ، وابن خلدون (٩٠) \_ وإن أغفل الاخيران قيمة المبلغ \_ ، والمقريزى (٢٠) ، وقد أوردت كل هذه

<sup>(</sup> ۵۳ ) الكامل ، ج ١ ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup> ٤ ه ) المختصر ، ج ٢ ، ص ١١١ .

<sup>(</sup> ٥٥ ) الدرة المضية ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup> ٦ ٥ ) في: ذيل تاريخ دمشق ، ص ١ .

<sup>(</sup> ۷۷ ) الكادل ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup> ٥٨ ) الدرة المضية ، ص ١٣٢

<sup>(</sup> ٩٥ ) العبر ، ج ٤ ، ص ٠ ه ، ٩ ، وقارن شيه : ص ٩٩ .

<sup>(</sup> ٦٠ ) أثباظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٨٦ - ١٨٧ .

المصادر هذه السبب في سينق حوادث سنة ٣٩٠ ه باستثناء ابن خلدون الذي لا يدل كلامه على هذا التاريخ في روايته . كذلك لا يذكر يحيي الانطاكي أي خبر عن هذه الاتاوة في سياف حديثه عن خروج الاعصم إلى الشمام لمقاتلة ابن فلاح ، ولكنه يورد في حوادث سنة ٧٥٧ ه أن أهالي الرملة قاطموا القرامطة على ميلخ مائة وخمسة وعشرين ألف دينار مصرية بعد الحرب بينهم وبين الحسن ابن عبيد الله من طفح بظاهر الرملة في ذي الحجة من السنة المذكورة وبعد انهزام ابن طفح من الشام ودخوله الي مصر (١٦) ، ولكن ابن تفرى بردى ينفرد عن كل هذه المصادر بذكر هذا السبب في حوادث سفة ٢٣٧ ه التي ينص فيها على أن المعز لدين الله لما دخل القاهرة , قطع ما كان على ابن الإخشيد (٢٢) في كل سفة من الاتارة للقرامطة وهي ثلاثمائة ألف دينار (٢٢) .

و فلاحظ أن ابن عساكر يورد خبر خروج الأعصم القرمطى الى الشام فى سنة . ٣٩ هـ لمقاتلة ابن فلاح ، فدخل دمشق وكسر جيش ابن فلاح ، وقتله حيث إنه افتتحها للمصريين (٢٤) ، وقريب من هذا ما ذكره الذهبي فى حوادث سنة ٥٣٠ هـ ، وفيها يقول : د واستولى على دمشق جعفر ابن فلاح نائب العبيدية بعد حصار أيام ، فانشدب لحربه الحسن بن أحمد القرعلى الذى تفلب على دمشق قبله (٢٠) ، ، وإن كان يذكر فى موضع آخر \_ فى حوادث سنة ٧٥٧ هـ فرض الضريبة المذكورة على أهـل الرملة فى ذى الحجة سنة ٧٥٧ هـ بعد هزيمة الحسن

<sup>.</sup> ١٣١) تاريخه ، س ١٣٢.

<sup>(</sup> ٦٢ )كذا بالمتن غنده .

<sup>(</sup> ٦٣ ) النجوم ، ج ٤ ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup> ٩٤ ) تاريخ دمشق ، ج ٤ ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup> ٦٥ ) دول الإسلام ، ج ١ ، ص ١٦٣ .

أبن عبيد الله بن طغج ، ويقدرها بمبائغ مائة وعشرين ألف دينار (٢٦) . ومن الملاحظ أيضا أن مسكويه ـ المؤرخ المماصر ـ يشير فى حوادث سنة . ٣٩ ه الملاحظ أيضا أن مسكويه ـ المؤرخ المماصر ـ يشير فى حوادث سنة . ٣٩ ه المى مسير القرامطة إلى الشام لقتال صاحب المفرب ـ كما يقول ـ بدون أن يحدد الثاريخ والاسباب (٢٧) .

وقبل التعرض لناريخ وصول القرامطة إلى دمشق ، تجدر الإشارة هذا إلى خط السير الذى اتبعه الاعصم القرمطى ، واستعراض بعض الاحسدات التى تضمنتها روايات القسداى حتى تزول الاعصم على دمشق . وتكاد تنفق هذه الروايات فى مضمون الاحسدات المذكورة وسياقها على الرغم من إغفال بعض التفاصيل . فبعد الخبر الذى أورده سبط ابن الجوزى عن قطع الفاطمبين المال المقرر على ابن طفح للقرامطة ، يذكر أن هؤلاء بعشوا بصاحب لهم إلى عز الدولة على ابختيار يطلبون المساعدة على المفاربة بالمسال والرجال ، فوافق عز الدولة على إمدادهم بالمال والسلاح إذا قدم القرمطى الكوفة ، ثم يشير سبط ابن الجوزى إلى وصول القرمطى إلى الكوفة حيث أنفذ إليه بختيار بالمال والسلاح ، ومن هناك توجه إلى دمشق رأسا لملاقاة ابن فلاح ، ولم يشر سبط ابن الجوزى إلى تواريخ محددة لكل ذلك وإن كان قد سجل الخبر في سياق حوادث سنة . ٣ ٣ (١٨) ه . ويذكر ابن الأثير حق حوادث سنة . ٣ ٣ ه منفس هذه الوقاعع باستثناء ماذكره سبط ابن الجوزى من طلب القرمطى المال والرجال من بختيار ، إذ يسقط ابن الجوزى من طلب القرمطى المال والرجال من بختيار ، إذ يسقط ابن الجوزى من طلب القرمطى المال والرجال من بختيار ، إذ يسقط ابن الجوزى من طلب القرمطى المال والرجال من بختيار ، إذ يسقط ابن الجوزى من طلب القرمطى المال والرجال من بختيار ، إذ يسقط ابن الجوزى من طلب القرمطى المال والرجال من بختيار ، إذ يسقط ابن الجوزى من طلب القرمطى المال والرجال من بختيار ، إذ يسقط ابن الجوزى من طلب القرمطى المال والرجال من بختيار ، إذ يسقط ابن الجوزى من طلب القرمطى المال والرجال من بختيار ، إذ يسقط ابن الجوزى من طلب القرمطى المال والرجال من بختيار ، إذ يسقط ابن الأمورة على المال والرجال ويستبدل بهم السلاح ، كما لا يشم

<sup>(</sup> ٦٦ ) في: مسكويه ، تجارب الأمم، ج ٢ ، ص ٤ ه ٢ ، ه ١ [الواقع أوله في س٥٥ ]. ( ٦٧ ) تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup> ٦٨ ) في : ذيل تاريخ دمشق ، ص ١ .

وقد توسيخ كل من الدوادارى والمقربزى في التفاصيدل؛ إذ يورد الدوادارى أن القرامطة خرجوا من بلدهم متوجهين إلى الكوفة أولا ، ثم كانت لهم إلى بفداد مراسلات كان من نتائجها أن أنفذت إليهم خزافة سلسلاخ من العاصمة العباسية ، وتوقيع بمبلغ من المال على أبى تغلب بن ناصد الدولة ابن حدان بالرحبة ، فيرحل القرمطى من الكوفة وينزل الرحبة ، حيث بحمل إليه أبو تفلب العلوفة والمال الذي كتب لهم به ، كا يسمح له بأن بضيدف إلى عسكره من شاء من جنوده هو علاوة على فاول الإخشيدية الذين وصلوا إليه من مصر وفلسطين ، ثم يتوجه القرمطى من الرحبة إلى دهشق طالبال المسكر من مصر وفلسطين ، ثم يتوجه القرمطى من الرحبة إلى دهشق طالبال المسكر بهين التواريخ المحددة (٢١). ويسوق المقريزى نفس الاحداث والوقائع الى جاء بها الدوادارى بنفس الالفاظ تقريبال والرقائع الى جاء بها الدوادارى بنفس الالفاظ تقريبال (٢٢) ، إلا أنه يذكر ذلك في سياق حوادث سنة ٢٥٨ هـ وهو يتكلم عن طرف من أخبار القرامطة حتى لا يقطع تساسل الاحداث فيا يبدو ، ولكنه يشير قبل ذلك إلى هذه الاحداث بصررة تساسل الاحداث فيا يبدو ، ولكنه يشير قبل ذلك إلى هذه الاحداث أن يقرد المعالية في موضع آخر وذلك في سياق حوادث سنة ٣٠ ه وقبال أن يقرد

<sup>(</sup>٩٩) الكامل، ج١، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٧٠) البداية والنهاية ، ج ١١، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup> ٧١) الدرة المضية ، ص ١٣٤ -

<sup>(</sup>٧٢) اتعاظ الحنفاء ج ١٥ ص ١٨٧٠

كلمته عن القرامطة ، (٧٢) وهو فى كل ذلك لا يحدد التواريع وإن كان يلمغ إلى شهر شوال سنة ، ٣٩ ه تاريخا لتردد الشائعات بمصرر بوصول القرامطة إلى الشام (٢٤) ، كما يذكر فى موضع آخر ورود الخبر على ابز، فلاح بمدير القرامطة إلى الشام قبل أن يشير إلى تاريخ وصول وسالة ابن فلاح إلى غلامه فتوح وهو أول رمضان سنة ، ٣٩ ه (٢٥٠).

وينفرد ابن تغرى بردى بذكر بعض هذه الوقائع فى حوادث سغة ٢٠٠٠ هغد ترجمته للمعز لدين ألله ، فينص على أن الحسن القرمطى سار إلى بغسداد بغد أن علم بقطع المعز الاتاوة الني له على الإخشيدية ، وسأل الخليفة المطبع بالله العباسي على لسان عز الدولة بختيار أن يمده بمال ورجال ويوليه القسام ومصم ليخرج المعز منها ، فامتنع المطبع ، في حين أمده بختيار بالمال والسلاح ، فسار القرمطى من ثمة إلى الشام ، ثم يستطرد ابن تفرى بردى فيسوق الاحسدات القرمطى من ثمة إلى الشام ، ثم يستطرد ابن تفرى بردى فيسوق الاحسدات التالية ... مغفلا لذكر ابن فلاح - بوصول القرمطى إلى الشام فيملكه ويلعن الماز على منبر دمشق ، ثم يسير بعد هذا بعساكره إلى الشام فيملكه ويلعن في ميدان القتال (٢٧) ، إلا أنه يذكر في موضع آخر خبر وصول الاعصم إلى الشام ، وذلك في حوادث سنة ، ٣٩ ه (٧٧) بدون أن يذكر ما أشار إليه بقية المؤرخين القداى من الاحداث الى ضمن بعضها في حوادث سنة ٢٩٣ ه و التي المنا إليها الآن .

<sup>(</sup> ٧٣ ) نفس المصدر ، ج ١ ، ص ١٢٦ - ١٢٧ .

<sup>(</sup>۷۶) نفس المصدر، ج ۱، ص ۱۲۸ ؛ وله أيضاً : الخسطط، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ؛ وقارن فيه : ص ۱۳۸، ۳۸۲ — ۳۸۳ ؛ و ج ۲، ص ۶۰۹ .

<sup>(</sup> ٧٥ ) اتعاظ الحنفاء ج ١ ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup> ٧٦ ) النجوم ، ج ٤ ، ص ٧٤ - ٥٧ .

<sup>(</sup> ٧٧ ) نفس المصدر ، ج ٤ ، ص ٨٥ .

وَقُد حَدُدت لَمَا بِعِض المصادر تاريخ استيلاء الحسن الأعصم القرمطي على دمشق ومقتل جغفر بن فلاح في القنال الذي نشب بين الطرفــــين بيوم الخيس السادس من شهر ذي القمدة سفة ٢٩٠ ه؛ فقد نص على ذلك كل من ابن خلكان والدواداري والمقريزي ـ وإن لم يذكر يوم الخيس ـ ، ولكن فلاحــــظ بمض الاختلافات في التفاصيل ، إذ يكتني ابن خلكان ـ في ترجمته لابن فــــــلاح ـ بالإشارة إلى مسير الحسن الاعصم إلى ابن فسلاج \_ وكان نازلا إلى الدكة فـوق أبر يريد بظاهر دمشق ـ فخرج إليه القائد المغرى ، فظفر به القرمطي رقتله ، ولا يحدد ابن خلكان تاريخ وصول القرمطي إلى دمشـق (٧٠) . في حمين ورد الدواداري التقاء القرمطي وابن فلاح في التاريخ المذكور ، فانكسر المغ ــــاربة وأفهزم الكثير منهم مع أبن فلاح يريدون الدكة بدمشــق (٧٩) ، ثم استـــــأنف الهُ يقان القنال، فقتل ابن فلاح في المعركة وبعدما نزل الأعصـــــــم على ظاهــر المزة (٨٠) حيث جبى له مال من البلد ، ثم زحـف إلى الرمـلة ، والدوادارى في كل هذا يغفل تاريخ أزول الأعصم على دمشـق، وكذلك تاريـخ مسسيره عن ألزة نحو الرملة (٨١) . أما المغريزي ، فقد ذكر أن ابن فلاح خرج إلى القرامطة لما قربوا من دمشق ، وواقعهم ، فانهزم منهم وقتل ، فملك القرامطة دمشـق ثم ساروا إلى الرملة (٨٢) ؛ ثم يعود المقريزي فيشير ـ في موضع آخر أفرد فيــــه الكلام لجانب من أخبار القرامطة \_ إلى أن أصحاب جعفر بن فسلاح أشــاروا عليه - لما قرب القرامطة من دمشق - بأن يقاتلهم بطرف البرية ، فخدر ج إليهم

<sup>(</sup> ٧٨ ) وفيات إلاَّعيان ، ج ١ ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup> ٧٩ ) كذا بالمتن عنده .

<sup>(</sup> ٨٠ ) انظر تحديداً لهذا الموقع فيها جاء هنا بعد ه ١٧٢ بالفصل السادس .

<sup>(</sup> ٨١ ) الدرة المضية ، س ١٣٤ - ١٣٥ .

<sup>(</sup> ۸۲ ) أتماظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٢٧

و نارُلهم فاندحر وقتل ، و فزل القرمطى ظاهر المدرة فجبى مالا ، ثم سار يريد الرملة (٨٣) ، ولا يحدد المقريزي في كلا الموضعين تاريخا لافتراب القرامط. قمن دمشق ولا للزول الاعصم ظاهر المزة ولا تازيخ توجهه منها إلى الرملة .

ومن القدامى من نص على استيلاء الاعمم على دمشق فى شهر ذى القعدة سنة وسم بدون أن يشير إلى اليوم ولا موقعه من أيام الاسبوع؛ فقد أورد أبو الفدا أن القرامطة وصلوا إنى نبشق فى هذا الشهر وكبسوا أبن فلاح خارجها وقتلوه وملكوا دمشق، ثم ساروا إلى الرملة ، وهو بهذا يغفل أيضا تاريخ وصول القرامطة إلى دمشق و تاريخ مسيرهم صوب الرملة (١٤٠). و شرى أبن كثير يختزل كلامه عن الاحداث فى قوله فى حوادث سنة ٣٠٠ ه: « وفى ذى القعدة منها ، أخذت القرامطة دمشق و قتلوا قائبها جعفر بن فلاح ... ثم ساروا إلى الرملة (١٠٥) ، فهو لا يذكر تاريخ وصول القرامطة إلى دمشق ولا وقوع القتال خارجها فهو لا يذكر تاريخ وصول القرامطة إلى دمشق ولا وقوع القتال خارجها ولا تاريخ مسيره نحو الرملة .

ومن المؤرخين القدامى من لم يذكر الشهر الذى امتلك فيه الأعصم دمشق؟ منهم يحي الأنطاكى الذى يورد فى سياق حوادث سنة ٣٦٠ ه موافاة الاعتم القرمطى دمشق والتقاءه بابن فلاح ، ووقوع القتال بين الفريقين، وانهزام القائد المغرب واسقيلاء القرامطه على دمشق ، ثم ينص يحيى بعد ذلك على مسير القرامطة إلى مصر (٨٦) ، وهذا يعنى أنه أغفل الكئير من النفاصيل و تواريخها التي أشرنا

<sup>(</sup> ٨٣ ) نفس المصدر ، ج ١ ، ص ١٨٧ - ١٨٨ ،

<sup>(</sup> ۸٤ ) المختصر ، ج ۲ ، ص ۱۱۱ – ۱۱۲ .

<sup>(</sup> ٥٨ ) البداية والنهاية ، ج ١١ ، ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٨٦) تاريخه، ص ١٣٩.

إليها منذ قليل ، كما يسقط ما نصب عليه معظم المصادر الي ذكر ناها حتى الأن من اتجاء القرامطة إلى الرملة بعد استيلاً تهم على دهشق؛ ومنهم سبط ابن الجوزى الذي يذكر عنوانا يفيد استميلا. القرامطة على دمشق في سنة . ٣٩ م، والكنه يغفل الإشارة إلى أية تواريخ محدده عما أورده منأحداث قبل وبعد الاستيلاء على دمشق ، ويكتفى في روايتِه \_ نقلا عن الصاف\_ بذكر مفاجأة الحسن الأعصم لان فلاح حيث كبسه بالدكة فقتله، و امتلك أغلب الشام، ثم سار إلى الرملة(١٨٠)؛ ومنهم أبن عساكر الذي تكاد روايته تشابه تلك التي أوردها يحيى ، فقد قال ــ في ترجيته للحسن الأعصم القرمطي - : . ثم خرج [ أي الأعصم ] إلى الشام النية سنة ستين، فدخلها وكسرجيش جعفر بن فلاح وقتله ... ثم توجه إلى مصـــــــر ... ، (٨٨)؛ ومنهم ابن الأثير الذي يذكر في حوادث سنة ٣٦٠ ه أن القرامطة كبسوا ابن فلاح بظاهر دمشق وقتلوه وملكوا دمشق ، ثم ينص بعد ذلك مباشرة على مسيرهم إلى الرملة واستيالاتهم وهم في طريقهم إليها على جميع ما بينهما وبين دمشتي (٨٩) ، فهــو لا يشير أيضا إلى تاريخ وصــول القرامطة إلى ظاهر دمشق ولا إلى تاريخ مسيرهم نحوالرملة ولا الأماكن التي استولى عليها القرامطة من دمشق إلى الرملة ولا إلغواريخ التي ثم فيها ذلك؛ ومنهم الذهبي/الذي اكتنى۔ في حوادث سنة . ٣٦ مـ بإشارة مبتسرة إلى قتل القرمطي لابن فلاح ، وانفرد الحديث عن وقوع ابن فلاح في الأسر قبــــــل قتله (١٠) ، ولم يذكر شيمًا عن دخول القرامطة دمشق ولا النفاصيل الني مرك بنا الآن .

<sup>(</sup> ۸۷ ) في: ذيل تاريخ دمشق ، س ١ - ٢ .

<sup>(</sup> ۸۸ ) تاریخ دمشق ، ج ٤ ، ص ۱٤۸ ،

<sup>(</sup> ۸۹ ) الكامل عج ٨ ، ص ٢٤٢ ٠

<sup>(</sup> ٩٠) دول الإسلام ، ج ١ ، س ١٦٣ .

ويروى انها ابن تغرى بردى ـ فى حوادث سنة ، ٣ هـ خبر مسير الحسن القرمطى إلى الشام ومحاصرته دمشق ، ثم ينص على أن ابن فلاح خرج إليه

<sup>(</sup> ٩١ ) العبر ، ج ٤ ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup> ٩٢ ) نفس المصدر والجزء والصفحة •

<sup>(</sup>٩٣) نفس المصدر عج عص ٥٠٠

<sup>( 12 )</sup> نفس الممبدر ، ج ٤ ، ص ٩٠

من مصر بعساكره من المغاربة واقتتاوا أياما إلى أن حل القرمطى بنفسه على ابن فلاح فقتله ، وملك دمشق ، ثم عاد إلى بلاد هجر ، ثم يذكر ابن تفرى بردى بعد سطور قليلة ـ فى وفيات هذا العام ـ وفاة جعفر بن فلاج الذى ولى دمشق إلى أن قدم عليه القرمطى وحاربه وظفر به وقتله (٩٠) ؛ ويورد ابن تغرى بردى فى موضع آخر ما كنا أشرنا إليه في مكافه هنا من قبل (١٦) حول الأحداث التي تم بسهبها توجه القرمطى إلى الشام ـ وذلك فى حوادث سنة ٣٦٧ ه عند ترجمته للمعز ـ عا يفيد وقوعها زمن المعز (٧٧) والمس قبل قدومه إلى معمر ثم صراعه مع الحسن الاعصم .

انجه القرمطى بعد فتمحه دمشق إلى الرملة كارأينا فى بعض المصادر ، ولاتحدد جميع المصادر التى كتبت فى الموضوع تاريخا معينا لوصول الحسن الأعصم إلى الرملة ولا تاريخ استيلائه عليها . فقد ذكر سبط ابن الجوزى ـ نقلا عن الصاب الخبر بدون أن يشير إلى التاريخ المحدد الذى تم فيه ذلك ، فهو ينص على مسير الحسن الاعصم إلى الرملة و بها سعادة بن حيار (٩٨) ـ القائد المغربي ـ الذى خرج

<sup>(</sup> ه ٩ ) النجوم ، ج ٤ ، ص ٨ ٥ ـــ ٩ ه ·

<sup>(</sup> ٩٦ ) راجع ما فات هنا من قبل، ص١٥٢.

٧٥ -- ٧٤ ، ص ٧٤ -- ٧٥ ..

<sup>(</sup> ۹۸ ) ورد هذا الاسم عنده: ( سعاد بن حيات ) بإسقاط الهاء بعد سعاد ، والبساء الموحدة بدل الياء المثناة في الاسم الثاني . وهو تحريف وتصحيف واضحان ، والصحيح ماذكرناء هنا بالمتن . وقد أشار إليه المقريزي في ذكره لأبواب القاهرة التي منها باب سعادة، فقد كان سعادة بن حيان غلاما للمنز وواحدا من قواده ، وافي القاهرة قادما من المغرب في رجب سنة ٣٦٠ ه ، فدخل إليها من هذا الباب فعرف به ، وتوفى ابن حيان بالقاهرة في ما المحرم سنة ٣٦٠ ه ( ٥ نوفم ٣٧٢ م ) ؛ راجع : الخطط ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، وانظر له أيضا في تاريخ وفاته : اتعاظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٣٢٠ .

إلى يافا وتعصن بها ، فدخل القرمطى الرملة، ثم رحل منها إلى مصر (١١) إفسيط ابن الجوزى بهذا لم يشر كذلك إلى وقت خروج ابن حيان من الرملة إلى يافا ولا وقت حصوله بالمدينة الاخيرة ، كالم يعين تاريخا لرحيل القرمطى مر الرملة حيث توجه منها إلى مصر .

أما ابن الأثير ، فهو يشير ـ فى حوادث سنة . ٣٩ هـ إلى مسير القرامطة إلى الرملة والاستيلاء على جميع ما بينها وبين دمشق، فى حين خرج من الرملة من بها من المغاربة إلى يافا وتحصفوا بها ، فملك القرامطة الرملة ، وساروا إلى مصر ، وتركوا على يافا من يحصرها (١٠٠) ، وهو نفس ما ذكره سبط ابن الجدورى باستشناء ما أضافه ابن الاثير من استيلاء القرامطة على الاماكن الواقعــة بين دمشق والرملة ، وكذلك إسقاط اسم سعادة بن حيان .

و يكتفى أبو الفدا \_ فى حـوادت سنة ٣٦٠ هـ من كل ذلك بذكر مسير القراءطة إلى الرملة واستيلائهم عليها ثم قصدهم مصر (١٠١) ؛ أى أنه يغفل أيضا التاريخ الذى قصدوا فيه مصـر .

أما الدوادارى ، فهو يورد خبر مسير القرمطى إلى الرملة ـ ضمن حوادث سنة ، ٣٩ هـ أيضا ـ ثم يضيف أن جوهرا كان قد أنفذ إلى الرملة سعادة بن حيان، ولما بلنغ القائد المفربي خبر توجه القرمطى إلى الرملة تحصن في يافا ، فقـــازله القرمطى وحصره بها، ثم ترك على يافا من يحصرها وتوجه هو يريد مصر (١٠٢)

<sup>(</sup> ٩٩ ) في : ذيل تاريخ دمشق ، ص ٢ .

<sup>(</sup>١٠٠) الكامل ، ج ٨ ، س ٢٤٢ - ٢٤٣ .

<sup>(</sup>۱۰۱) المختصر، ج ۸، ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>١٠٢) الدرة المضية ، ص ١٣٥ - ١٣٦.

ولم يعين لنا الدوادارى تاريخ إنفاذ سعادة بن حيان إلى الرمــــلة ولا تاريخ خروجه من الرملة و تحصنه بيافا ولا الوقت الذى تم فيــــه منازلة وحصار القرمطى له ولا زمن مسير الحسن الاعصم إلى مصر .

ويورد ابن كثير أيضا فى حوادث سنة ٣٦٠ ه أن القرامطـه سماروا إلى الرملة فأخذوها ، فتحمن بها (١٠٢) من كان بها من المفـــارية نوابا ، ثم ترك القرامطة عليها من محاصرها وبعدها ساروا نحوالقاهرة (١٠٤)؛ فهو أيضا يغفل جميح التواريخ التى تعين زمن هذه الوقائع .

أما ابن خلدون ، فلم يعين السنة التي استولى فيها القراءطة على الرملة ، كا لم يشر إلى أية تواريخ أخرى تتصل بالاحداث التي قال فيها عن القرامطة : و وملكوا دمشق و ما بعدها إلى الرملة ، وهرب من كان بالرمالة و قصنوا بيافا ، وملك القرامطة الرملة ، وجهزوا العساكر على يافا ، وساروا إلى مصر (١٠٠٥) ، ؛ كما يذكر في موضع آخر بعد الذي ذكرناه من قبل من قطع الاتاوة التي كانك للقرامطة على الإخشيدية (١٠٠) ما يدل على أن هذه الاحداث وقعت في سنة ٢٣٣ ه التي استولى فيها الاعصم على دمشق وقد ل ابن فلاح.

ويذكر القريزى هذه الاحداث في عدة مواضع ، منها ما هو وافسح في

<sup>(</sup> ١٠٣ )كذا بالمتن عنده ۽ راجع ما جاء هنا فيما بعد ، ه ١٧٦ بالفصل السادس .

<sup>(</sup> ١٠٤ ) البداية والنهاية ، ج ١١ ، ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>١٠٥) السرعج ٤٤ ص٠٥.

<sup>(</sup> ١٠٦ ) رأجع مأ فات هنا من قبل ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>١٠٧) العبر، ج٤، ص٩٠

سياق حوادث سنة ٣٠٠ هـ، مثل قوله : و وملك القرامطة دمشدق ، وأمنسوا أهلها ، ثم ساروا إلى الرملة فلكوها و (١٠٨) و لكنه يشير في موضع آخر \_ حين تعرص لطرف من أخبار القرامطة ، وبعد أن ذكر سقوط دمشق في يد القرامطة في ٣ ذى القعدة سنة ٣٠٠ هـ إلى مسير الأعصم إلى الرملة وعليها القرامطة في ٣٠ ذى القعادة بن حيان الذى التجأ إلى يافا ، فنزل عليه القرامطي ، فناصب يافا القتال ، ثم سار عنها بعد أن ترك عليها من يحصرها ، ثم يشير النص بعد هـ ذا إلى أن توجمه لمصر (١٠١) . وفي ذكره لباب سعادة بالقاهرة ، يشير المقرريزى إلى أن جوهرا سير سعادة بن حيان في شوال سنة ٣٠ هـ إلى الشام لما جاءته الانباء في نفس ذلك الشهر بتوجه الأعصم إلى الشام ، فسار سعادة بن حيان في شوال سنة ، وسار سعادة بن حيان في شوال سنة ، وسار سعادة بن حيان في مصر (١١٠) ، ثم يذكر مرة أخرى \_ نقلا عن ابن زولاق المؤرخ المماصر \_ أن الإرجاف كثر في شوال سنة ، ٣٠ هـ بوصول القرامطة إلى الشام ، ثم ورد الخبر بقتل ابي فلاح على يد القرامطة الذين ملكوا دمشق وتوجهوا إلى الرملة ، فانحاز سعادة بن حيان (١١١) إلى يافا متحصنا بهنا (١١١) ؛ والمقسريزي في كل فانحاز سعادة بن حيان (١١١) إلى يافا متحصنا بهنا (١١١) ؛ والمقسريزي في كل فانحاز سعادة بن حيان (١١١) إلى يافا متحصنا بهنا (١١١) ؛ والمقسريزي في كل فانحاز سعادة بن حيان (١١١) إلى يافا متحصنا بهذه الأحداث باستشناء ماذكر منها ذلك يغفل ما أغفله غيره من تواريخ تنصل بهذه الأحداث باستشناء ماذكر منها ذلك يغفل ما أغفله غيره من تواريخ تنصل بهذه الأحداث باستشناء ماذكر منها

<sup>(</sup>١٠٨) اتعاظ الحنفاء ج ١، ص ١٢٧.

<sup>(</sup> ۱ م ) نفس الصدر ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ .

<sup>( 11 )</sup> الخطط ، ج 1 ، ص ٣٨٣ . لم يعين المقريزى في هذا الموضع بخططه تاريخ وصول سعادة بن حيان لملى الديار المصرية ، ولسكنه يذكر أنه نزل الجيزة ، وخرج القائد جموهر قلقائه ، ثم سار سعادة إلى القاهرة في رجب سنة ٣٦٠ ه . إلا أنه يحدد في ( اتعاظ الحنف ا ، عقائه ، ثم سار سعادة إلى القاهرة في رجب سنة ٣٦٠ ه . إلا أنه يحدد في ( اتعاظ الحنف ا ، ج 1 ، ص ١٢٨ ) قدوم ابن حيان من المغرب إلى مصر في جمادى الآخرة سنة ٣٦٠ ه ، أي أنه قدم مصر في جمادى الآخرة فنزل الجيزة ، ودخل القاهرة في شهر رجب من السنة .

<sup>(</sup>١١٢) الخطط، ج ٢، س ١٣٧.

من تسيير جوهر لسعادة بن حيان في شو ال سنة . ٣٦ ه إلى الرمالة ، وهـو نفس تاريخ تردد الشائعات بمصر عن وصول القرامطة إلى الشام .

أما بقية المصادر التي أغفلت ذكر الرملة وأشارت إلى توجيه الحسن الاعصم بعد استيلائه على دمضق إلى مصر مباشرة أو إلى هجر، فهي تلك التي أثبتناها هنا مند فليل عند الكلام عن انتزاع القرمطي دمشق من يد الفاطميين (١١٣).

ويقع بعد هذا الصدام الحربي بين القرامطة والفاطميين في الأراضي المصرية ذاتها ، ثم تنتهي هذه المرحلة التي نتكلم عنها بتقيقر القرامطة إلى الشمام مرة أخرى ، ثم فدوم المعر القاهرة ليبدأ تاريخ جديد الشام تحت الحكم الفاطمي . فقد ذكر يحيى مسير القرمطي إلى مصر ونزوله عين شمس ، والقتال بينه وبدين العساكر الفاطمية خارج القاهرة ، ومقتل الكثير. من المفاربة ، ثم انهوام الفرمطي في وقعة ثانية عند مفيب الشمس ، ثم مسيره إلى الرملة ، وكل ذلك يورده يحيى في سياق حواد شدسنة ، ٣ هم ، وبدون أن يشدير إلى تواريخ عمدة ، ثم يتعرض يحيى إلى ذكر قيام جوهر بتسمير المساكر الفاطمية الى الشام بقيادة ابن أخيه إبراهيم لمحاربة القرمطي حيث تدلاقي الفريقان وانهزم المفاربة عن آخرهم ، ودخلوا إلى مصر في شهر رمضان سفة ١٣ هم ، ويضع يحيى هذه الأحداث الأخيرة في سياق حوادث سفتي ٣٠ هم و ١٣ هم بدون أن يشير إلى تواريخ عددة باستشناء ما أشار إليه من تاريخ دخول المغدار بة المنهزمين إلى مصر ، ثم يذكر بعد قليل وصول المعز لدين الله من القيروان إلى المنه و المنه وان المنهزمين إلى مصر ، ثم يذكر بعد قليل وصول المعز لدين الله من القيروان إلى المنه المنهزمين إلى مصر ، ثم يذكر بعد قليل وصول المعز لدين الله من القيروان إلى المنه وان المنهزمين إلى مصر ، ثم يذكر بعد قليل وصول المعز لدين الله من القيروان إلى المنه وان المهروان المهرون المهروان ال

<sup>(</sup>۱۱۳) راجع ما فات هنا من قبل ، ص ۱۵۶ ، ۱۵۵ ، ۱۵۹ (مصر : یجیی الأنطاک ؛ بن عساکر ؛ ابن خلدون فی بعض نصوصه ) ، و ص ۱۵۷ (هجر : ابن تغری بردی ).

مصر في ٧ رمضان سنة ٣٦٧ ه (١١٤) .

أما سبط ابن الجمورى، فقد ذكر خبر رحيل الحسن الأعصم عن الرملة - بعد استيلائه عليها - طالبا مصر، فنزل عين شمس على باب مصر (١١٥) حيث دار القتال بين القرامطة والمفارية لعدة أيام ظهر فيها القرامطة على خصومهم، ولا يذكر سبط ابن الجوزى في هذا العدد شيئا عن تاريخ نزول القرمطى على عين شمس، ولكنه يعود فيحدد يوم الآحد الثالث من ربيع الأول سنة ٢٦٦ هن تاريخا لهزيمة القرمطى على خندق المدينة بعد أن استمر القتال إلى المصر، ثم يذكر تقبة من الديار المصرية ولا يقف في ارتداده حتى يصل إلى الرملة، كما يشير بعدها إلى عودة الهجرى - أى القرمطى - إلى بلده، بدون أن يحدد سبط بعدها إلى عودة الهجرى - أى القرمطى - إلى بلده، بدون أن يحدد سبط ابن الجوزى تاريخ وصوله إلى بلده (١١٦)، أو كيفية تفوق أتباعه عنه (١١٧).

ويتمقص ابن هساكر عند ذكره لكل هذه الحوادث في قوله مباشرة - بعد أن يذكر كسر جيش ابن فلاح وقتله على يسد الحسن الاعصم - : « ثم توجه آ أى القرمطي ] إلى مصر ، فحاصرها شهورا سنة إحدى وستين ، واستخلف على دمشق ظالم بن موهوب العقيلي ، ثم رجع إلى الاحساء ثم إلى الشام ، ومات

<sup>(</sup>١١٤) تاريخه، ص ١٣٩.

<sup>(</sup> ۱۱۰ ) لعل المقصود هو باب الصفاء ، فقد قال المقریزی : « باب الصفاء : هذا الباب كان هو فی الحقیقة باب مدینة مصر وهی فی كالها ، ومنه تخرج العما كر و تعبر القوافسل ، به داجع : الخطط ، ج 1 ، ۴۶۷ .

<sup>(</sup>١١٦) في: ذيل تاريخ دمشق ، ص ٢ .

<sup>(</sup>١١٧) في: نفس المصدر.

بالرملة سنة ست وستين وثلاثمائة (١١٠) ، ، مفةلا بذلك تفاصيـل الأحداث المتصلة بدر الفترة و تواريخها إلا ما أشار إليه من عصار الاعصم لهصر الفسطاط ووفاته .

ويستمرض ابن الاثير ما حدث بعد استيسلاه القرامطة على الرملة ، فينص على مسيرهم إلى مصر وقد تركوا على بافا من يحاصرها ، ثم وصولهم إلى مصر ، و نزولهم بعين شمس عند مصر ، و نشوب القال بينهم وبين المفارية طوال عدة أيام كان النصر فيهسسا حليف القرامطة ، ثم تغلب المفارية عسسلى خصومهم الذين اضطروا إلى الرحيل إلى الشام ، فنزلوا الرملة ، ثم حاصروا يافا ، الام الذي دعا جوهرا إلى إمداد يافا بقوة مزودة بالميرة حملتها خسة عشر مركبسا ، فبعث القرامطة مراكبهم فاستولوا عليها سوى مركبين غنمتها مراكب الروم ، فبعث القرامطة مراكبهم فاستولوا عليها سوى مركبين غنمتها مراكب الروم ، ويقف ابن الاثيرعند هذا الحد ، ولايذكر أى تواريخ محددة لهذه الاحداث، إلا أنه يصنعها جميعا في سياق حوادث سنة ، ٣٩هـ(١١١) ، ثم يشير سفي حوادث سنة ، ٣٩هـ(١١١) ، ثم يشير سفي حوادث المفتر به الكلام فيها فيذكر عسير المعز من إفريقية متوجها إلى الديار المصرية ـ إلى دخول المعز القاهرة في ورمضان سنة ٧٩ه هر١٠٠) .

ويختصر أبو الفدا الكلام عن هذه الوقائع في سياق حواهث سنة ٣٦٠ه، فيذكر قصد القرامطة مصر بعسد امتلاكهم الرملة، ونزولهم على عين شمس، وانتصار القرامطة على المفاربة أولا، ثم هزيمتهم وعودتهم إلى الشام، بدون أن يجدد أيضا التواريخ لكل ذلك (١٢١)، ويستطرد - مثل ابن الآثير - فيذكر

<sup>(</sup> ۱۱۸ ) تاریخ دمشق ، ج ٤ ، س ۱٤۸ \*

<sup>(</sup>١١٩) الكامل ع ٨ ، ص ٢٤٢ - ٢٤٣ .

<sup>(</sup> ۱۲۰ ) نفس المصدر ، ج ۸ ، س ۲٤٥ .

<sup>(</sup> ۱۲۱ ) المُجْتَصِر ، ج ۲ ، ص ۱۱۲ ،

فى حوادث سنة ٣٦١ ه مسير المعز إلى مصر و دخوله القاهرة فى و رمضان سنة ٣٦٧ ه (١٢٢) .

ويذكر ابن كثير مواده بعد أن استولوا على الرملة وتحصن بها (١٢٣) من مسير القرامطة بحو القماهرة عبد أن استولوا على الرملة وتحصن بها (١٢٣) من كان بها من المفاربة نوابا وتركوا عليها من يحاصرها فوصلوا إلى عين شمس واقتناوا هم وجنود جوهر، وكان الظفر القرامطة، ثم حلت الهزيمة بعد أيام بالقرامطة، فتراجعوا إلى الشام، وجدوا في حصار باقي المغاربة، فأنفذ جوهر خمسة عشر مركبا ميرة لاصحابه، فأخذتها القرامطة إلامركبين استولى عليها القرائج تمسة عشر مركبا ميرة لاصحابه، فأخذتها القرامطة إلامركبين استولى عليها القرائج ثم يذكر في موضع آخسس من كلامه إثر ذلك بقوله : « وجر تته خطوب كثيرة (١٢٤)»، ثم يذكر في موضع آخسس من وهو في كل هذا لا يحدد تو اربخ تلك الوقائع، هو رمضان سنة ٢٣٣ هـ دخول المعز مصر في كل هذا لا يحدد تو اربخ تلك الوقائع، كا لا يمين الأماكن التي حصروا فيها باقي المفاربة بالشام، ويتصل بهذا تالمك المواضع التي توجهت إليها مراكب الميرة نجدة للمفارية هناك.

ويذكر ابن خلدون في عدة مواضع مسير القرامطة إلى مصر ، فيشير أولا إلى رجوعهم (١٢٦) سنة ٣٦١ هـ إلى ابن فـلاح وقتــلهم إياه واستيــلائهم على

<sup>(</sup> ١٣٢ ) المختصر ، نفس الجزء والصفحة .

<sup>(</sup> ۱۲۳ ) راجع ما فات هنا من قبل ، ه ۱۰۳ بهذا الفصل .

<sup>(</sup> ١٢٤ ) البداية والنهاية ، ج ١١ ، ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup> ١٢٥ ) نفس المصدر ، ج ١١ ، ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>١٢٦) راجع ما فات هنا من قبل ، ص ١٥٦.

دمشق ثم مسيرهم إلى مصر (١٢٧) ؛ ثم يذكر مرة أخرى ـ بدون تحسديد أى تواريخ ـ توجههم إلى مصر بعد أن جهزوا العساكر على يافا ، فهــازلوا عين شمس ، وحاصروا المفارية بالقاهرة ، وقاتلوهم أياما فظفروا بهـم ، ثم انهزم القرامطة ، فرحلوا إلى الرملة ، وضيقوا حصار يافا ، وبعث إليهم جعفر (١٢٨) بالمدد في البحر فأخذه القرامطة (١٢١) ؛ ويعود ابن خلدون في موضح ثالث بالمدد في البحر فأخذه القرامطة (١٢١) ؛ ويعود ابن خلدون في موضح ثالث فقاتله جعفر بن فلاح ، فهزمه الأعصم زحف إلى دمشق في سنة ٢٣٣ ه ، فقاتله جعفر بن فلاح ، فهزمه الأعصم وقتله وملك دمشق ، وسار إلى مصر عاصرا جوهرا بها ، ثم انهزم عن مصر وعاد إلى الشام و نزل الرملة (١٣٠) ؛ من من الاستطراد \_ دخول المهـــو القاهرة من يذكر ابن خلدون \_ بعد قليل من الاستطراد \_ دخول المهــو القاهرة من من الاستطراد \_ دخول المهــو القاهرة من من الاستطراد \_ دخول المهــو القاهرة من الاستطراد \_ دخول المهــو القاهرة من الاستطراد \_ دخول المهــو القاهرة من من الاستطراد \_ دخول المهــو الناهرة من الاستطراد \_ دخول المهــو القاهرة من الاستطراد \_ دخول المهــو القاهرة من الاستطراد \_ دخول المهــو الناهرة الناهرة من الاستطراد \_ دخول المهــو الناهرة الن

أما المقريزى ، فقد تناول الاحداث التي نحن بسددها في أكثر من موضع أيضا ، وأمدنا \_ بما ينفرد به عن غيره \_ بالأماكن التي مر بها القرمطي وحو في طريقه حتى وصوله إلى عين شمس ، وكذلك تاريخ نزوله عليها ، كما توسسع قليلا في إشارته إلى الاحداث بعد انهزام القرامطة إلى الشام ؛ فهـــو يذكر

<sup>(</sup>۱۲۷) المبر، ج٤، ص ٤٨.

<sup>(</sup> ١٢٨ )كذا بالمتن عنده ۽ وراجع ما جاء هنا فيما بعد ، ه ٢٠٥ بالفصل السادس.

<sup>(</sup>١٣٩) المبر، ج ۽ ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>١٣٠) المبرعج ٤٤ ص ٩٠.

<sup>(</sup> ١٣١ ) نفس المصدر والجزء والصفحة .

أولا أن القرامطة كبسو ا القارم في ذي الحجة سنة ٣٦٠ ٣٦ (١٣٢) : في حين كبست الفرما في المحرم سنة ٣٦١ هـ. بدون أن يحدد لنا اليوم الذي كبست فيه القرامطة القلزم والفرما ـ ويتبع القرامطة في شهر المحرم أيضا فاول المغارية المنهزمين حمى عين شمس ، من غير تحديد اليوم الذي وصل فيه دؤلاء المنهز مون إلى عين شمس ونزول القراءطة بها ، في حين استمد جو هر لفتالهم ، فغلق أبواب الطابيـــة وضبط الداخل والحارج ، ثم يذكر المقريزى بعد قليل التحام القتال مع القرامطة على باب القاهرة في يوم الجمعة مستهل ربيع الأول سنة ٣٦١ ﻫ وتشوب القتمال حتى يوم الأحد ثالثه وإلى زوال الشمس فيه ، وانهزام الأعصم ليلا على طريق القلزم ، كما يشير المقريزي إلى وصول أني محمد الحسن بن عمار من المغرب في عساكر من المفارية في غد ذلك اليوم أي الإثنين الرابع منه ، في حمين يسير عسكر في نفس اليوم لقتال أهل تنيس الذين كانوا قد عصوا وسودوا في المحرم سنة ٣٦١هم، كما يشير في نفس الوقت إلى قتال العسكر الفاطمي لاهــل تنسيس بعد عصيانهم ويذكر ما ألمعنا إليه منذ قليل من متابعة القرامطة للمنهز سين من المغاربة حتى عين شمس(١٣٢) بعد أن وثبوا بواليهم في شو ال سنة ٣٦٠ هـ (١٣٤)؛ ويستطرد المقريزي فيشير ـ في حوادث اليوم الرابع من شهر ربيع الأول سنــة سنة ٣٦١ هـ. إلى إنفاذ سمادة بن حيان إلى الرملة ، ثم يذكر في حوادث شهر رمضان سنة ٢٩١ هـ بدون تحديد لليوم ـ موافاة الاسطول الفياطمي مر\_\_ المفرب ومسهره إلى الشام حيث أسر وغيم من غير أن يعين المدن الساحلية التي

<sup>(</sup>١٣٢) اتعاظ الحنفاء ج ١، ص ١٢٩.

<sup>(</sup> ۱۳۳ ) تفسيالمدر عج 1 ، ص ۱۴۰ .

<sup>(</sup>١٢٤) نفس المصدر على ١٢٩٠.

سار إليها هذا الاسطول وتواريخ الاحداث المتصلة بذلك، ويشمدير في حوادث شهر رجب سنة ٢٩٧ ه إلى مسير الحسن بن عمار في الاول من رجب مذا \_ إلى الحوف حيث واقع القرامطة هناك، وينهى أخيرا المقريزي روايته يدخول المعز القاهرة في يوم الثلاثاء ٧ رمضان سنة ٢٩٧ هـ (١٣٥).

وعدد ذكره طرف من أخبار القرامطة، يضيف المقريزى معلومات أخرى، فبعد أن أشار إلى سقوط همشق في ٣ من ذى القمدة سنة ٣٩٠ ه ومقتـــل ابن فلاح واستبلاء القرامطة على الرملة وحصارهم ليافا يذكر أن القرامطة على تركوا على يافا من يحاصرها، ثم يتكلم مباشرة عن نزول الحسن الأعصم على مصر في أول ربيع الأول سنة ٢٣١ ه، ويختصر الكلام عن القمال بين الأعصم وجوهر، إذ يهزمه جوهر على الحندق، فيرحــل القرمطي إلى الاحساء، ثم ينفذ جوهر جيشا نحو يافا فيملكها الفاطميون ويترهكها المحاصرون لحا من القرامطة وينسحبون إلى دمشق وينزلون بظاهرها، ثم يعدود الحسن القرمطي من الاحساء وينزل الرملة، كما يذكر المقريزي بعــد ذلك أن القرمطي طرح مراكب في البحر وشحنها بالمقاتلة وسيرها إلى تنيس وإلى غيرها من سواحل مراكب في البحر وشحنها بالمقاتلة وسيرها إلى تنيس وإلى غيرها من سواحل مراكب في البحر وشحنها بالمقاتلة وسيرها إلى تنيس وإلى غيرها من سواحل من دو بعدها المواية ببداية المكانبات بين المعر والحسن الاعصم بعد قدوم الحايفة الفاطمي إلى مصر، بهم يقهي الحايفة الفاطمي إلى مصر، بهم يقمي الحايفة الفاطمي إلى مصر، بهم المحداث المناطمي الى مصر، بهم المحداث المناطمي الى مستمل وبيح الأول سنة ١٣٦١ه.

<sup>(</sup> ١٣٥ ) اتعاظ الحنفاء ج ١ ، ص ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٣ ، ١٣٤ .

<sup>(</sup>١٣٦) نفس المصدر، ج ١، ص ١٨٨ - ١٨٩

ويذكر المقريزى في خططه تفاصيل أخرى ضافيه ، فيشير إلى افس خط سير القرامطة منذ كبسوا القلام في ذى الحجة سنة ٢٦٠ هم إلى الاولهم عين شمس، ولكنه يغفل كبس الفرما في المحسرم سنة ٢٦١ هم ، في الوقت الذي يضيف إلى خلك تحديداً لثاريخ بلوغ القرامطة عين شمس بالمحرم سنة ٢٦١ هم ، كما يعين سالارة على ذلك ـ تاريخ استعداد جوهر لقتال القرامطة بهو لعشر بقين من صفر سنة ٢٦١ هم هأن غلق أبواب الطابية وضبط الداخل والحارج ، وبعدهما يذكر المقريزى نفس أخباره عن القتال بين القرامطة وجوه على باب القاهرة ونفس التاريخ الذي بدأ فيه القتال وهو الجمعة عستمل وبيم الأول سنة ٢٦١ هو ونفس التاريخ الذي بدأ فيه القتال وهو الجمعة عستمل وبيم الأول سنة ٢٦١ هو الليل على طريق القارم في نفس الليلة (١٣٧) ، في حين يفغل بقيدة الأحمداث التي مرت بنا الآن باستثناء ما كان من ذكره لخروج سعادة بن حيان إلى الرملة في سنة ٢٦١ ه واستيلائه عليها ، ثم إقبال القرمطي عليه ، و فرار سعادة منه إلى

أما ابن تغرى بردى ، فهو يسوق .. في حوادث سنمة ٢٩٦ ه ، فى ذكره السنة الثالثة من ولاية جوهر .. : « وفيها عاد الهجرى كبير القرامطة من الموصل إلى الشام ، وانصرفت المفارية .. أعنى عسكر العبيدية .. إلى مصر ، ودخـــل القرمطي إلى دمشق ، وسار إلى الرملة (١٣٩) ، بدون الإشـــارة إلى تواريخ

<sup>(</sup>١٣٧) الخطط، ج ٢، ص ١٣٨.

<sup>(</sup> ۱۳۸ ) نفس الصدر ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ،

<sup>(</sup> ١٣٩ ) النجوم ، ج ٤ ، ص ٦٢ .

محددة . ونجد أبن تفرى بردى يضع الاحداث التي وقعت في هصر بين القرامطة والفاطميين بعد إشارته إلى ما كان من تو جه الحسن الاعصم إلى بغهداد للاستعانة بالخليفة العباسي و ببختيار الإمداده بالمال والسلاح لطرد الفاطمية من الشام، وهي الاحداث التي مرت بفسا في وقائع سنة ٣٦٠ ه، ولكن ابن تغرى بردى بضعها في سياق حوادث سنة ٣٦٠ ه في ترجمته للمعز (١٤٠)، وهو ما كنا أشرانا إليه أيضا أكثر من مرة .

<sup>(</sup>١٤٠) نفس المدر عج ٤ ع ص ٧٤ - ٧٥ ،

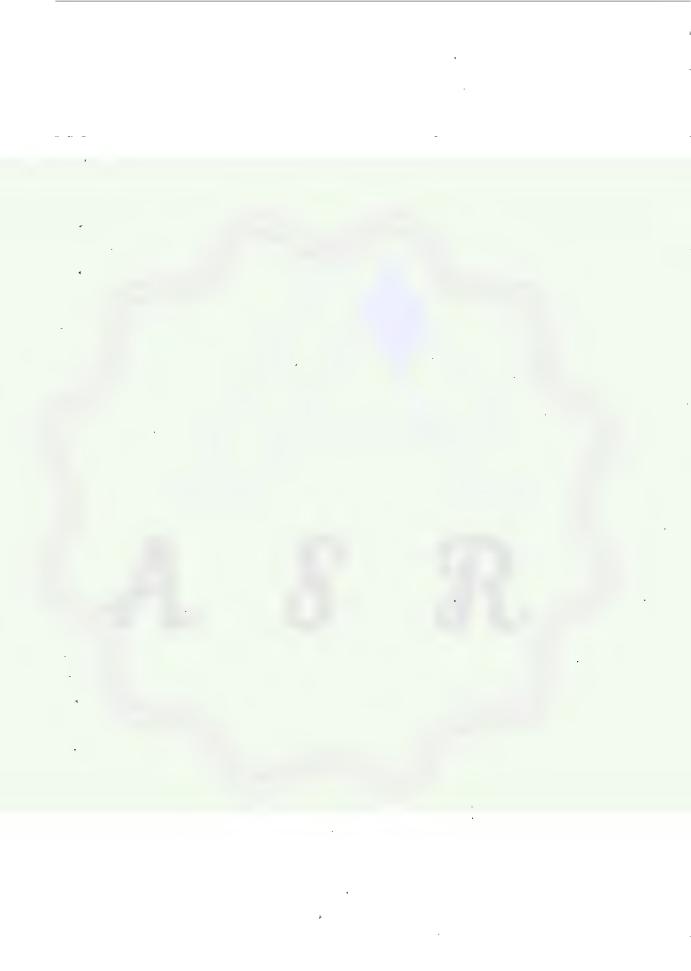

## الفصّ الخامسُ

كتابات المحدثين في فتح الفاطميين للشام



## الفضال فإلىش

## كتسابات المحدثين في فنح الفاطميين للشام

يمكن لنا أن تتبع نفس التقسيم الذى تناولند ا به الوضوع فى روايات المؤرخين القداى ، فن المحدثين من أرخ ابداية أحداث الفتح بعمام ١٥٨ ه ، ومنهم من حدد لذلك عام ٢٥٩ ه . وعلارة على هذا ، فنهم من أغفل مما السنة الق دخل فيها الفاطميون الشام .

فمن ذهب منهم إلى أن الفتح الفاطمى الشام قد بدأ بعام ٢٥٨ ه، كل من المؤرخ الفرنسي هورت Hourt (١) ، والدكنور على إبراهـــــــــم حسن (٢) ، والمؤرخين الفرنسيين شارل ديل Charles Diohl وجورج مارسيـــــه (٣) ، والدكتور Georges Marçais ، والدكتور والدكتور

Haurt (CL.), Histoire des Arabes; t. I., p. 343, (1) Paris 1912.

<sup>(</sup> ۲ ) تاریخ جوهر الصقلی ، ص ۶۹ ــ ۰۰ .

Diehl (Charles) et Marçais (Georges), Histoire (7) du Moyen Ages (t. III, Le Monde Oriental de 395 A 1081), p. 434, Paris 1936.

وسوف نشير إلى هذا المرجم \_ فيما يلي هنا من صنحات \_ بعنـــوان Lo Monde ) ( Oriental )

 <sup>(</sup>٤) المعز ، ص ٩٤ ، والدكتور حسن إبراهيم ــ منفردا ــ : تاريخ الدولة الفاطبيـة ،
 ص ١٥٢ .

في لميب حتى (°) Ph. Hitti ، والمستشرق سير هاملتـون جب (۲) . الم أننا للاحـظ أنهم جميعًا لم Hamilton Gibb ، والاستاذ تامر (۲) . إلا أننا للاحـظ أنهم جميعًا لم يشيروا صراحة إلى تاريخ محدد لدخول الفاطميين الشام ، واكن يمكن تحـديد هذا الناريخ بما ذكروه من وقائع في هذا العام أو بعده .

فنرى كل من ديل ومارسيه يذكران تاريخ دخول جموهر مصر في عام ٩٦٩ م ( ٣٥٨ م) ويشيران إلى أنه نفس العام الذي أنفذ فيه جوهر الجيوش لغزو الشام ، في حين لا يتعرضان لوقعة الرملة ولا إلى الاحداث المتصلة بيسا .

و يشير هورت إلى استيلاء الفاطعيين على دمشــق فى عام ٣٥٩ هـ ، وهــو عنده العام التالى لدخولهم الشام ، فى نفس الوقت الذى يغفل فيه تاريخ سقوط الرملة فى يد الفاطعيين .

و يمكن أن نستشف تاريخ دخول الفاطميين الشام فيما ذكوره الدكتور على إبراهيم حسن عن تاريخ وصول جعفر بن فسلاح إلى دمشق، وذلك في ١٠ ذى الحجة سنة ٣٥٨ه، ولم يبين مصادره، في حدين لا يشدير إلى تاريخ وقعة الرملة ولا تاريخ أسر ابن طفح، ويستند في هذه الآحداث الاخسيرة

<sup>.</sup>History of Syria, p. 579 ( • )

Gibb (Sir Hamilton, A. R.), The Caliphate and the (1)

Arab States, in: A History of the Crusades, ed. Kenneth

M. Setton, vol. I, p. 88, University of Pennsylvania Press,

Philadelphia 1958.

 <sup>(</sup>٧) القرامطة ، س ١١٩ ,

إلى ابن تغرى بردى(^) .

أما الدكتوران حسن وشرف والاستاذ تامر ، فهم محمددون تاربخ الاستيلاء على الرملة وأسر ابن طغج بشهر ذى القعدة سنة ٢٥٨ ه، وهو نفس المتاريخ المدى أورده الدكتور حسن إبراهيم منفردا ـ فى كتمابه تاريخ الدولة الفاطمية ـ وإن لم يذكر وقعة الرملة تماماً ، وإنما اكتنى بتسجيل إغارة ابن فلاح على الشام وإيقاعه بابن طفح فى التاريخ المشار إليه .

ويذكر الدكتور حتى أن جوهرا استطاع فى سنة ٩٦٩ م ( ٣٥٨ ، وهو عام فتح مصر ) أن يطرد الإخشيديين من سورية ومصر (١) ، كما يذكر فى موضع آخر إنفاذ جوهر العساكر الفاطمية إلى الشام التي استولت على الرملة وأسرت صاحبها ، ولكنه لا يذكر تاريخ الوقعة ولا اسم ابن طفع (١٠).

أما الملاحظة الآخيرة على رواياتهم جميعاً فهى إغفالهم الإشارة إلى المصادر التي استأنسوا بها ، باستثناء الدكتور على إبراهيم في كلامه عن وقعة الرملة ، ومع ملاحظة بأن الاستاذ جب يفرد قائمة بمراجعه ومصادره في أسفل الصفحة من مقاله ولا يشير إليها في الحواشي أو المتن ، كا لا يشير الاستاذ جب إلا إلى دخول الفاطميين دمشق في نهاية عام ٢٩٩ م أي ما يقابل مفتنح عام ٢٥٩ ه .

<sup>(</sup> ٨ ) ( ف : النجوم ، ج ٢ ، ص ٣٠٩ ، من طبعة ليدن ١٨٥٥ م ؛ والذي يبدو أن عقد خطأ مطبعيا في إبراد هذه الصفحة ، إذ أن تعاقب رجوعه إلى نفس الجزء يشيم إلى الصفحات بعد ص ٢٠٠ في تسلسل الأحداث التالية . وما جاء في طبعة دار المسكتب – ج ٤ ، ص ٣٦ س يشير صراحة إلى تاريخ الوقعة وأسر ابن طفح وهو شهر ذي الحجسة ٨٥٣ ه بدون تحسديد اليوم ، في حين يسقط التاريخ كله في رواية ابن تغرى بردى في ص ٣٤ بهذا الجزء ) .

<sup>(</sup> ٩ ) راجع الهامش رقم ٥ بهذا الفصل .

<sup>.</sup> History of Syria, p. 563 (1.)

أما الذين حددوا تاريخ دخول الجيوش الفاطمية الشام بعام ١٥٥ ه، فهم الاستاذ محمد عبد الله عنان (١١) ـ وهو من المهتمين بالدراسات الإسلامية ، وله في ذلك أبحاث و دؤلفات قيمة ـ والدكتور محمد جمال الدين ســـرور (١٢) ، والدكتور عمر كال توفيق (١٢) .

و يتفق كل من الدكتور عمر كمال والاستاذ عنان فى أن ذلك كان فى الجزء الاول منها ، وهى السنة التي بدأت فى نوفمبر سنة ٩٩٩ م (١٤) ، فى حين يحدد الدكتور سرور ذلك بأوائل سنة ٩٥٩ ه (١٥) ، وإن كان يحدده فى موضع آخر بأواخر هذه السنة (٢٦). ولم يذكر الاستاذ عنان وقعة الرملة وأسر ابن طفيح، وإنما يشير إلى هذا الدكنور سرور والدكتور عمر كمال وإن يغفل الأول تاريخ الوقعة وتاريخ أسر ابن طفح ، فى حين يؤرخ الثانى لتاريخ الاستيلاء على المدينة وأسر ابن طفح عمنقصف رجب سنة ٩٥٩ ه (٤٢ مايو ٧٠٠ م). أما عن المصادر ، فقد أغفل الاستاذ عنان مصادر ، وإن كان يبدو أنه ينقل عن المقريزى (١٧) ،

<sup>(</sup> ١١ ) محمد عبد الله عنان ، الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ، ص ٧٦ ، الطبعة الثانية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٣٧٩ هـ — ١٩٩٩ م .

<sup>(</sup> ٢٢ ) النفوذ الفاطمي، ص ١٧ ؛ وله أيضًا : سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup> ۱۳ ) مقدمات المدوان الصليبي ، ص ۲۶ — ۲۰ .

<sup>(</sup> ٤ ٤ ) انظر ما جاء هنا بالفقرة التاليه و ه ٢٠ بهذا الفصل .

<sup>(</sup> ١٥ ) النفوذ الغاطبي ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>١٦) سياسة الفاطبيين الخارجية ، س ١١٨ .

<sup>(</sup>۱۷) لم يحدد من المؤرخين القداى شهر المحزم سنه ٥٥٩ ه تاريخـــا لإنفاذ الحمـــاة الفاطمية إلى الشام سوى المقربزى كما نعلم . (راجع: اتعاظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٦٠ وهي الفاطمية إلى الشام سوى المقبه سنة ١٩٤٨ م ، وهي الطبعة التي سوف يرجع إليها الأستاذ عنــان عنــان الأحداث التاليه ) .

فى الوقت الذى أثبت فيه الدكتور سرور والدكتور عمر كمال مصدراً واحسدا مو المقريري (۱۸) .

هذا ويحدد المؤرخ الإنجليزي ليز بول Lane - Poole تاريخ غزو الشام به به ميلادية (١١)، ولانستطيع الجزم ما إذا كان يقصد بذلك عام ٢٥٨ أو به به م ميلادية (١١)، ولانستطيع الجزم ما إذا كان يقصد بذلك عام ٢٥٨ أو به به م ، إذ لم يذكر شهر السنة الميلادية المذكورة لإمكان مقابلته بالشهر العربي ، خاصة إذا علمنا أن أول المحرم من عام ٢٥٩ ه يوافق الرابع عشر من شهر نوفير سنة ١٩٩٩ م (٢٠)، هذا بالإضافة إلى أنه يلتزم عدم ذكر مصاهره ويكتني بإيراد ثبت بها في أول كل فصل يعقده ، وهي هنا : ابن الآثير ، وابن خلمان ، وابن خلدون ، والمقريزي ، والمصادر الثلاثة الألولي تؤرخ له خلمان ، وابن خلدون ، والمقريزي يحدد لها عام ٢٥٩ ه ، كما نلاحظ أن الأحداث بعام ٢٥٨ ه ، والكن المقريزي يحدد لها عام ٢٥٩ ه ، كما نلاحظ أن الحين بول لايذكر تاريخ السقوط الرملة في بد ابن فلاح ولا لاسر ابن طفح (٢١) .

<sup>(</sup>۱۸) (في: اتعاظ الحنفا ، طبعة سنة ۱۹۶۸ ، وقد أشار الذكتور سرور إلى س ۱۹۸ من هذه الطبعة لتحديد التاريخين اللذين أوردهما ، ويقابل هذه الصفحة فى طبعة سنة ۱۹۲۷ : ج ۱ ، ص ۱۲۰ ، والأصح هو ماذكره فى كتابه النفوذ الفاطمى ؛ أما عن وقعة الرملة ، فهسو يشير إلى ص ۱۷۱ من طبعة ۱۹۶۸ م ويقابلها : ج ۱ ، ص ۱۲۱ من طبعة ۱۹۹۷ م . أما الدكثور عمر كال ، فقد أثبت فى حاشيته رقم الصفحة ۱۷۳ من طبعة ۱۹۶۸ م للإشسارة إلى تاريخ سقوط الرملة فى يد ابن فلاح ، ويقابلها : ج ۱ ، ص ۱۲۲ من طبعة ۱۹۲۷ م).

A History of Egypt, p. 158.

<sup>(</sup>٢٠) راجع التوفيقات الإلهامية .

Op. cit., p. 105.

O'Leary, A Short History of the Fatimid Khalifate, (77) p. 107.

De Laoy O'ireary، والدكتور نقسولا زيادة (٢٣) ، والدكتور عبد المنعم ماجد (٢٣)، لم يذكروا شيئا عن تاريخ دخول الفاطميين الشام، كما أغفلوا تحديد تاريخ لوقعة الرملة روقوع ابن طغج في الاسر، ولم يشر منهم إلى مصادره سوى الدكتور ماجد الذي استألس بالمقربري(٢٥).

وقد وضع المحدثون أيضا طبيبة بعد الرملة فى خط سدير الفتح الفاطمى الشام . فقد اتفق كل من الدكنور على إبراهيم (٢٢) والدكتورين حسن وشرف (٢٧) ، والدكتور سرور (٢٨) ، والدكتور عمر كال (٢٦) ، والاستاذ تامر (٣٠) فى أن طبرية سقطت فى يد الفاطميين بدون قتال ، كا لايدكرون أى تاريخ اسقوط المسلمينة فى يد ابن فلاح ، فى الوقت الذى لايشيرون فيه إلى مصادرهم فيها عدا الدكتور همركال الذى يرجع إلى المقريزى (٣١) .

ويتفق غالبية المحداين على أن فاح دمشق وإقامة الخطبة بها للمعر قمد تمم في

<sup>(</sup>٢٣) أقولا زيادة ، الرحالة العرب ، ( ضمن مجموعة الألف كتاب ، رقم ٩٧ ) ، ص ٤ أ.، نشر دار الهلالي ، القاهرة ٩٠ م.

<sup>(</sup>٢٤) ظهور خلافة الفاطميين ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣٥) (في : اتعاظ الحنفا ، ص ٣٤٧ -- ٣٤٨ ، طبعة ١٩٤٨ م ۽ ويقا بلها : ج ١ ، ص ١٨٦ ، طبعة سنة ١٩٦٧م) .

<sup>(</sup>٢٦) جوهر الصقلي ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢٧) الحمنز ، ص ٢٤ ــ ٩٠ ؛ وحسن أبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢٨) النفوذ الفاطمي ، ص ١٨ ، وله أيضا : سياسة الفاطمين الحارجية ، ص ١١٩-١١.

<sup>(</sup>۲۹) مقدمات العدوان الصليبي ، ص ه ٦ ـ ٦٦ .

<sup>(</sup>٣٠) القرامطة ، س ١١٩.

<sup>(</sup>٣١) (فى اتماظ الحنفا ، ص ١١٩ ، طبعة سنة ١٩٤٨م ۽ ويڤابلها :ص ١٣٣ــ١٢٤ من طبعة ١٩٦٧م ).

تشهر الحرم 📤 ١٩٨٩ م م وإن اختلفت هذه الغالبية في بعض التفاصيل . فمن مؤلام الدكتور على إبراهيم ، الذي يشير إلى أن قتمالا نشب بين أهمل دمشق مِلْفَاطْمِينِ بِمِدَ أَنْ سيارت جنسود جعفر إلى همشق إثرهزيمة بني عقيسل في حووان ، واستمر الفتال - كما يقول - طوال يوم الجمعة حتى غروب الشمس ، ولم عيده أى يوم من أيام الجميع هذا ، ثم اشتد هـذا القنال إثر وصول جمفسر إلى حيشتي في . ﴿ فِي الحَجِهُ سَنَّةُ ٢٥٨ هـ ، وحَمَّاتَ المَمَارِيَّةُ عَلَى جَمْدِ القَمَامِ وهزموهم ، أيم دخلوا دمشق واستولوا عليها في المحرم سنة ٢٥٩ م، وهو لايحدد ممادر، الني استألس بها فسما يتصل بكل هدده المعلومات ، ثم يشير إلى المَنِينَةُ الرِّيَّةُ مِنْ يُعِمْدُ أَنْ عِمَا أَمْلُهَا لَمَا وَلَا بِهِمْ عَلَى يَدَ لَلْمَارِيَّةِ ، ثم إخاد هذه الْفَكَةُ وَطَلَّبُ أَمْلَ دَمِشُقَ الْإَمَانَ ، فرضي جمفر بعد إذلالهم ، ومصدره في هذه الأحداث الاخسسيرة هو المقريري (٣٢) ؛ ثم يذكر الاتفاق الذي وقسع بين العارفين بدخول جعفر دمشق ليصلي يوم الجمعة بمامعها ، ولم يحدد أي يوم جمعة هَٰذَا ﴾ كَمَا لِمِهِذَكُر مصدره ۽ ودخل جمار دمشق في فانس يوم الجملة وأقام الخطبة التعليمة الفاطمين في المسرم سنة ٥٠٩ هـ ، ولم يعين الدكنور على إبراهيم حسن أي يوم من أيام الحرم ، ورجع في هذا إلى ابن تفري بردي (٣٣) ۽ ويشير يعد ذلك إلى اورة أخرى بالمدينة لم يحدد تاريخـا لها ، طلب بعدهـا أهــل دمشق الأمان من جديد (٣٤)، ومصدره الذي رجع إليه في هذه الواقعة الاخيرة هو

<sup>﴿ ﴿</sup> وَ الْمُعْلِقُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ مِنْ اللَّهِ الْقَدْسُ سَنَةً ١٩٠٨ م ؛ ويقابلها : ع ا تخفي ١٣٤٤ ـ ٢١٤ من طبعة ١٩٦٧ م) .

<sup>﴿</sup>٣٣﴾ ﴿ فَى مُ الفَجُومِ عَجِ ٢ ، ص ٩٠٩ من طبعة ليدن ؛ ويتأبلها : ج ٤ ، ص ٣٣ من عَلَيْمَةً فَالْنِ السَّكَلِينِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٤) مجهد العبدلي د من ٢٤ ـ . . .

المقريزي (٣٥) .

ويذكر الدكتوران حسن وشرف نفس هذه الوقائع ، إلا أنها يخدد ان تاريخ القتدال الذي نشب بين أهدل دمشق وجنود جعفر بعد هزيمة بني عقيل بأواخو شهر ذي الحجة من سنة ٢٥٨ ه بدون ذكر تاريخ اليوم بهذا الشهر ، ومصدرها في هذا هو المقريزي نفسه الذي رجمع إليه الدكنور على إبراهم ، كما أنها يحدد ان إقامة الحطبة للمعز بدمشق بأول جمعة من شهر المحرم سنة ٢٥٩ ه بدون أن يذكرا مصادرها (٣٦) ، في حين يكتني الدكتور حسن إبراهيم حين يكتب منفردا - بالإشارة إلى إقامة الدعوة الفاطمية بطارية ، ويقول عن جعفر ابن فلاح : وثم اسنانف السير إلى دمشق ، ودخلها في المحرم سنة ٢٥٩ ه بعد أن لاق من الاهلين قليلا من المقاومة . وفي يوم الجعة النالي حذف اسم الحليفة العاسى من الخطبة وأقيمت المخليفة القاطمي (٣٧) ، ، ومصدره في هسسدا هو أبو الفدا (٣٨).

وقـــد ذكر الاستاذ عبدالكريم غرايبة أولا أن الخطبة أقيمت للفاطميين بدمشق عام ٢٥٩ ه بدون تحديد للشهر أو اليوم(٣١) ، واستند في ذلك إلى ابن

<sup>(</sup>٣٥) (في: اتماظ الحنفا، ص ٨٣ من طبعة القدس ؛ ويقا بلها : ج ١ ، ص ١٢٥ من طبعة ١٩٦٧ م).

<sup>.</sup> ٩٧ – ٩٠ س • ٩ – ٩٧ ·

<sup>(</sup>٣٧) تاريخ الدولة الناطنية ، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣٨) (قى: المختصر، ج ٢، ص ١١٥ من طبعة القسطنطينية ٢٢٨٦ هـ؛ ويقا بلهما : ج ٢، صَ ١٠٩ من طبعة القاهرة بالمطبعة الحسينية ـ بدون تاريخ ـ وهي الطبعـــة التي بين أيدينا ).

<sup>(</sup>٣٩) العرب والأثراك، ص ٩٩.

هذا ، ويشير الاستاذ تامر إلى مسير الفاطه بين نحو دمشق بعد استيلائهم على طبرية وإلى نشوب عدة معارك دارت بين أهل دمشق والفاطمين في سنة ٣٥٨ ه إدون تحديد للشهور أو الآيام ، ثم يذكر عام ٢٥٩ ه تاريخا لإقامة الحالمية المفاطميين بدمشق من غير أن يحدد أيضا الشهر أريمين مصادره (٢٠) .

وهناك طائفة أخرى من المحدثين أغفلوا ذكر شهر المحرم من سنة ٢٥٩ هو كتاريخ اسقوط دمشق في يد الفاطميين ؛ منهم المؤرخ الفرنسي هورت الذي يحدد هذا العام تاريخا لدخول الفاطميين دمشق ولايذكر مصادره (٤٣)؛ ومنهم المستشرق جب الذي يحدد نهاية عام ٢٠٩ الميلادي تاريخا لذلك ، ولا يذكر المستشرق جب الذي يحدد نهاية عام ٢٠٩ الميلادي تاريخا لذلك ، ولا يذكر المستر أو مصادره (٤٤) ، مع ملاحظة أن أول المحرم من سنة ٢٥٩ ه يوافق الرابع عشر من نوفه بر سنة ٢٩٩ م (٥٤) ، و بحبانب الاستاذ جب ، هناك المستشرة أين بول الذي لايذكر تاريخا للاستيلاء على دمشق ولا هـوامش المستشرة أين بول الذي لايذكر تاريخا اللاستيلاء على دمشق ولا هـوامش

<sup>(</sup>٤٠) (في : الكامل ي ج ٩ : ص ٣ من طبعة بولاق ١٣٠١هـ ١٣٠٦ هـ؛ ويقا بلما : ج ٨ : ص ٣٣٣ من طبعة المطبعة الأزهرية سنة ١٣٠١ هـ، وهي الطبعة التي بين أبيدينا ) .

<sup>(13)</sup> العرب والأثراك، ص 171 .

<sup>(</sup>٤٠٤) الترامطة عس ١٩١٠

Histoire des Arabes. I, p. 343.

<sup>(11)</sup> 

in : History of the Crusades, vol. I, p. 88.

<sup>(11)</sup> 

<sup>(</sup>ه٤) راجع ما فات هنا من قبل ، ص ١٧٧ ، و ه ٢٠ بنفس هذا النصل .

لمصادره (٢٦)، وإن كان يشير في موضع آخر إلى أن الفاطميين دخلوا الشام في عام ٩٦٩ للميلاد ولا يحدد شهراً بعينه (٢٧)، وعدد السنة الميلادية الاسمينية أواخر سنة ٢٥٨ ه و تدخل في أوائل سنة ٢٥٩ ه، كما لا يذكر مصادره.

وبعد أن يذكر الدكتور نقولا زيادة اتعساه جعفر بن فسلاج مباشرة إلى دمشق بعد وقعة الرملة معفلا بذلك طبرية بينها ميشير إلى أن ابن فلاج احتل دمصق في عام ٢٦٩ م (٤٨) ، وهو تاريخ مدكما أشرنا الآن ملاحده تماما المسنة الهجرية التي تم فيها ذلك . و يحدد الدكتور ماجد سنة ٢٥٩ هـ ١٠٧٠ م تاريخا لدخوول جعفربن فلاح دمشق ، و لكنه لايذكر مصادره (٤٩٥) . أبنا المؤوث الربي ، فهو يتنق مع الدكتور نقولا زيادة فيها يتصل بخط سير ابن فلاح ، أو ليرى ، فهو يتنق مع الدكتور نقولا زيادة فيها يتصل بخط سير ابن فلاح ، إلا أنه لايذكر أي تاريخ الاستيلاء على دمشق ، كا لا يغير إلى مصادره (٥٠٠) . ويشير الاستاذ عدان كذلك إلى استيلاء جعفر على دمشق ، ولكنه لايذكر أي تاريخ الاستاذ عدان كذلك إلى استيلاء جعفر على دمشق ، ولكنه لايذكر أي تاريخ أو مصدر (٥١) ، كايشير الاستاذ محد كرد حلى إلى الوجسيود الفاطني بدعشق عام ٢٥٠ هـ بدون أن يذكر تاريخ الاستيلاء على دمشق ، وذلك ق بدعشق عام ٢٥٠ هـ هدون أن يذكر تاريخ الاستيلاء على دمشق ، وذلك ق بدعشق عام ٢٥٠ هـ هدون أن يذكر تاريخ الاستيلاء على دمشق ، وذلك ق بدعشق عام ٢٥٠ هـ هدون أن يذكر تاريخ الاستيلاء على دهشق ، وذلك ق بدعشق عام ٢٥٠ هـ هدون أن يذكر تاريخ الاستيلاء على دهشق ، وذلك ق بدعشق عام ٢٥٠ هـ هدون أن يذكر تاريخ الاستيلاء على دهشق ، وذلك ق بدعشق عام ٢٥٠ هـ هدون أن يذكر تاريخ الاستيلاء على دهشق ، وذلك ق

A History of Egypt, p. 105.

One eiter p. 159.

<sup>(</sup>٤٨) الرحالة العرب، ص ١٤.

<sup>(</sup>٤٩) ظهور خلافة الفاطبيين، ص ١٠٩.

A Shert Mistery, p. 108.

<sup>(</sup>١٥) ألحاكم بأمر ألله ، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٥٣) محمد كرد على ، غوطة دوشق ، س ١٨٨ – ١٨٩ ، مطبستوهات الحجيج فللتنسيق بدمشق ، مطبعة البترق ، دمشق ١٣٦٨ هـ - ١٩٤٩ م .

يبقى بعد هدا من المحدثين من حدد أواخر سئة ٥٥ ه بدأية للصدام الحربي بين أهل دمشق والفاطميين ، فالدكتور سرور يذكر نفس الاحسدات اللي أشيرنا إليهما في كتسابات كل من الدكتور على إبراهيم والدكتورين حسن وشرف ، ويعين تاريخ هذه الوقائع الأولى وكذلك الاستيسلاء على دمشق بأواخر سئة ٥٥ ه ، ولكنه لا يحدد الشهر ، ويعتمد في هسدا التاريخ على المقريزي (٥٠) ، ثم يذكر بعد عذا دخول جعفر في أحد أيام الجمع من شهر المحرم سنة ، ٣٠ ه ( ولا يحدد أي جمعة من هذا الشهر ) إلى جامع دمشق ، حيث بقيم الخطبة للخليفة العاطمي (٥٠) ، ويعتمد في هذا على المقريزي (٥٠) .

أما الدكمنور عمر كال ، فهو نجدد نزول ابن فلاح على همشق وفي الشهاسية بالذات \_ في ، 1 ذي الحجة ٢٥٩ هـ ، ثم يذكر بعض الأحداث التي مرت بنا في أكثر من موضع ، وينهى كلامه بالإشارة إلى دخول ابن فلاح دمشق وإقامة الجعلبة بها للمعز بدون ذكر تاريخ لكلا الحادثين ، ويحدد المقريري (٥٦) وابن الإثير (٧٠) مصدرين له ، ثم يضيف مستدركا في إحدى حواشيه بما يغيد بأن

<sup>(</sup>۱۳) (فی: اتماظ الحلفا ، ص ۱۷۳ ــ ۱۷۵ من طبعة سنة ۱۹۶۸ م ، ویقا بلهـــا : به ۱ ، ص ۱۲۳ ــ ۱۲۵ من طبعة سنة ۱۹۶۷ م ).

<sup>(</sup>٤٠) النغوذ الفاطمي ، ص ١٨ - ١٩ ؛ وله أيضا : سياسة الفاطميين الحارجيسة ،

<sup>(</sup>ه.) (في: اتماظ الحنفا ، ص ١٧٦ من طبعة ١٩٤٨ ويقابلها : ج ١ ، ص ١٧٠ من طبعة ١٩٤٨ ويقابلها : ج ١ ، ص ١٣٠٠ من طبعة ١٩٤٨ ويقابلها : ج ١ ، ص ١٣٠٠ ولي طبعة ١٩٦٧ من فيها حِننا به عند الإشارة إلى الهامش رقم (١٠٧) .

 <sup>(</sup>ق : اتماط الحنفاء ص ١٧٥ ــ ١٧٦ من طبعة سنة ١٩٤٨ م ؛ ويقا بلهـا ؟
 ج : ١ ، ص ١٢٤ ــ ١٢٥ من طبعة سنة ١٩٦٧ م ) .

<sup>(</sup>٥٧) ( فى : الكامل، ج ٨ ، ص ٣٣٣ من طبعة المطبعــة الأزهرية ، وهى نفس النسخة الذي بين أيدينا ) .

الاثير جمل فتح دمشق في ذي الحجة ٨٥٣ ه والصواب ــ ثما يقول ــ أن ذلك كان في سنة ٩٥٩ ه حسبها جاء في اتعاظ الحنفا وتاريخ يحيي الانطاكي (٨٥) .

أما عن محاولة الفاطميين فتح أنطاكية ، فقد انقسم المحدثون إلى فثنتين . أما الفئة الأولى ، فقد أغفلت أى تواريخ تتصل بوقائع هذه المحاولة ، في حين أما الفئة الثانية من النواريخ ما يتفق أو يتقارب أو يختلف .

فمن الذين أسقطوا تاريخ هــــذه المحـــاولة كل من الدكتورين حسن وشــسرف (٥٦)، والدكتور سرور (٢٠)، والمستشرق جب (٢١)، والاستاذ تامر (٢٢)، ولايشير الدكتوران حسن وشرف صراحة إلى إنفاذ جعفر غلامه فتوح إلى أنطاكية، والكنهما يكتفيان بمحـرد إشارة تفيـد ذلك وهما يتحدثان عن استدعاء ابن فلاح لجيوشه التي كانت تهـاجم أنطاكية بدون أن يشيرا إلى السيب صراحة، كما لايحدد ان مصادرها. في حــين يذكر الدكتور سرور أن ابن فلاح جهـــز جيشا كبيرا ضم إليه جنودا من أعمـــنال دمشق وفاسطين، وصار برسل الخلة بعد الحلة إلى أنطاكية لإجلاء الروم عنها، ولكن هذه الحلات منيت بالفشل، وهو في كل هـــذا لايحدد مصادره، ثم يشير إلى استدعاء ابن فلاح لجيوشه التي أرساما إلى أنطاكية كي يتأهب لصدقوات الحنين

<sup>(</sup>٥٨) مقدمات العدوان الصليبي ، ص ٦٨ ، و ه ١ بنفس الصفحة ، والصفحة التي أشار إليها في تاريخ يحيى هي : ١٣٨ ، وراجع ما جاء هنا فيها بعد [ابا لفصل السادس فيها جننا به علد الإشارة لمان الهامش رقم (١٥٨).

<sup>(</sup>٩٩) المعز ، س ١١٠ ۽ وقارن فيه أيينها : س ٩٧ \_ ٩٩ .

<sup>(</sup>٦٠) الننوذ الفاطمي، ص ٢٦، ٢٦؛ وله أيضًا: سياسة الغاطميين الحارجيـــة، ص

in: History of the Crusades, vol. I, p. 88. (71)

<sup>(</sup>٦٢) القرامطة ، ص ١١٩.

القرامطى الى كانت تتجه إلى الشام فى ذلك الوقت ، وقد رجع الدكتور سرور فى هذا إلى لمقريرى (١٣) ، أما المستشرق جب ، فقد اكتفى بالإشارة إلى حصار المساكر الفاطمية للبيزنطيين فى أنطاكية مدة خمسة أشهر ، ولم يحدد ما استأنس به من مصادر . وكذلك يكنفى الاستاذ تامر بمجرد ذكر محاولة ابن فلاح وهو بدمشق استرداد أنطاكية ، ولا بشير هو الآخر إلى المصادر الى اعتمد عليها .

أما الطائف الآخرى من المحدثين، فمنهم المؤرخ فغلى Finlay الذي لا يشير إلى تاريخ إنفاذ الجيوش الفاطمية إلى أنطاكية من دمشق بالذات، ولكنه يذكر أن النجاح المتواصل الذي لاقته الجيوش البيزنطية في تلك الفترة قداز عج أمراء المسلمين بالمنطقة ودفهم إلى تكوين تحالف فيها بينهم لاستعادة أنطاكية، وأنيطت قيدادة الجيش إلى جدوهو قائد الفاطميين بمصر ، ولكن البزيمة حلمت بهذا الجيش المتحالف، ولا يحدد فغلى تاريخا لكل ذلك، ولكنه يذكر عام ١٩٠٩ م - الذي يو افق الأول من ينابر منه ٢٣ ربيع الأول سنة ٢٣ م ه (٦٢) م تالميا للأحداث المذكورة (٢٥)، بمنى أن الوقائع التي يتكلم عنها تقع في عام ٢٧٧ م الذي يقابل الأول من ينابر منه ١٦ ربيع الأول سنة ٢٣ م ه (٢٢)، وربيع الأول سنة ٢٣ م ه (٢٠) و وربيع فغلى في هدده الوقائع التي يتكلم عنها تقع في عام ٢٧٧ م الذي يقابل الأول من ينابر منه ١١ ربيع الأول سنة ٢٣ م الى سيدري وس

<sup>﴿ (</sup>٣٠) ﴿ فَى : أَتَمَاظُ الْحَنْفَاءَ صَ ١٧٨ مَنْ طَبِعَةُ ١٩٤٨ مَ وَيَقَالِلُهَا \* جَ ١ ، صَ ١٣٦ مِنْ طَبِعَة مِنْ طَبِعَةُ ١٩٦٧ م ﴾ .

<sup>(</sup>٦٤) راجع : التوفيقات الإلهامية .

History of the Byzantine Empire, pp. 331 - 2. (70)

<sup>(</sup>٦٦) راجع : التوفيقات الإلهامية .

Codrents (۲۲) و یذکر فازیلییف Vaeiliov آن الحلیفة الفاطمی المعزفی مصر (۲۸) انفذ فی عام ۷۹۱ م / ۲۹ ه آحد قواده للاستیلاء علی أنطاکیة التی تعرضت الحصار شدید علی بدیه ، ولم یخلصه اسوی هجوم مفاجی، شنه القرامطة علی الحیوش المصر بة الذین اضطروا إلی رفع الحصار ، ثم اشتدوا راجعین إلی الجنوب (۲۱) ، ولم یحدد فازیلییف مصادره . وذکر المدشرق کنار Carrd أن ابن فلاح أنفذ غلامه فنوح فی عام ۲۹۰ م / ۷۹۱ م ، فحاصر أنطاکیة مدة خسة أشهر بدون طائل ، ولم یشر کنار إلی مصادره (۷۰)، إلا أنه يعود فیذکر هذه الواقعة فی موضع آخر فیور (نفس التاریخ الهجری ولکنه بعضع هسدا التاریخ بحانب السنة المیلادیة ، ۷۹ - ۲۹ ، ولایشیر إلی ابن فلاح أو فنوح ، فی حدین بنص علی الاشهر الخمسة التی دام خسلالما الحصار الفاشل (۷۷) ، فی حدین بنص علی الاشهر الخمسة التی دام خسلالما الحصار الفاشل (۷۷) ، واحدة تشیر إلی هذه الاحداث ، وذلك فی قوله : دوكان جوهرقد أنفذ جیشا واحدة تشیر إلی هذه الاحداث ، وذلك فی قوله : دوكان جوهرقد أنفذ جیشا إلی آنطاکیة ، فحاصرها خسة أشهر خلال السنة ، و ۷۱ به م ۷۲۰ ، مع

Historiarum Compendium, ed. Bekker, I: 3) (77)

( Corpus: Seriptorum Historiae Byzantinae), pp. 666,

Bonn 1838).

<sup>(</sup>The Egyptian Fatimid Mu' izz) : النص عند فازيلييف (٦٨)

in : C. M. H., vol. IV, p. 147. (79)

Histoire de la Dyn. des Hamd., l, p. 679.

Op. eit., p. 837. (V1)

<sup>(</sup>٧٢) (في: تاريخه ، ص ٢٤٧ من الطبعة التي بين يديه ؛ ويقا بلها : ص ١٣٨ ـــ ١٣٩ من طبعة بيروت ١٩٠٩ م التي بين أيدينا ) .

<sup>(</sup>۷۳) العرب والروم ، ج ۴ ، ص ٤٨ .

ملاحظة أن آخر ديسمبر سنة ١٧٠ م يوافن ٢٨ صفر سنة ٢٠ م د (٧٤). وقد وحيم الدكتور رستم في ذاك إلى شاومبرجيه (٧٥) من الموضوع شيئما سرى مهاجمة المؤرخ استروجووسكى Ostrogoreky عن الموضوع شيئما سرى مهاجمة الماطميين الاقطاكية في أوائل سنة ١٩٧ م (٧١)، التي يقابل الأول من يناير منها ٢٩ صغر سنة ١٣٠ (٧١) عن كالم يشر إلى ما استأنس به من مراجع ، مع ملاحظة أنه يذكر ثبتا بها في أول كل قسم من كل فسل .

وقد حدد الدكنور السيد عبد العزيز سالم عام ، ٢٩ ه تاريخا لتسيير ابن فلاح من همشق عسكرا عليه فتوح غلامه إلى أنطاكية ، فنازلها خمسة أشهر ، بيد أنها استحست عليه ، فاضطحب فتوح إلى العردة إلى دمشق عندما استدعاه بعد أنها استحست عليه ، فاضطحب فتوح إلى العردة إلى دمشق عندما استدعاه بعد أنها استحست عليه ، فاضطحب فتوح إلى العردة إلى دمشق عندما استدعاه بعد أنها القرمطي المرتقب(٢٨) ، وقدر جمع الدكتور سالم فيما يتصل بكل هذه الاحداث إلى القريزي (٢١) ويحي الانطاكي (٨٠) .

<sup>(</sup>٤٧) راجع : التوفيقات الإلهامية .

L'Epopée Byzantine a la Fin du Dixiéme Siècle, : 3) (ve) vol. I, pp. 222 - 3, Paris 1896)

<sup>(</sup>۲٦) History of the Byzantine State, p. 263 بوراجع الهادش وقع 44 ميذا النصل.

<sup>(</sup>٧٧) رأجع : التوفيقات الإلهامية .

<sup>(</sup>۷۸) السيد عبد العزيز سالم، طراباس الشام في التاريخ الإسلامي ، ص ٤٨ ، نشر دار المارف عصر ، عظايع رمسيس ، الإسكندوية ١٩٦٧ م.

<sup>(</sup>٧٩) (في: اتعاظ الحتفاء س ١٧٨من ظبعة ١٩٤٨م؛ ويقابلها : ج ١ ء س ١٢٦من طبعة ١٩٤٨م ؛ ويقابلها : ج ١ ء س ١٢٦من طبعة ١٩٦٧م .

<sup>(</sup>٨٠) (في ۽ تاريخه ، من ١٣٩) . . .

أما الدَّكْنُورِ عَمْرُكَالَ ، فقد أسهب ـ درن بقية المحدثان ـ في ذكر الأحداث الِق تتصل بمحاصرة الفاطميين لانطـــــاكية ، وانفرد عنهم بإشارته إلى وصوّل العسكر الفاطمي إلى مشارف الإسكندرونة ، ومايهمنا أن نشير إليه هنا . هو تحديده شهر ربيع الأول سنة ٢٦٠ هـ / يناير ٧٧١ م. تازيخا لإنفاذ أبن فلأح الهلامه فتوح على رأسجيش لمفازلة ألطاكية ومحاولة الأنستيلا عظيتها مرثم ذكره فشل فقوح بسبب مقاومة البيرنطيين ، هذا إلى جانب الطرُّوف التي اضطرت جعفر إلى استدعائه إلى دمشن والتي تتلخص في وصول الاخبار إلى أبَّن فلاح باستعداد الحسن الاعصم لقتاله، ولم يلبِّث فتوح أن عاد مسرعًا بقواته إلى دمشتي ، ثم أخذ ابن فلاح يستعد لمواجهة هجوم القرامطة ألما ظر (٨١) ؛ ويرجع الدكنور عمر كال في كل هذه الوقائع إلى القريزي (٨٢) ، كايذكر ابن الأثير (٨٢) وماجاء لسبطابن الجوزي فيما الحقه المستشرق آمدرور مفتتحا به تاريخ ابن القلانسي (٨٤) مصدرين له في بعض الأحداث المتصلة بالوقائم قبل وبعد محاصرة أنطاكية . ويشير الدكتور عمر كال مرة أخرى إلى أنطأكية في نفس التاريخ الذي ذكره من قبل، ويضيف أن جعفرا جمع لهذا الهجوم الحاربين من أعمال دمشق وطبرية و فلسطين، ثم يحددالو قت الذي استغرقه حصار فتوح لانطاكية مخمسة أشهر ، ويذكر كذلك تدعيم قوات فتوح بوصول مدد مكون من أربعة آلاف مقاتل ، كما يشير ـ وهو ما انفرد به عن غيره من المحدثين

<sup>(</sup>٨١) مقدمات العدوان الصابهي ، ص ٦٨ ــ ٢٩ ، ه ١ بالصفيحة ٢٩ ، ٢٧ و

<sup>(</sup> ٨٢) ( في : اتماظ الحنفاء من ١٧٧ ، ١٧٨ من طبعة ١٩٤٨ ، ويقا بلها : ج 1 ع ص ٢٣١ من طبعه ١٩٦٧ م) .

<sup>(</sup> ف: الكامل ، ج ٨ ، س ٢٤٢) ،

<sup>( £</sup> A ) ( في : ذيل ثاريخ دمشق ۽ ص 1 - ٢ ) ٠

كا ذكر نا - إلى تقدم بعض القوات الفاطمية إلى الإسكندرونة ويرجح أنها قامت لمراحية بعض النجدات البيزنطية قبل وصولها إلى أنطاكية ، وبعدها تقابل الفريقان فلحقت الهزيمة با فاطميين ، وانسحب الفاطميون على أثر ذلك من أنطاكية إلى دمشق (٨٥) ، وقد استأنس الدكتور عمر كمال في كل ذلك بالمقريزي (٨٦) ، كما أشار إلى محيي الانطاكي (٨٧) في بعض هذه الاحداث .

و يحمع معظم الحسد ثين - مثل غالبية القداى - على أن السبب الرئيسى أو المباشر للصدام الحربي الذي وقع بين القرامطة والفاطميين إنها كان نتيجة لقطع المباشر المباشر وعلى دميس الإخسيدية بعد أن استولى عليها الفاطميون. وتذكر الفية الفليلة من هؤلاء المحسد ثين قيمة المبلغ الذي فرضه القرامطة على دمشق، وهي ثلاثه الله دينار، وقد نص على ذلك كل من الدكنور على إبراهيم (٨٨) والدكنور حسن إبراهيم (٨٨) - الذي لا يذكر المبلغ في أول الأمر ولكنه يعود في موضع آخر ليحدده، في حين لم يشر كلاهما إلى مصادره - كما في عليه الاستاذ غرايبة (٩٠) الذي اعتمد ماجاء لسبط ابن الجوزي فيا الحقه المستثمر قي آمدروز مفتنعا به تاريخ ابن القلائسي (١١) وابن الائه المبير (١١)

<sup>(</sup>٨٥) مقدمات العدوان الصليبي ، ص ١٠٣ – ١٠٤ -

<sup>(</sup>٨٦) راجع الهامش رقم ٨٣ يهذا الغصل.

<sup>(</sup>۱۲۹) (ف: تاریخه، س ۱۳۹).

<sup>(</sup>۸۸) تاریخ جوهر ، س۳۰ .

<sup>(</sup>٨٩) تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ١٥٣ ، ٣٩٥ (على التوالى ) .

المربّ وَالْأَثْرِ اللهُ مِن اللهُ عَمِي ١٢١٠

<sup>(</sup>١١) (ف: ذيل تاريخ دمشق، ص ١).

 <sup>(</sup>٩٢) (في: الكامل، ج ٨، س ٢١٢ من طبعة بولاق ١٢٩٠ ويقا بلها : ج ٨،
 من ٢٤٢ من طبعة المطبعة الأزهرية ).

والمقريزى (١٣) مصادرله . أما الدكتور عسر كال ، فلا يذكر قيمة فذه الجوية في موضعها (١٤) ، ولحكنه يشهر إلى مبلغها هند كلامه عن فتتح القرامطة لدمشق والرماة في ذى الحجمة سنة ١٩٥٧ هـ (١٥) وفوضهم جسرية سنوية على الإخشيديين قهدرها مائة وخمسة وعشرون ألف ديناو مصريه (٢٥) كما ينقل عن يحيى الانطاكي (٢٧) أو ثلاثما كما ألف دينار (٨٨) أسبتهها والما عام السبط ابن الجوزى في مفتتح تاريخ ابن القلائمين (٨١) .

أما الذين لم يذكروا قيمة هـذه الاتاوة أو الجزية ، فنهم من لم يفكر مصادره ، مثل المستشرق لين بول (١٠٠) والمؤرخ هورت (١٠٠) ، والمستشرق لين بول (١٠٠) والمؤرخ هورت (١٠٠) ، والدكتورين حسن وشرف (١٠٠) .. المذين حددًا بدء المهدام بين القراءطة والفاطميين لهـذا السبب بسئة ٢٥٩ هـ، والاستاذ تام (١٠٠).

<sup>(</sup>٩٣) (في: اتماط الحلفاء ص ١٧٢ إلى ص ١٨٤ من طبعة ١٩٤٨ م ؛ ولا يقم الشاهد فيها بين هاتين الصفحتين ، وإنما ذكر المبلغ في ص ٢٤٨ من هذه الطبعة ؛ ويقابلها : ح. ١ ، ص ١٨٦ – ١٨٧ من طبعة ١٩٦٧ م ).

<sup>(</sup>١٤) مقدمات العدوان الصليبي ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٩٥) نفس المرجع ، ص ٦٠، و ه ٣ بنفس الصنعة .

<sup>(</sup>٩٦) نفس المرجع ۽ ص ٦٠ ، ٣٨ .

<sup>(</sup>۱۲) (ق : تاریخه ، س ۱۳۲)

<sup>(</sup>٩٨) مقدمات المدوان الصليبي ، ص ، ٢ ، ه ٢ .

<sup>(</sup>٩٩) ( أن نذيل تاريخ دمشق ، ص ١ ) .

A History of Egypt, p. 105.

Histoire des Arabes, I, p. 343.

A Short History, p. 108.

<sup>(</sup>۱۰۳) المعزء ص ۱،۳

<sup>(</sup>١٠٤) القرامطه ۽ س ١١٥.

ومنهم مر ذكر هذه المصادر، وهم الدكتور سسمرور (۱۰۰) ومصدره المقريزى (۱۰۰)، والدكتور ما جد (۱۰۷) وقد رجع إلى نص سبط ابن الجوزى المشار إليه فى مفتتح تاريخ ابن القلانسى (۱۰۸)، والدكتور سالم (۱۰۹) مستأسا بابن تغرى بردى (۱۱۱)، والدكتور سالم أيضا سفى موضع آخر ـ (۱۱۱) اعتمارا على نص سبط ابن الجرزى المشار إليه فى مفتتح تاريخ ابن القلانسى (۱۱۲).

أماءن تطور الأحداث منذ استعداد الاهصم للتوجه إلى الشام وحتى قدوم المعز لمصر ، فشمة شبه إجهاع بين المحدثين على مجرياتها وإن اختلفوا في بعض تفاصيلها . ونلاحظ في هذا الصدد أن منهم من أسهب وأطال ، ومنهم من أوجر ، في حين اكنفى البعض عجرد إشارة عابرة .

أما الذين تناولوا الموضوع بإفاضة ، فهم المستشرق لبــــين بول (١١٢٠ ،

<sup>(</sup>ه ١٠) النفوذ الفاطمي، ص ٢٣ ؛ وله أيضا : سياسة الفاطميين الخارجية ، ص١٢٢ .

<sup>(</sup>١٠٧) ظهور خلافة الفاطميين ، ص ١١٥٠

<sup>(</sup>١٠٨) ( في: ذيل تاريخ دمشق ، س 1 )·

<sup>(</sup>١٠٩) السيد عبد العزيز سالم ، دراسة فى تاريخ مدينة صيدا فى العصر الإسلامى ، ص ٦٩ ، بيروت ١٩٧٠ ، وسوف نشير إلى هذا المرجع — فيه بلى هنا من صفحات — باسم : (صيدا) .

<sup>(</sup>۱۱۰) (ق: النجوم ، ج ٤ ، ص ٧٤) :

<sup>(</sup>١٤١) قي: تاريخ النِّحرية الإسلامية في مصر والشام ، س ٩٠ .

 <sup>(</sup> ف : دُيل تاريخ دمشق ، س ۱ ) .

Op. cit., pp. 106 — 8.

والمـؤرخ أولـيرى (١١٤) والدكنور على إبراهيم (١١٥) ، والدكتوران حسن وشرف (١١٧) ، والدكتور ســرور (١١٧) ، والدكنور حسن إبراهيم (١١٨) منفرذا ... ، والدكتور عبر كال (١١١) ، والدكنور ساجــد(١٢٠) ، والاستاذ تأمر (١٢١) . وأما من أوجــز فهم كل من الاستاذ عنــان(١٢٢) ، والاستاذ غرايبة (١٢٢) ، والدكتور سالم (١٢٤) . في حين لم ينرد الاحداث سوى أسطر قليلة كل من الورخ مورت (١٢٥) ، والدكنور حتى ،(١٢٦) والدكتور نقولا وادة (١٢٧) ، والمستشرق جد (١٢٨) .

Op. cit., pp. 108 — 10.

(111)

- (١١٨) تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ١٥٣ ـــ ١٥٤ ، ٣٩٧ -- ٣٩٥ .
  - (١١٩) مقدمات العدوان الصليبي ، ص ٧١ ٥٧٠
  - (١٢٠) ظهور خلافة الفاطميين، ص ١١٥ ١١٦ .
    - (۱۲۱) القرامطه، ص ۱۲۰،۱۱۰ ۱۲۳ ...
      - (١٢٢) الحاكم بأص الله ، ٧٧ ٧٧ .
      - (١٣٣) العرب والأثراك ، ص ١٢١ ــ ١٢٣ .
- (١٢٤) صيدا ، ص ٦٩ ؛ وله أيضا ، في : تاريخ البحرية الإسلاميه في مصر والشام ، ص ٩٥ ــ ٩٦ ، ٩٧ .
- Op. cit., I, pp. 343 4. (170)
- Op. cit., p. 579; see also p. 577.
  - (١٢٧) الرحالة العرب، ص ١٤.
- in: History of the Crusades, I, p. 88. (17A)

<sup>(</sup>١١٥) تاريخ جوهر، ص ٥٣هـ٤، ٧٥ - ٦٠ .

<sup>(</sup>١١٦) المعر ، ص ١٠٣ - ١١٥ ، ١١٨٠

<sup>(</sup>۱۱۷) النفوذ الفاطمي، ص ۲۲ ـــ ۳۱ وله أيضا : سياسة الفاطميين الحارجية ص ۱۲۲ ـــ ۱۲۸ ــ ۱۲۸ ـ ۱۲۸ ـ

ويتبع جميع من ذكر ماهم الآن نفس تسلسل الاحداث الذي أوردته معظم المصادر الى تعرض المموضوع ، إذ يشيرون إلى طلب الحسن الاعصم العون والمدد من القوى المعادية المعاطميين - باستثناء البيزنطييز - ، وينص المحقشرة البير بول في هذا الصدد على وفض الحليفة المطبع الاستجابة لطلب القرامطة ، وإمداد الامير بختيار البوبهي الاعصم بالسلاح والمال ، كما يزوده أبو تعلب الحداني من الرحبة بالرجال ، فيسير الاعصم - وفد إنصاف إليه من القبال المعربية وجال من عقيل وغيرهم - نحو دمشق حيث يهزم الفاطميين ويقال القائد جعفر بن فلاح ويدخل دمشق (١٢١) . ويذكر المستشرق أو ايرى نفس التفاصيل إلا أنه يسقط من كلامه ذكر السلاح والمال والرجال وأسماء القبائل ومقتل ان فلاح (١٣٠) ، ولم يحدد كلاهما أي تراريخ نتصل بالاحسدات أو مصادرهما .

أما الدكتور على إبراهيم ، فهو يقرر رفض كل من المطبع وبنى بويه عقد التحالف الذى تقدم به الحسن الاعصم ، ببنما يقبله أمير الرحبة ـ بدءن أن يعين اسمه ـ وكذلك بعض القبائل العربية ، وقد رجع الدكتور على إبراهيم في هذا إلى الى الفدا (١٢١) ، ثم ينص على هزيمة جعفر وأسره ثم قتله في ٣ ذى الحجة

Op. cit., p. 106.

<sup>(111)</sup> 

Op. cit., p. 108.

<sup>(171)</sup> 

<sup>(</sup>۱۳۱) (في: المختصر ، ج ۲ ، ص ۳۲۰ ، ۳۰ ، ۹ ، ۹ ، ۹ وليس في النسخة التي بين أيدينا ذكر لهذه الوقائع في حوادث سنة ۳۶۰ هـ) براجع مافات هنا من قبل ، ص ١٥٤ و ه ٨٤ بالنصل الرابع ، وماجه هنا فيها بعد عند إشارتنا إلى الهامش رقم (٢٢١) وألهامش رقم (٢٣٢) بالفصل السادس .

سنة . ٢٠٠٥ من منه في تحديد هذا التاريخ على ابن خلكان (١٣٣) .

ويحدد الدكنوران حسن وشرف عام ٢٠ ه تاريخا لاستعانة الاعصم بنفسه بالمطيع العباس، ويوردان رواية ان تفرى بردى (١٢٤) عن مسير الاعصم بنفسه إلى بغداد لسؤال العليج بالله على لسان بختيار إبداده بالحسال والرجال، ويستبعدان رفض المطيع لعالم الاعصم استمنادا إلى ماذكره سبط ان الجوزى الملحق بناريخ ان القلانسي (١٣٥) من إنفاذ القراء طه وسولا عنهم إلى يختيار في طلب المساعدة بالمال والرجال، ثم يشيران على هذا و برحيب بغداد بهذا التحالف الجديد وإمد دها القرامطة بالمال والسلاح والرجال، كما أدرت بغداد أنها ما الحداثيين بالنعاون مع الاعصم، بينما سمح الحداثيون لجنودهم بالمتعاو في جيش الاعصم كما شجعوا فلول الإخشيدية على الانصواء تحت لوائه، علاوة في جيش الاعصم كما شجعوا فلول الإخشيدية على الانصواء تحت لوائه، علاوة على من انضم إلى الاعصم من الاعراب، ولم يحدد الدكتوران حسن وشرف أى تواريخ لهذه الاحداث كما لم بذكرا مصادرهما عنهما (١٣٦) ، ثم يذكران أى تواريخ لهذه الاحداث كما الم بذكرا مصادرهما عنهما (١٣٦) ، ثم يذكران مسير الاعمم إلى المكوفة ومراسلة بخنيار الذي ينفذ إليه خزائن السلاح من بغداد ويكتب له على أن تغلب الحدان قدرا من المال ، فيرحل الحسن من المحداث الموادة ، ومن الملاحظ أنهما لايذكران أيضا النواريخ المتصلة بهذه الاحداث ؛ بينا يشهران إلى أنهما لايذكران أيضا النواريخ المتصلة بهذه الاحداث ؛ بينا يشهران إلى أنهما لايذكران أيضا النواريخ المتصلة بهذه الاحداث ؛ بينا يشهران إلى

<sup>(</sup>١٣٢) تاريخ جوهر ۽ ص ٥٣ - ٤٥.

<sup>(</sup>۱۳۳) في: وفيات الأعيان ، ج 1 ، ص ١٤١ من طبعة القاهرة ٣١٠هـ ، ويقابلها: ج 1 ، ص ٣١٠ من طبعة محيى الدين عبدالحميد التي بين أيدينا ) ؛ انظر ماجاء هنا فيها بعدد عند إشارتنا إلى الهامش رقم (٣٢٧) بالفصل السادس .

<sup>(</sup>١٣٤) ( في : النجوم ، ج ٤ ، س ٧٤ ) .

<sup>(</sup>۱۳۵) (ف: ذيل تاريخ دميني ، س ١ )

<sup>(</sup>١٣٦) المعز، س ١٠٧ — ١٠٩ .

مصدرهما في هذا الصدد وهـــو النويرى (١٣٧)؛ ويذكر الدكتوران حسن وشرف بعد ذلك مكان اللقاء بين الأعصم وابن فلاح، ويحددان لذلك الدكة على نهر يزيد قرب دمشق، وهزيمة ابن فلاح في شهر ذى الحجة سنة ٣٠٠ ه، ويشيران إلى استدعاء جعفر قبل تلك الوقعة الخلامه فتوح ــ وهـــو عندهما أبو فتوح ــ ، ثم يذكران مقتل ابن فلاح والاستيلاء على دمشن في الناريخ المذكور، ولم يذكرا مصادرهما (١٣٨) بينا يركر الدكنور حسن إبراهيم ـ المذكور، ولم يذكرا مصادرهما (١٣٨) بينا يركر الدكنور حسن إبراهيم منفرها في كتابه تاريخ الدولة الفاطمية ـ نفس المعلومات باختصار ولكنه يحدد تاريخيز لمقتل ابن فلاح، فهـو أولا السادس من ذى القمدة سنة . ٣٠ ه الموافق سبتمبر ١٧١ م (١٤٦) نقلا عن ابن خلكان (٢٤٠)، وهو ثانيا السادس من ذى الحجة سنة . ٣٠ ه م (١٤٦) نقلا عن ابن خلكان (٢٤٠)، وهو ثانيا السادس من ذى الحجة سنة . ٣٠ ه

أما الدكنور سرور ، فهو يذكر نفس المعلومات ، ويضب عام ٣٦٠ هـ تاريخا لاتصال الاعصم بكل من المطيع ويختيار ، ومصده فى ذلك ابن تغسرى

<sup>(</sup>۱۲۷) (فی: نهایة الأرب، ج ۲۳ ورقة ۹۰ ) .

<sup>(</sup>١٣٨) المعزء ص ١٠٩ -- ١١١٠ .

<sup>. 108 - 107 (171)</sup> 

<sup>(</sup>۱٤٠) (في: وفيات الأعيال ، ج ١ ، ص ١٤١ من طبعة لم يحدد تاريخا لهــــا أو مكانا الطبعها ، والذي بين أيدينا : ج ١ ، ص ٣١٢ من طبعة محيى الدين عبد الحميد ) .

<sup>(</sup>١٤١) ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>١٤٣) (في : وفيات الأهيان ، ج ١ ، ص ١١٣ ، من طبعة أخرى فيما يبدو بين يديه ولم يذكر لجا تاريخا أو مكانا للطبع ؛ وما بين أيدينا هو الذي ذكرناء بالهامش رقم ١٤٠ السابق) ؛ وراجع ما جاء هنا فيما بعد في الفقرة النالية مباشرة للهامش رقم (٢٢٨) بالفعسل السادس .

وردى (١٤٣)، ولكنه لا يدكر رفض المطبع الطلب الأهصم (١٤٣)، ويرجع إلى المس سبط ابن الجوزى الهابحق بتاريخ ابن القلانسى (١٤٥) في ترحيب مجنيد المايداد الاعصم بالسلاح والمال (١٤٦)، كايستأنس بالنويرى (١٤٧) في طلب بحنيار من الحدانيين بالموصل إمداد القرمطي بالمال (١٤٨)، ويوجع إلى المقريزي (١٤١) بصدد إمداد أبي تغلب القرمطي بالاموال والرجال من الإخشيدية (١٥٠)، في حين بذكر انضام فريق من العقيليين إلى الاعصم (١٥١) نقلاعن الدكتورين حسن وشرف (١٥٠) ثم يبيير الدكتور سرور إلى اتجاه الحسن الاعصم إلى دمشق في عام وشرف (١٥٠) عتمدا في ذاك على ابن تغرى بردى (١٥٠)، وينتقل بعد هذا إلى قيام جمفر بن فلاح، ستدعاه الحلة التي كان أنفذها إلى أنطاكية و تأهبه المقاء القرامطة جمفر بن فلاح، ستدعاه الحلة التي كان أنفذها إلى أنطاكية و تأهبه المقاء القرامطة

<sup>(</sup>١٤٣) ( في: النجوم ، ج ؛ ص ٧٤ ) .

<sup>(</sup>١٤٤) النفوذ الفاطمي ، ص ٢٤ ۽ وله أيضا : سياسة الفاطميين الخارجيه ، ص١٢٣ .

<sup>(</sup>١٤٥) ( في: ذيل تاريخ دمشق ، ص ١ ) .

<sup>(</sup>١٤٦) النفوذ الفاطمي ، ص ٢٤ -- ٢٥ ؛ وله أيضا : سياسة الفاطميين الحارجية ، ص ١٢٣ -- ١٢٤ .

<sup>(</sup>١٤٧) (في: نهاية الأرب، ج ٢٣، ورقة ٩٠).

<sup>(</sup>١٤٨) النفوذ الفاطمي، ص ٢٥، وله أيضا : سياسه الفاطميين الحارجية ، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>١٤٩) (في: اتعاظ الحنفاء ص ١٧٨ من طبعة ١٩٤٨ م ۽ ويقابلها: ج ١ ۽ ص ١٢٦ من طبعة ١٩٤٧ م.

<sup>( ·</sup> ه ۱) راجع الهامش رقم ۱٤۸ فی هذاالفصل ·

<sup>(</sup>١٥١) نفس المرجعين السابقين ٠

<sup>(</sup>١٥٢) (ق: المزء ص ١٠٩)

<sup>(</sup>١٥٣) النفوذ الفاطمي ، ص ٢٦ ، وله أيضا : سياسة الفاطمين الخارجيه ، ص ١٧٤٠

<sup>(</sup>١٠٤) أنظر الهامش رقم ١٤٣ في هذا النصل .

ثم الاشتباك الحية الدكة وهزيمة جنفر ومصرعه وما تبع ذلك من استيلائهم على دمشق في سنة . ٣ هـ (١٥٥) ، وبدون أن بورد أي تواريخ محددة ، بينما يعتمد في كل هذا على المقريزي (١٥٦) .

ويسجل لنا الدكتور عمر كمال فمن الوقائع، إلا أنه يذكر مراسلة الاعصم بغداد لطلب المساعدة، ويروى ما أشار إليه ابن تغرى بردى (١٥٧) من رفض المطبيع لطلب الاعصم، بينا برجع إلى قص سبط ابن الحوزى الملحق بيناريخ أن القلامسي (١٥٨) في إمداد بخنيار القرمطي بالسلاح والمال ويشرح أوع هذه المساعدة، كما يستأنس بالمقريزي (١٥٥) في مكاتبة مختمار لافي تغلب بالموصل بإعداد القرمطي بقدر من المال وكذلك في تقدم الاعصم بحيشه بعد ذلك مع من انضم إليه من الإخشيدية الذين كانوا قد لجسأوا إلى أن تغلب (١٢٠). ثم يشير الدكتور عمر كالرالي إرسال جعفر لفلامه فتوح يستدعيه من أنطاكية لما بلغته استعدادات الاعمم ، كما يذكر استعداد جعفر لمواجمسة من أنطاكية لما بلغته استعدادات الاعمم ، كما يذكر استعداد جعفر لمواجمسة مرورية القاطميين محوم القرامطة ، ثم وصولهم ونشوب معركة حاسمة بالدكة وهزيمة الفاطميين ثم مقبل ابن فلاح و دخول الاعصم دمشق في به ذي القعدة سنة ، ٢٠ هـ الموافق

<sup>(</sup>۱۰۰) النفوذ الفاطسي ، ص ٢٦ ؛ وله أيضا : سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٢٠ .

(۱۰٦) (في : اتماط الحنفا ، ص ١٧٨ من طبعة ١٩٤٨م) ؛ ويقا بلها : ج ١٠ ص ١٢٧ من طبعة ١٩٤٨م) ، ويقا بلها : ج ١٠ ص ١٢٧ من طبعة ١٩٤٨م)

<sup>(</sup>١٥٧) (في: النجوم، ج٤، ص ٤٧).

<sup>(</sup>١٥٨) ( في : دُيل تاريخ دمشق ، س ١ ) .

<sup>(</sup>١٥٩) (في : اثماظ الحنفا ، ص ١٧٨ من طبعة سنة ١٩٤٨م ؛ ويُقابِلها : ج ١ ، ص ١٣٦ — ١٢١ من طبعة ١٢٧ من طبعة ١٨٠٨ من طبعة ١٨٨ من طبعة ١٨٨ من طبعة ١٨٨ من طبعة من طبعة من طبعة ١٨٨ من طبعة من طبعة من طبعة من طبعة من المناطقة المناطق

<sup>(</sup>١٦٠) مقدمات العدوان الصليبي، ص ٧١ — ٧٢ -

٢٦ أغسطس سنة ٩٧١ م (١٦١) ، ومصدوه في كل ذلك المقسريزي(١٩٢) ، كما أضاف إليه نص سبط ابن الجـوزى الماجن بتاريخ أبن القلانسي (١٦٢) وابن الآثير (١٦٤) وإن لم يحددا هذا الناريخ .

أما عن الدكتور ماجد ، فهو يذكر اتفساق الحسن الأعصم مع البويهيين من نقلا عن النويرى (١٦٠) . ، ومع الحدانيين في شمالي الجزيرة والشام مستأنسا في ذلك بابن تغرى بردى (١٦٦) ، كما يذكر إنفاذ الاعصم المراكب لفنال الفاطميين ويرجح أنها جاءت في البحر الاحمر ، ويعلل الدكتور ماجه ذلك بأن المقرامطة كانوا يسيطرون على الجزيرة العربية من أيام أبي طاهر القرمطي ، وهو في كل هذا لايذكر التواويخ والمصادر ، ثم يشير إلى نجاح الاعصم في طرد الجيش الفاطمي من الشام ومقتل جعفرين فلاح بد، شقى في سنة ، ٣٩ ه/١٧١م ، ومصدره في هذه الاحداث الاخيرة كل من أبن خلكان (١٦٧) و المقربزي (١٦٨)

<sup>.</sup> ١٦١) نفس المرجع ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>١٦٢) راجع الهامش رقم ٥٥١ في هذا الفصل.

<sup>(</sup>۱۹۳) (ق: قبل تاریخ دمثق ، س ۱ - ۲ )

<sup>(17</sup>٤) (ف: الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٤٢) .

<sup>(</sup>١٣٥) (في: نهاية الأرب، ج ٢٣، ورقة ٩٠ ومامِدها).

<sup>(</sup>١٦٦) (في : النجوم ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ) ؛ ولكن راجع ما جاء هنا فيها أوردناه عند النص على الحاشية رقم (٣٢٥) بالنصل السادس ، وما علقنا به في الحاشية المذكورة .

<sup>(</sup>١٦٧) (فى: وفيات الأعيان، ج ١، س ١٠٠ من طبعة القاهرة ١٢٩٩ هـ؛ وما بين أيدينا هو: ج ١، س ٣١٢ من طبعة محيى الدين عبدالحيد).

<sup>(</sup>۱٦٨) (ق: اتماظ الحنفا ، ص ٣٤٨ -- ٣٤٩ من طبعة ١٩٤٨م ۽ ويقا بلها : ج١٠ ص ١٨٧ -- ١٨٨ من طبعة ١٩٦٧م)

والدكتورين حسن وشرف (١٦١)، بنها يفقل الدكتورما بد التماصيل الأخرى التي أوردها بقية المحدثين (١٧٠).

وينص الاستاذ تام على أن العباسيين - وعلى رأسهم الخليفة المعتمد (١٧١)كانوا يخططون لانفاق مع الزراعاء الموقوف في وحه الفاطميين، ويشيرالى أن ذلك قد تم فعلا، فسار الحسن الاعصم إلى بغداد سنة . ٢٦ هم لمفاوضة المعتمد (١٧١) والانفاق مععلى إداده بالمال والسلاح والعتاد والغذاء، ويضيف الاستاذ تامر إلى ذلك أن الجدانيين سار اعلى نفس النهج فتطوعوا في جيش الاعصم بالإضافة إلى تزريدهم إباء بالمال والسلاح، وكذلك فعل بنو بويه ، كما يذكر تطوع الإخشيدية وبعض القبائل والعربية وأبرزهم بنو عقيل - في جيش الاعصم، بينها يغفل الاستاذ تامر جميع النفاصيل الجانبية التي أوردها من سبقة من المحدثين كما لم يحدد عسادره (١٧٢).

أما الذين أوجروا من المحدثين ، فقد اكنني الاستاذ عنديان بذكر. زحف القرامطة إلى دمشق وهزيمة ابن فلاح وقنله في أواخر سنة ٣٩٠ هـ (١٧٤) وحدد

<sup>(</sup>١٦٩) (في: المرء ص ١١٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>١٧٠) ظهور خلافة الناطميين، ص ١١٥.

<sup>(</sup>۱۷۱) كذا بالتن عنده ، والمررف كا في كتب التاريخ - أن المعتمد توفي سنة ٢٧٦ هـ ، راجع ماجاه هنا فيها بعدقبل النص مباشرة على الهامشروقم (٢٢٦) بالفصل السادس .

<sup>(</sup>١٧٢) انظر الحاشية السابقة

<sup>(</sup>١٧٣) القرامطة ، إس ١٢٠ .

<sup>(</sup>١٧٤) الحاكم بأمر الله ، ص ٧٦ .

ألمقريرى (١٧٠) مصدرا له . بينما يشير الاستاذ غرايبة إلى قصد القرامطة الشام بعد أن أعانهم معز الدولة \_ بخنيار \_ البويهى بالمال والسلاح ، فكبسوا دمشق وملكوها بعد قنام ابن فلاح ، في حين لايذكر الاستاذ غرايبة مصادره (٢٧١). ويذكر الدكتور سالم انصال زعيم الفرامطة ببختيار طالب المساعدة بالمال والسلاح ، فيجيبه هذا إلى طلبه ، فيمضى الاعصم إلى دمشق حيث يهرزم الفاطميين في وقعة الدكة ويلقى ابن فلاح مصرعه (١٧٧) ، ومصددره عن مقتل ابن فلاح هو ابن تغرى بردى (١٧٠) . ويذكر الدكنور سالم في موضع آخر نفس هذه الوقائع ، ويحدد ماجا. به سبط ابن الجوزى فيما فتتم به المسقمرة تفس هذه الوقائع ، ويحدد ماجا. به سبط ابن الجوزى فيما فتتم به المسقمرة الموبيين القسرمطى ، بينها اعتمد في بقية المعلومات حتى سقوط دمشق (١٨٠) على المقريزى (١٨٠) وابن تغرى بردى (١٨٠) والدكتور سرور (١٨٠).

<sup>(</sup>١٧٠) (فى: اتعاظ الحنفا ، ص ١٧٩ من طبعة ١٩٤٨م ؛ ويقا بلمها : ج ١ ، ص ١٢٧ من طبعة ١٩٦٧م ) .

<sup>(</sup>١٧٦) العرب و الأثراك ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>۱۷۷) صيدا، ص ۲۹

<sup>(</sup>١٧٨) (في: النجوم، ج ٤، ص ٧٤)٠

<sup>(</sup>۱۷۹) (في ذيل تاريخ دمشتي ، س ( ) .

<sup>(</sup>١٨٠) في: تاريخ البحرية الإسلامية ، ص ١٥.

<sup>(</sup>١٨١) (في : اتماظ الحنفاء بج ١ ، ص ١٣٧ ، طبعة ١٩٦٧ م) .

<sup>(</sup>١٨٢) (ق: النجوم ، ج ؛ ، ص ٨٥).

<sup>(</sup>١٨٣) (في: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٢٥).

ولم يشر المؤرخ هورت إلى هذه الاحداث سوى إشارة عابرة وذلك عشد تمرضه لقيام القرامطة بتسبير أحسد رسلهم إلى بختيار يسرحال والسلاح مساحات الحسن الاعسم على دخول دمشق ، ولم يحدد المؤرخ هورت أي تاريخ لحذه الاحداث كما لم يذكر مصادره (١٨٤) . وذكر الدكتور حتى ـ بدون مقدمات ـ حصول الاعسم على مساعدة العباسيين واستيلامه على دمشق (١٨٥) ، مقدمات ـ حصول الاعسم على مساعدة العباسيين واستيلامه على دمشق (١٨٥) ، الما يحدد تاريخا لذلك بينما اعتمد في معلوماته على ابن خلدون (١٨٦) . أما الذكتور نقولا زيادة ، فلم يشر إلا إلى بجيء الحسن القرمطي إلى دمشق بمعاونة القبائل العربية السورية مثل طي وعقير ، ولم بحدد تاريخا أو مصدرا (١٨٥). أورد مباشرة مو اجهة العاطميين لتحالف قام بين القرامطـــة والإخشيديين ورجال القبائل الذين طردوا الراطميين من سورية ، بدون أن يحدد تاريخا لذلك أو يذكر المصادر التي اعتمد عليها (١٨٨) .

وقد أفاض المحدثون الحديث عن المرحلة التالية لنشاط الأعصم الحربي عقب الشيلائه على دمشق، فبراهم أيضا يتفقون و يختلفون في إيراد بعض

Histoire des Arabes, I, pp. 343 – 4.

History of Syria, p. 579. (140)

<sup>(</sup>١٨٦) (ق : العبر ، ج ٤ ، ص ٠ ، ولم يذكر الدكتور حتى تاريخ وسكان الطبع ، ولكن يبدو أنها نفس طبعة بولاق التي بين أيدينا إذ أن هذه المعلومات تقع بنفس الجزء والصفحة التي أشار إليها ) .

<sup>(</sup>١٨٧) الرخاله الدرب، ص ١٤.

in: History of the Grusades, I, p. 88.

المفاصيل والتواريخ المتصلة بها . فقد فكر المؤرخ لين بول أن الحسن الأعصم سار بعد استيلاله على دمشق إلى الرملة ، ثم حاصر يافا ، وغزا مصر ، فكمست عساكره القلوم وكذلك الفرما ، في الوقت الذي عصت فيه تفيس .، وظهر الأعصم أخيرا عند عين شمس في أكتوبر ١١١م (١٨٩) ، وبقرت جيوشه أمام القاهرة مدة شهوين، ثم بدأ القتال بصورة غير حاسمة بينالقراعطة والفاطميين، ثم اجتاح الأعصم باب الخندق ـ الذي بناه جو هر حول القاهرة استعدادا لمنزلة القراءطة ـ وهاجم الفاطميين في عقر دارهم ، الا أنه فشل فشلا ذريما ، فانسحب تحت جنم الليل إلى القلوم ، وتبع ذلك استمادة جوهو مدية. تنيس بعد وصول التعزيزات من قبل المعز بالمفرب تحت قيادة ابن عار تجدة لجوهر، كما أرغم الأسطول القرمطي \_ بعد محاولته استمادة تنبس \_ على الانسحاب مخلفاً ورامه سبع سفى وخمسائة أسير ، ثم تخاصت يامًا من حصسار القرطي بعد وصول المساكر القادمة من لقاهرة بجدة لها ، وعادت مذه العماكو بحامية المدينة من الفاطعيين الذبن لم يتمكنو اس الاحتفاظ بها ، هذا بينما ارتدالقر امطة إلى دمشق ، ثم أعد الاعصم - في العام التالي ، أي ١٩٧٢م (١٩٠) - لعملة غزو جديدة لمصر ، فجمع لذلك مراكبه ، في الوقت الذي أرسل فيه جموهر إلى المعز بالمغرب يحثه على الحصور إلى مصر لحماية فتوحاته، فوصل المعر إلى الإسكندرية في مايو ٩٧٣م (١٩١) ثم نزل الجيزة بعد شهر من هذا التاريخ ، واجتاز أخيرًا

<sup>(</sup>١٨٩) يوافق أوله السابع من ذى الحجه ١٦٠ ه، بينها يقابل آخره الثامن من المحرم ٣٦١ ، براجع التوفيقات الإلهامية .

<sup>(</sup>١٩٠) يوافق أول يناير منه يوم الإثنين ١١ ربيع الأول سنة ٣٦١ هـ ، راجع : التوفيقات الإلهامية .

<sup>(</sup>١٩١) رجب — شعبان سنة ٣٦٢ ه، إذ يوافق السابع منه أول شعبان مــن هـــذه السنة الهجرية ؛ انظر المرجع السابق .

إلى القامرة (١٩٢)؛ ومن الملاحظ في كل مذا أن لين بول لايذكر تاريخا محددا لدخول المهر القاهرة، كما لايشير إلى تواريخ الحوادث الني أجملناها عنه منا باستثناء ما أثبتناه، في الوقت الذي لايشير فيه إلى مصادر (١٩٢).

ويورد غالبية المحدثين نفس مصنمون هذه الاحداث ، إلا أن التفاصل حلى أشرنا منذ قليل على على المراه أو بأخرى من واحد إلى آخر . فقد أغفل المؤرخ أو ليرى حصار يافا ونص على أن الحدر الاعتم تجنبها وهو فى طريقه إلى مصر حيث كان جعفر (١٩٤) روبه يتمركزون ، ثم ذكر اجتياز الاعصم على الرملة ، وإنفق مع لين بول إلى حد كبير في قمية التفاصيل حتى نشوب القتال بين الاعصم وجوه خارج القساهرة وحتى انزام الاعصم وارتداده إلى دمشق وإعداده لحملة جديدة على مصر ع إلا أنه يغفل كافه النواويين التي أوردها لين بول ، كما يحدد خروج المهن من القيروان متوجها إلى القاهرة بأوائل سفة ٢٣٠ ه وهو التاريخ - كماذكر - الذي أفام، فيه با كين بن زيرى على أفريقية ، ثم يحدد بلوغ المو الإسكندرية خلال الربيع (أي من نفس الهام) ، بينما عسكر المهز بالجزة في بداية الصيف ، ثم يذكر او ليرى أن المهز دخل القاهرة ولكنه لا يحدد تاريجا لذلك (١٥٠). والملاحظ أن أو ليرى أم يذكر

Op. cit., pp. 106 — 8.

<sup>(</sup>۱۹۳) ذكرنا من قبل أن لين بول يورد ثبتا بمصادره في مفتتح كل فصل يعقده ألم، وهو أمر يصعب معه تحديد هذه المصادر التي اعتمد عليها .

هنا من قبل ، ص ۱۹۲ .

Op. cit., pp. 109 - 10.

من مصادره سوى ابن خلكان (١٩٦٦) عند إشارته إلى إنابة الممز المكين بن زيرى على إفريقية .

أما الدكتور على إبراهيم حسن ، فقد انحذ ابن خرى بردى (١٩٧٠) مصدر اله عند حديثه عن مسير الحسن الاعصم إلى الرملة (١٩٩٨) كا ذكر هروب والبهسا سعادة بن حيان إلى يافا وهو الذى ولاه عليها جوهر فى شوال سنة ٣٩٠ هـ، ثم أشار إلى وصول الاعصم إلى مصر فى هلال ربيع الاول سنة ٣٩١ هـ حيث أشار إلى وصول الاعصم إلى مصر فى هلال ربيع الاول سنة ٢٩١ هـ الفرما ، وحدد المحرم سنة ٢٩١ هـ تاريخا لمهاجمة الفرما ، بينا لم يذكر عصادره فى كل هذا (١٩٩١)، فى حين أشار إلى جاستون فيبت (٢٠٠) بينا لم يذكر عصادره فى كل هذا (١٩٩١)، فى حين أشار إلى جاستون فيبت (٢٠٠) بينا لم يذكر عصادره فى عيد سرده لخبر نزول الاعصم برجاله فى عين شمس

<sup>(</sup>ن ترجمة بلكين بن زيرى) أن المعزار المصرية) براجع ما على المبار تحديدالطبعه، وإن كان يعتمد المجارية ا

<sup>(</sup>۱۹۷) (في: النجوم ، ج ٤ ص ٤٣٢ ، من طبعة ليدن ١٨٥٥ م ، وليس في الطبعة الذي بين أيدينا سوى ماجاء في (ج ٤ ، ص ٦٢ ، حوادث سنة ٣٦١ ه): «وفيهاعاد الهجرى كبير القرامطة من الموسل إلى الشام ، وانصرف المناربة - أعنى عسكر النبيدية - إلى مصر ، ودخل القرمطي دمشق ، وسار إلى الرماة ») .

<sup>(</sup>١٩٨) تأريخ جوهر ص ٧٥.

<sup>(</sup>١٩٩) ننس المرجع ، ص ٧ ه ـــ ٨ ه .

Prècis d'Histoire Musulmane de l'Egypte p. 32, : .) (1 · · ·)
Cairo 1933).

ر تهديد و القاهرة (٢٠١) و كذلك اعتمد الدكنور على إراهيم هلى المقريري (٢٠٢) عندما تعرض لذكر استعداد جوهر للقي القراعاة بخندق حفره حوله القاهرة و عندما تعرض لذكر استعداد جوهر للقي القراعاة بخندق حفره حوله القاهرة و لا يذكر شيئا عن مصادره إلى أن يتعرض لبده القنال مع القرامطة عند باب الفاهرة و يؤرخ لذلك بأوائل ربيع الأول سنة ٢٠٣ م، ولا يحدد الايام التي دارت فيها العارك حتى غروب شمس اليوم الذي انهزم فيسه الحسن الأعصم وار تد إلى القارم (٢٠٠٠) ، بينما يسجل مصدر ين لهذه الاحداث هما أبو الغد (٢٠٤٠) والمقر يزى (٢٠٠٠) ، ثم ينص على أن جوهرا سار بنفسه إلى تنيس فأخضها بعد عصيانها دون أن يحدد عصدرا ، في حين يعتمد على أوليرى (٢٠٦) عندما يتصل عصيانها دون أن يحدد عصدرا ، في حين يعتمد على أوليرى (٢٠٦) عندما يتصل عصيانها دون أن يخدر مصادر الله مصر بسة ٢٠٣٥ هدون أن يشير إلى الشهر الذي وصل فه ودون أن يشير إلى الشهر الذي وصل فه ودون أن يذكر مصادره (٢٠٠) .

<sup>(</sup>۲۰۱) تاریخ جوهر ، ۸ ه .

<sup>(</sup>۲۰۲) (فى :اتماظ الحنفا ، ص ٩٣ من طبعة القدس ؛ ويقا بلها : ج 1 ، ص ١٣٩ من طبعة ١٩٦٧ م ) .

<sup>(</sup>۲۰۳) تاریخ جوهر ، س ۸ ه .

<sup>(</sup>٢٠٤) (في: المختصر، ج ٢، ص ١١٧، ١١٨، طبعة القسطنطينية ١٢٨٦ هـ ؟ ويقابلها: ج٢، ص١١٢ من الطبعة التي بين أيدينا )؛ راجع ماجاء هنا فيها بعد عندإشارتها إلى الهامش رقم (٢٢٩) بالفعل السادس .

<sup>(</sup>ه ، ٣) (ق : اتماط الحنفاء ص ٨٦ من طبعة ليدن ؛ وقارن هذا الهامش رقم ٢٠٣ في هذا الفصل ، إذ أن هذه الأحداث تقع في طبعة ١٩٦٧م في : ج ١ ، من ١٣٠ )؛ انظر مافات هذا من قبل ص ١٦٦ ؛ وه ١٣٣ بالفصل الرابع ؛ وماجاء هذا فيها بعد عند إشارتنا إلى الهامش رقم (١٨٦) بالفصل السادس .

<sup>(</sup>A Short History ..., p. 109 : j) (7.7)

<sup>(</sup>۲۰۷) تاریخچوهر ، ص ۲۰ .

أما الذكتوران حسن وشرف ، فقد ذكرا أيضا انجاه سعادة بن حيان إلى الرملة ، وفراره إلى يافا حيث يترك الأعصم عليها من يحاصرها و يمضى هو في طريقه إلى مصر ، عم يذكران الشام حتى استيلاء القسراعطة على الرملة وحسار يافا كان في فبضة القراءطة في أوائل سنة ٢٩٨٠) ه ، ولايسجل الورخان المذكوران من مصادرهما - وى المقريزي (٢٠١) فيما يتعلن محسسار يافا ، بينما لايذكران أى مصدر عن التاريخ الذي حدداه القصد الحسن الأعصم مصر في أواخر ٢٠١٠ ه وأوائل سنة ٢٩٦ ه (٢١٠) ، ويستطر د الدكتوران حسن وشرف فيذكران استيلاء الاعصم على الفرما قبل قيسامه بمهاجمة ثورة تنيس بعد هذا الهجوم ، ثم يذكران تقدم الاعصم حتى وصسوله أمام القاهرة ، ولكنهما يعودان فيرتبان الاحاث ، على أساس أن هجوم الاعصم على القارم تم في ذي الحجة سدنة ٢٠٦٠ ه ، وأن استيلاه على القرما ثم وصوله الما عين شمس حدثا في الحرم سنة ٢٦٠ ه ، ويشيران كذلك ان القرامطة كانوا المعاردها (٢١٠) ، ويقرر الدكتوران حسن وشرف أن الحرب كانت سجالا يعددا على المرا ٢٠٠ ، ويقرر الدكتوران حسن وشرف أن الحرب كانت سجالا يعدون جيرشهم في مصر إلى شهر ربيع الأول من سنة ٢٦٠ ه ، دون أن يحددا يعدون جيرشهم في مصر إلى شهر ربيع الأول من سنة ٢٦٠ ه ، دون أن يحددا مصادرها (٢١٢) ، ويقرر الدكتوران حسن وشرف أن الحرب كانت سجالا يعددا مصادرها (٢١٢) ، ويقرر الدكتوران حسن وشرف أن الحرب كانت سجالا يعددا مصادرها (٢١٢) ، ويقرر الدكتوران حسن وشعرف أن الحرب كانت سجالا مصادرها (٢١٢) ، ويقرر الدكتوران حسن وشعرف أن الحرب كانت سجالا مصادرها (٢١٢) ، ويقرر الدكتوران حسن وشعرف أن الحرب كانت سجالا مصادرها ر٢٢٠) ، ويقرر الدكتوران حسن وشعرف أن الحرب كانت سجالا مصادرها ر٢٢٠) ، ويقرر الدكتوران حسن وشعرف أن الحرب كانت سجالا مصادرها ر٢٢٠) ، ويقور الدكتوران حسن وشعرف أن الحرب كانت سجالا مصادرها ر٢٠١٠ ما يعودان فيرتبان كذبه على الماس محرن أن عددا المحرب المحرب الدكتوران حسن وشعرف أن الحرب كانت سجالا محرب أن يعدون أن الحرب كانت سجالا محرب أن يعدون أن الحرب كانت سجالا محرب المحرب ا

<sup>(</sup>۲۰۸) كذا ورد هذا التاريخ عندهما .

<sup>(</sup>۲۰۹) (في : اتماظ الحنفا ، ص ۱۳۲ ، طبعة افقدس ؛ ويقا بلها : ج 1 ص ۱۱۸ طبعة ۲۹۹۷م ) .

<sup>·</sup> ١١٣٠٠) المر ، س١١١ - ١١٣٠٠

<sup>(</sup>٢١١) نفس المرجع السابق ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>۲۱۲) (ف : تاریخ جوهر، ص ۵۷ ، ۸۵):

<sup>(</sup>٢١٣) المر، ص١١٣.

بين القرآمطة والفاطميين منذ أواخر صفر إلى أن حلت الهزيمة بالقرامطة في ربيع الأولُّ من السنة نفسها ، ومصدرها في ذلك هو المقريزي (٢١٤) ، إذ هما يوردان أأنص الذي عام به المقريري عن التحام القتال بين الطرفيز في مستمل ربيع الأول سنة ٣٦١ محتى انصراف الأعصم ليلا على طريق القلزم (٢١٥) . ثم يذكر الدلاتوران حسن وشرف استعادة جوهر مدينة الغرما بعد هذا الانتصاد هرن أن يحددا مصادرها ، وينقلان عن النويري (٢١٧) حداث استرجاع الفاطمين لثغر تنيس، وينتقلان بعد ذلك إلى ذكر محاولة جو هر إيقاذ جنده بيافا وتسديره لاستعاول مكون من خدسة عشر مركبا ينتصر علمه أسطول القرامطة ولا يُنجو منه إلا القليل ، وفي كل ذلك لا يحسددان أي تواريخ ولا يَذَكَّرَانُ أَنْصَادَرَ التي أعْتُمَدَا عَامِمَا (٢١٧)؛ وينص بعد ذلك الدكتوران حسن وشرف على رحيل الأعصم إلى البحرين ، فيشدد جوهر على القرامطة المحاصرين ليافا ويرغمهم على الارتداد إلى دمشق، ثم يشير أن إلى عودة الأعصم من البحرين (۲۱۸) دون أن يذكر ا المكان الذي هاد إليه القرمطي أو التواريخ المحددة، ومصدرها في كل هذا هو المقريزي (٢١٦)؛ وأخيراً ، يشيران إلى إعداد الأعصم العدة المهجوم على مصر في سنة ٣٩٧ هـ، ثم يذكران تاريخ وصول المعز إلى مصر في شعبان سنة ٢٣٧ ه دون تحديد لمصادرها(٢٢٠) .

<sup>(</sup>٢١٤) (في: الخطط ، ج ٢،ص ١٣٨ ، طبعة بولاق ٢٧٠ هـ ، وهي نفس الطبعة التي بين أيدينا) .

<sup>(</sup>١١٥) المرء ص١١٢ -- ١١٤ -

<sup>(</sup>٢١٦) (ن : نهاية ارب، ج٢٣ ، ورقة ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢١٧) المراء ص ١١٥

<sup>(</sup>۲۱۸) نفس المرجع ، ص ۲۱۸)

<sup>(</sup>۲۱۹) (في: اتماظ الحنفا ، ص ۱۳۳ من طبعة القدس ؛ ويقا بلها : ج (۱ ، ص ۱۸۸ من طبعة ۲۹۹۷).

<sup>(</sup>۲۲۰) ألمر ، ص ۱۱۸.

وعند انفراد الدكتور حسن إبراهيم بالكنابة في نفس الموصد وع ، نراه يورد نفس هذه الملومات باستشاء أنه لم يذكر إلا استيلاء القرامطة على الفرماني المحرم سنة ٢٦١ه مغفلا كبسم القازم دون أن يعين أى مصدر له، ثم يعتمد حنى ار تدادالقر مطف إلى القلزم هم هزيمتهم أمام جوهر على المقريزي مصدر اله (٢٢١)، في الوقت الذي يحدد فيه تاريخ هروب ابن حيان من الرملة إلى يافا بشو ل سنة ٢٠٣٠ هر ٢٢٢٠) ، ثم يذكر الدكتور حسن إبراهم بقية الاحداث واحداث واحده ين مصر، ينص على أن عودة الحسى الاعسم إلى شق حدثت عقب خروجه من مصر، وبعدها رجع إلى الاحساء ، بينا يشير إلى أن وصول المعز إلى مصر في أواخر سنة ٢٣٧ه ، ولا يحدد الدكنور حسن إبراهيم مصادره في كل هد ذا (٢٢٢٠) وكان الدكنور حسن إبراهيم قد ذكر في موضع منقدم نفس هذه المعلومات وكان الدكنور حسن إبراهيم قد ذكر في موضع منقدم نفس هذه المعلومات بصورة بحملة لم يحدد فيها أي تو اريخ أو معادر وإن كان يعتمد على أن الفرا(٢٢٢) فيما أورده ما الدكتور حسن إبراهيم من الإجراءات الني الخلاها جوهر فيما أورده ما الله القارم (٢٢٥) .

<sup>(</sup>۲۲۱) (في: اتعاظ الحنفاء ص ۸٦، طبعة القدس؛ ويقابلها: ج 1 ص ١٢٩ - ١٠٠ من طبعة بولاق ١٢٧٠ ه، وهي الطبعة التي بين أيدينا ) .

<sup>(</sup>٢٢٢) تاريخ الدوله الغاطبية ، ص٣٩٧.

<sup>(</sup>٢٢٣) نفس المرجع والصفحة -

<sup>(</sup>٢٢٤) (في: المختصر ، ج ٢ ص ١١٨،١١٧ من نسخة لم يحدد فيها تاريخ ومكان الطبع ؛ ويقا بلها : ج ٢ ، ص ١١٢ من النسخة التي بين أيدينا ؛ وإن كان من الملاحظ أن هذه الأحداث لم ترد في النسخة عندنا بنفس الصورة التي أوردها الدكتور حسن إبراهيم. خاصة ماكان من ذكره للقلدرم).

<sup>(</sup>٢٢٥) تاريخ الدولة الفاطمية ، ص١٥٤.

اما الدكتور سرور ، فقد رجع إلى القريزى (٢٢٢) عند الما فكر جسير الجسن الاعصم إلى الرملة وبها سعاءة بن حيان الذى فر إلى يافا ، عا مهد القرمطى سبيل الاستيلاء على الرملة (٢٢٧) ، كا يحدد تاريخ زحيف الحسن الاعصب مهعلى الفرما ، ويذكر منابعته السير فى الاراطى المصرية عسددا بذلك أوائل سنة الفرما ، وينص على استيلاء الاعصم على عين شمس دون أن يحدد تاريخا لذلك ، ثم يذكر تقدم الحسن الاعصم إلى القساهرة ، ولكنه لا يشير فى ذلك إلى مصادره (٢٢٨) ، ثم ينتقل الدكنور سرور إلى قيام جوهر بتحصدين القساهرة بخندق (٢٢٨) ، شم ينتقل الدكنور سرور إلى قيام جوهر بتحصدين القساهرة الاحداث التي تناولها المؤرخون المحدثون فى أكثر من موضع مر بنا ، ويحدد ربيعا الاول تاريخا لنهديد القرامطة القاهرة ، حتى انسحابهم فى نفس الشهر وعودة الاعصم إلى الاحساء وما ترتب على ذلك من قيام جوهر بإنفاذ جيش وعودة الاعصم إلى الاحساء وما ترتب على ذلك من قيام جوهر بإنفاذ جيش إلى يافا ليستعيدها المفاطميين ، ثم يذكر عودة الحسن الاعصم إلى دمشي و تأهيه

<sup>(</sup>۲۲٦) (في: إتعاط الحنفاء ص ١٧٩ ، طبعة ١٩٤٨م ؛ ويقابلها : ج ١ ، ض ٢٢٦ من طبعة ١٩٤٨م ؛ ويقابلها : ج ١ ، ض ٢٢٦ من طبعة ١٩٤٨م ، ولا يوجد في النسخة التي ذكرها الدكتور سرور شيىء عما أشدار إليه، وإنها الموجود في صفحة ١٨٠ من الطبعه التي يرجع إليها هو لمنفداذ جوهدر لابن حيسان إلى الرماة واليا عليها ؛ أما المعلومات التي ذكرها فهي موجدودة في ص ٢٤٦ من طبعة ١٩٦٨م ، ويقابلها : ج ١ ص ١٨٨ من طبعة ١٩٦٧م .

<sup>(</sup>۲۲۷) النفوذ الفاطمي ، ص ۲۷ - ۲۸ ؛ وله أيضا : سياسة الفاطميين الحبارجية، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٢٢٨) النفوذ الفاطمي ، ص ٢٦ ؛ وله أيضًا : نفس الموجع الثاني .

<sup>(</sup>٣٢٩) نفس المرجع الأول ؛ وله أيضا : نفس المرجع الثانى ، ص ١٢٧ -

<sup>(</sup>۲۳۰) (فی : الخطط، ج ۲ ، س ۱۳۷ — ۱۳۸ مین طبعیة بولاق ۱۲۷۰ ه ؛ وهی نفس الطبعة الّی بین أیدیشیا ) .

المسير المهة إلى مصر ، فيعد حملة بحرية يوجها إلى تنيس وسواحل مصر ويجهر المسير الهية إلى مصر ، فيعد حملة بحرية يوجها إلى تنيس وسواحل مصر ويجهر جيشا بهشرك فيه عناصر عربية كثيرة (٢٢٦) ، وقد اعتمد المدكنور سرور في كل ذلك على المقريري (٢٣٢) ، وجعل تاريخ قدوم المعر إلى مصرر في سنة ١٩٣٧ ه ، دون أن يثبت المصادر التي اعتمد عليها (٢٣٣) .

أما الدكتور هم كالى ، فقد أشار إلى توجيه الاعصم إلى الرملة ، وذكر خراج سفادة بن حيان من الرملة إلى يافا ليتحصن بها ، وأغفل حصار القراعطة لها ، ولم يعتمد لذلك الحصار تاريخا معينا (٢٢٠) ، وإن كان يرجع فى كل هذا إلى نص سبط ابن الجوزى الملحق بتاريخ ابن القلانسي (٢٣٥) وابن الآثير (٢٣٧) والمقريزى (٢٣٧) ، ويحدد الدكتور عمر كال استيلاء الاعصم على القسازم بذى الحجة سنة ،٣٩٥ م (بدأ فى ٢٥ سبتمبر سنة ،٩٧٩ م) والفرما باغرم سنة ،٣٩٥ الص (بدأ فى أكتوبر سنة ،٩٧٩ م) ، معتصدا فى ذلك كلمه على مصدر بن هما نص

<sup>(</sup>۲۳۱) النفوذ الفاطمي ، ص ۲۹ — ۳۰ ؛ وله أيضا : سياسة الفاطميين الخـــارجــية ، ص ۱۲۷ .

<sup>· (</sup>۲۳۲) (في: اتماظ الحنف) ، ص ٢٥٠ من طبعــة ١٩٤٨ م ۽ ويقا بلهــا : ج ١ ، ص ١٨٨ ـــ ١٨٩ من طبعة ١٩٦٧ م) .

<sup>(</sup>۲۳۳) النفوذ الناطعي ، ص ۳۰ ۽ وله أيضا : سيــاسة الغاطميين الحارجية ، ص ۱۲۷. (۲۳۶) مقدمات العدوان الصليبي ، ص ۷۳ .

<sup>(</sup> ٢٣٥) ( أن : ذيل تاريخ دمثق ، ص ٢ ) .

<sup>(</sup>۲۳٦) (في: الكامل، ج ٨، س ٢٤٢).

<sup>(</sup>۲۳۷) (فی : اتماظ الحنفا ،س ۱۷۹ من طبعة ۱۹۶۸ م ؛ ویقابلها : ج ۱، ص ۱۲۷ من طبعة ۱۹۹۷ م ) .

سبط ابن الجوزى الملحق بناريخ ابن القلانسي (٢٢٧) والمقريزي (٢٢١)، ويرجع كذلك إلى المقريزي (٢٤٠) فيما يتعلق بحفر جوهر للخندق حول القاهرة، ويذكر نجاح جوهر في التغلب على هجور م القراهطة ويحدد لهذا الهجوم ناريخا هـو ٣ ربيخ الأول ٢٠٦ ه الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٧١ م اعــــــــــــاداً على نص سبط ابن الجوزى المشاد إليه في تاريخ ابن القلائسي (٢٤١)، ثم يذكر ارتداد الاعصم ورجوعه إلى الاحساء، وإنفاذ جوهر لجيش من مصر لاسترجاع يافا (٢٢١)، مستندا في ذلك إلى المقريزي (٢٤٢)، ويشير بعد ذلك إلى عـــودة الاعصم إلى الشام، واستيلائه على الرملة، وتأهبه لمهاجمة مصر للمرة الثانية، وتجهيل من الشام، واستيلائه على الرملة، وتأهبه لمهاجمة مصر للمرة الثانية، وتجهيل من الشام من القبائل العربية، ولم يسجل الدكنور عمر كذال في كل ذلك تاريخا استمالهم من القبائل العربية، ولم يسجل الدكنور عمر كذال في كل ذلك تاريخا المناه من القبائل العربية، ولم يسجل الدكنور عمر كذال في كل ذلك تاريخا المناه على المناه على المناه على الربة دخول المهز عصر (١٤٤٠).

ويغفل الدكتور ماجد استيلاء القرامطة على الرملة وحصار يانا ، ولكنه

<sup>(</sup>٢٣٨) انظر الهامش رقم ٢٣٥ بهذا النصل.

<sup>(</sup>۲۳۹) (فی: اتعاظ الحنفاء ص ۱۸۱ مسن طبعة ۱۹۶۸م و ویقابلها : ج ۱، ص ۱۲۹ من طبعة ۱۹۲۷م و میقابلها : ج ۱، ص

<sup>(</sup>۲٤٠) ( في : الخطط ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ — ۱۸۰ مــن طبعة مصــر سنة ۱۳۲۶ هـ؛ ويقابلها : ج ۲ ، ص ۱۳۷ — ۱۳۸ من طبعة بولاق ۱۲۷۰ هـ التي بين أيدينا ) .

<sup>(</sup>٢٤١) راجع الهاالش رقم ٣٣٥ في هذ ا النصل ٠

<sup>(</sup>٢٤٢) مقدمات العدوان الصليمي ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>۲۶۳) (ق: اتماظ الحنف) ، ص ۲۵۰ من طبعـة ۱۹۶۸ م ؛ ويقابلهـا : چ و پ ص ۱۸۸ من طبعة ۱۹۲۷ م) .

<sup>(</sup>٢٤٤) مقدمات البدوان العيليبي ، ص ٧٠ .

ينص على احتلال الاعصم الفرما ، ولا يذكر القازم ، ويحسد تاريخا لوصول القرعطى أمام القاهرة بأوائل سنة ٢٩١ م / ٢٧٩ م هون أن يشير إلى مصادره أو إلى ثورة تنيس ، ويتخذ المقريزي (١٤٥٠) مصدرا لما أورده حسول إنقاذ الفاطميين لحندق القاهرة وسورها ، بنها بسقط جميع الاحداث الى دارت بين الطرفين حتى اضطر الاعصم إلى الانسحاب من ،صر ، وهنا ينص الدكتور ماجد على ملاحقة جوهر له إلى يافا ، ومصدره في ذلك المقريري (٢٤١٠) ؛ ثم ماجد على ملاحقة جوهر له إلى يافا ، ومصدره في ذلك المقريري (٢٤١٠) ؛ ثم ينبي الدكتور ما جد كلامه بمجيء المهدر إلى مصر في ٧ رمضان سنة ٢٢٨ / يشا يونيه ٧٧٤ م (٢٤١٠) وأن كان يذكر أيضا تاريخا آخر هو شوال سنة ٢٢١ م / أغسطس ٧٧٤ م (٢٤١) ولم بحدد في هذا

أما الاستاذ تامر ، فقد أسقط هو الآخر ذكر الرملة ويافا ، بينما وضع سقرط القازم في يد القرامطة حدثا تاليا للفرما ، وحدد تاريخ وصول الحسن

<sup>(</sup>٢٤٥) (في: اتماظ الحنفاء ص ١٨٠ مــن طبعة ١٩٤٨ م ۽ ويقابلهــا : ج ١٠ ص ١٢٩ مــن طبعة ١٩٦٧م) .

<sup>(</sup>٢٤٦) ( ق : اتماظ الحنفا ، ص ٢٥٠ من طبعة ١٩٤٨ م ؛ ويقا بلها ج ١ ، ص ١٨٨٠، من طبعة ١٩٦٧م ) .

<sup>(</sup>۲٤٧) كذا ورد التاريخ الميلادي عنده ، وصحته (يونيه ٩٧٣م) ؛ راجم : التوفيقات الإلهامية ، ويبدو أن ثمـة خطأ مطبعيا وقع في إـــراد السنة الميلاديــة لم يستدركه الدكتور ماجــد في قائمــة التصويبات في آخـــركتا به .

<sup>(</sup>٢٤٨) ( في : الدرة المضيه ، ص ١٤٠ ، تحقيق الدكتــــور صلاح الدين المنجد ، طبعــة القاهرة ١٩٦١ ؛ وهي النسخة التي بين أيدينا ) .

<sup>(</sup>٩٤ ٢) ظهور خلافة الغاطميين ، ص ١١٦ ، ه ٣ .

<sup>(</sup>۲۵۰) ننس الرجع عص ۱۱۵ - ۱۱۹ -

N.

القرمعلى إلى عين شمس بعام ٣٦١ م، وحدد أيضا أربعة أيام للقتال الذي نشب بين الطرفين على باب القاهرة ثم أشار إلى انهزام الأعصم فى المايل عن طريق القلام، ونص على عدم ملاحقة جوهر له، ثم ذكر استرداد جـــوهر الفرما واستسلام تنيس، كما نص على زحف جوهر صوب فلسطين و تصديده الهجوم على القرامطة المحاصرين ليافا وإرغامهم على الانهــ وام إلى دموق، ثم أشار الاستاذ تامر إلى عودة الاعصم من البحرين ـ التي كان قد توجه إليها بعد تغلب جوهر عليه ـ إلى دمشق، ثم انتقل إلى ألمديث عن قيام الاعصم بإعداد حملة ثانية للهجوم على القاهرة قوامها الاعراب ورجال القبائل، وأقه زحف حي ثانية للهجوم على القاهرة قوامها الاعراب ورجال القبائل، وأقه زحف حي الوجه البحرى وحاصر الفاهرة المرة الثانية، بينا كتب جوهر للمعــز بالمغرب الوجه المحدور، فقدم المهز إلى مصر سنة ٢٣٧ ه؛ وكل ما ذكره الاستاذ تامر عنا لم يحدد فيه تواريخ تلك الاحداث باستشاء ما ذكر من عامى ٢٧٩ و٣٧ ه كالم يحدد هما دره (٢٥١).

أما من أوجز أو اكنني بمجرد الإشاوة ؛ فمنهم المؤرخ هورت الذي لا يذكر سوى دخول الاعصم مصر في سنة ٣٦١ ه / ٩٧١ م في الوقت الذي كانت فيه جيوش جوهر لا نزال محصورة في يافا ؛ ثم يذكر جلاء القرامطة عن مصر ، ويحدد تاريخ دخول المعز إلى القاهرة بأوائل رمضان سنة ٣٣٧ه / يونيه ٣٧٠ م، كالم يشر إلى مصادر ، (٢٥٢).

ولا يذكر الدكنور حتى شيئا سوى ملاحقة الأعصم للفاطميين حتى بعد

<sup>(</sup>۲۵۱) القرامطة ، ص ۱۲۱ — ۱۲۳ ؛ وانظــر فيه أيضا : ص ۱۱۰. (۲۵۲) Op. citi., I, P. 344 .

•

أرغامهم على الارتداد من جميع أراطى الشام (٢٠٢) ، وقد اعتمد فى هذا على ابن خلدون (٢٠٠) ، وكان قد ذكر فى موضيع منقدم تساريخ وصول المعز إلى مصر فى هام ٩٧٣ م دون أن يذكر مصادره (٢٠٠٠) .

ولا يشير الدكتور المولا زيادة إلا إلى توجه الاعصم إلى الرعلة رمحاصرته الاعصم إلى الرعلة رمحاصرته الاحد الجيوش الفاطمية بيافا ، ثم مهاجمته مصر ومحاصرته القاهرة واخسرانه خنادتها ، ثم يذكر هزيمة القرمطى وفراره إلى دمشق حيث آخذ يجمع أموره من جديد ، كما يتمرض لتاريخ وصول المعز إلى القاهره ويحدده بسغة ٣٧٣ م درن أن يذكر مصادره (٢٠٢) .

ويكتنى المستشرق جب بعد ذكوه طرد القرامطة الفاطميين من الشمام بالإشارة إلى ملاحقتهم الفاطميين إلى مصدر في سنة ٩٧١ م ، ولم يحدد مصادره (٢٠٧) .

ولا يورد الاستاذ هنان إلا ما ذكره من مسير القرامطة إلى الرملة وبها حاكمها سعادة بن حيان ، فارتد هذا إلى يافا وامتنع بها ، بينها انحدر القرامطة جنوبا إلى مصر ، وتأهب جوهر لقتالهم ، ثم يشير إلى تاريخ دخول القرامطة مصر في أوائل سنة ٣٦١ هـ، ثم انهزام القرامطة وارتدادهم نحو الشام، ويعتمد

Op. cit., I, p. 579. (Yor)

<sup>(</sup>١٥٤) (ف: العبر، ج٤، ص٥٠ - ١٥؛ وراجع مافات هنا من قبل، ه ١٨٦ بهدا الفصل.

Op. cit., p. 578.5

<sup>(</sup>٢٠٦) الرحالة العرب، ص ١٤ .

ia: History of the Crusades, I, p. 88. (Y.Y)

فى كل هذا على المقريزي (٢٠٨)؛ وبعد ذلك يذكر الاستاذ عنان تاريخ وصَوَّلُ المعرّ إلى القاهرة فى أراال ومضان سنة ١٣٣٧ هـ (٢٠١٦)، معتمدا فى هذا أيضا على المقريزى (٢٢٠).

ويكتن الاستاذ غرايبة كذلك بذكر زحف القرامطة على مصر بعداستيالاتهم على دملت ، فاحتلوا في طريقهم الرملة ويافا حتى وصلوا إلى هيمن شمس ، ولكن جوهرا تمكن من هزيمتهم وصدهم عن مصر وإخراجهم من دمشق ،دون أن يحدد مصادره (٢٦١)

ويتحدث الدكتور سالم عن زحف الحسن الأعصم على الرملة واستيلائه عليها وعلى المناطق الواقعة بينها وبين دهشق واعتمد في ذلك ابن تغرى بردى (٢٢٢) مصدرا له ، ثم يذكر مباشرة أن الحسن القرمطي بعد أن حقق ما حققه من انتصارات عاد إلى هجر (٢٢٢) . وعندما تناول الدكتور سالم نفس الموضوع في موضع آخر ، ذكر مواصلة القرامطة زحفهم نحو الجندوب بعد دخولهم دمشق ، فاستولوا على الرملة ، ثم حاصروا يافا ، فسير جدوهر إسطولا مكونا من خمس عشرة سفينة نجدة للمحصورين بيافا ، إلا أن القرامطة السطولا مكونا من خمس عشرة سفينة نجدة للمحصورين بيافا ، إلا أن القرامطة

<sup>(</sup>۲۰۸) (في : اتماط الحنفا ، ص ۱۷۹ ، ۱۸۰ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، من طبعة ۱۹۶۸ م؟ ويقابلها : ج ۱، ص ۱۲۹ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ هن طبعة ۱۹۲۷م).

<sup>(</sup>٢٠٩) الحاكم بأمر الله ، ٢٧ – ٧٧ .

<sup>(</sup>۲۶۰) (في: اتماظ الحنفا ، ص ۱۸۷ ، طبعة ۱۹۶۸ م ؛ ويقا بلها : ج ۱ ، ص ۱۳۶ من طبعة ۱۹۳۷م ) .

<sup>(</sup>٢٦١) العرب والأثراك، ص ١٢١ -- ١٢٢ .

<sup>(</sup>۲۲۲) (في: النجوم، ج ٤ ، ص ٥٥ ) ٥

<sup>(</sup>۲۹۲) صيداء ص ۲۹ .

أستولوا على معظمها ولم ينبح سوى مركبين غنمهما الروم، ومصدرة في هذا أمران الالير (٢٦٤)، ثم واصل القرامطة رحفهم إلى عصر، فاستولوا على الفرنا ثم القارم، وتوغلوا في مصر أوائل عام ٣٦١ ه واستولوا على عين شمس، بينا أشرفت طلائمهم على القاهرة، وتأهب جوهر لمدافعتهم، فحفر خندقا حول التراه ثم في كر الدكتور سالم المعركة التي دارت بين العارفين في مستمل رابيح الاول سنة ٢٦١ ه على أبواب القاهرة، فانهزم القرامطة ورحساوا إلى الاحساء (٢٦٥)، ومصدره في هذه المعلومات الآخيرة هو المقريزي (٢٦٦)، ثم ذكر وصول الاسطول الفاطمي من بلاد المغرب في رمضان سنة ٢٦١ ه وإقلاع هذا الاسطول إلى سواحل الشام ليسهم في المعارك الرية التي كان يخوضها الجيش القاطمي هناك بقيادة سعادة بن حيان (٢٢٧)، وقد رجع في هذا الخديد الجيش القاطمي هناك بينا أورد بعد ذلك اشتراك الاسعاول الفاطمي في إخضاع أمل تنيس بعد عصيانهم في المحرم سنة ٢٦١ ه، فسير اليم جوهر بعد أن تمكن من الإيقاع بالقرامعاة أبا محمد الحسن بن عسار الذي نجح في بعد أن تمكن من الإيقاع بالقرامعاة أبا محمد الحسن بن عسار الذي نجح في استنزال المدينة (٢٢١)، وقد اعتمد في هذا على المقريزي مرة أخرى (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣٩٤) (في: الكامل ، ج ٧ ، ص ٤٣ مــن طبعة مصر ١٣٥٣ هـ، ويقا بلها : ج ٨ ، من طبعة المطبعة الأزهرية التي بين أيدينا ) .

<sup>(</sup>٢٦٥) في : تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ، ص ٩٥ ـــ ٩٦ .

<sup>(</sup>٢٦٦) (في: اتماظ الحنفائ ج ١، ص ١٢٩ – ١٢٠).

<sup>(</sup>٢٦٧) في : تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>۲۲۸) (في : إتماظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٦١).

<sup>(</sup>٢٦٩) في: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ، ص ٩٧.

<sup>(</sup>۲۷۰) (في: اتعاظ الحنفاء ج ١١ ص ١٣٠) .

| <b>,</b> |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

الفضل لسادس

نقد و تحليل روايات القدامي والحدثين عن الفتح الفاطمي للشام

## الفضال لستادستن

## نقد و تحليل روايات القدامي والحدثين عن الفتح الفاطمي للشام

تضاريت أقوال المؤرخين القدامي في تحديد السنة التي شرع فيها جوهر الصقلى ـ بعد فتح مصر في إنفاذ الجيوش الفاطمية تجاه الشام الاستيلاء عليه وضمه إلى مصر حسب السياسة للتي رسمها الفاطمهون لسلخ الاراضي التابعة للخلافة العباسية في الشرق الادني الإسلامي وضمها إلى ملكهم الناشيء الحريض.

ولا تمدنا عذه المصادر بالحافية التاريخية الملائمة لمرفة أسباب هذا المتناقض، عمن أن جميع المصادر المقاحة هي مصادر متأخرة استمده مادتها التاريخية من أخرى معاصرة \_ فقودة أو لا نعرف عنها شيئا عا يمثل للباحث صعوبة في الرجوع إلى تلك المصادر المعاصرة ويكتفي بمسا اقتبسه عنها المؤرخون القدامي. وقد أدى هذا بالنالي \_ إلى اختلاف في أقوال المؤرخون القدامي و وقد أدى هذا بالنالي \_ إلى اختلاف في أقوال المؤرخون المحدثين حول تحديد هسنده السنة عايشكل الباحث عقبة أخرى تواجه عندما يعمل على الحروج بنتيجه نهائيه محدد فيها هسكا التاريخ الذي عمد فيه الفاطميون إلى فتح الشام ، خاصة وأن هؤلاء المحدثين \_ بلا استثناء \_ لم يتعرضوا لهذه النقطة بالذات ، وإنما اكتفوا بالناريخ لسنة الفتح الفاطمي للشام دورن الوقوف أمام علمه المصادر القديمه بما تحويه من نصوص اتفقت \_ بصورة أو بأخرى سف سرد وقائج المرحلة التي تحت فيها عملية الفتح ، بينما تعارضت في تعديد سنة الفتح إلا أن القسلسل المنطقي الكحداث \_ خاصة قبيل الفتح مباشرة ، وعلى الرغم من تضارب النصوص

التي يمكن الاستدلال مِنْ على تحديد هذه السنة \_ يهيء لنا الشواهـد المتاحة التي يمسح الاطمئة النب إليها للتعرف على بدء مرحلة الفتح الفاطمي للشام.

المرحلة من عملية الفتح . فمن الملاحظ أن معظم الصادر لم تركز إلا على القايل النادر من المدنالتي استولى عليها الفاطميون في تلك المرحلة.و بمعني آخر، نلاحظ أن خط ُ سير الحلة للفاطمية على الشام لا يمكن أن يمثل بصورة واضحة تتابع العمليات الحربية التي تمت في تلك الفترة سوا. في الأراضي الداخلية للشام أو على سواحله ، إذ تغفل جميع هذه المصادر كيفية استيسلاء الجيـوش الفاطميــة هلي مدن الساحل الشامي في الوقت الذي تفيد فيه النصوص بالمبساط النفوذ الفاطمي على كثير من المدن الساحلية ومعظم المدن الداخلية في تلك المرحلة . وإذا كانت هذه النصوص تدل أيضا على أن الكثير من المدن الداخلية والساحلمية دانت إِبالطاعة والولاء الفاطميين في ذلك الوقت ، فإن ذاك لا يمنع من القول ــ في الوقت نفسه . بأن المصادر الختلفه لم تبين لنا بجلاء خط سير الحلة الفاطمية بصورة متكاملة في الداخل وبشكل واضح على الساحل ، بما يضــ في الكثير من الفموضعلي وقائم تلك المرحله إلى حد يقمذر معه استخلاص بعض الحقائق إلا بصموية كمبيرة أو بعد الاعتماد إلى حد كبير عـــــلى الموازنة أو الاستنتاج أو الترجيح، وخاصة عندما تشير هذه المصادر إشارات مبتسرة تكشف عن تبعية بعض المدن الساحلية والداخلية للفاطميين. وما ينسحب هنا على هذه المرحله ينسحب أيضاً ، ولكن بصورة أقل غموضاً ، على الفرّات اللاحقة لها ، عنسدما نستدل من بعض النصوص \_ التي تورد أسماء الولاة الفاطميين أو الخاصعين النفوذ الفاطمي - على هذه التبعية في الوقت الذي تسكت فيه هذه المصادر عن تحديد تاريخ استرجاع الفاطميين لهذه المدن أو اعترافهما بسلطان الفاطميين .

وقد أدت هذه الروايات المختلفة عن بداية الفتح الفاطمى للشام إلى تصارب أقوال المؤرخين المحدثين. وفي استمراضنا - في الفصل السابق - لكتابات هؤلاء المحدثين من مؤرخي الدولة الفاطمية وغيرهم ممن تعرضوا لتاريخ هذه الدولة أو لفترات من تاريخها في كتاباتهم ذات التخصصات المختلفة ، نامس أيضا مدى أو لفترات من تاريخها في كتاباتهم ذات التخصصات المختلفة ، نامس أيضا مدى المصعوبة الكبيرة التي تقف في وجه من يبحث في الموضوع ، خاصة وأن الكثير بي من وولاء المحدثين لايذكر ون مصادرهم أو مراجعهم التي استأنسوا بها واستغدوا اليها في تحديد تو اريخ الاحداث الهامة مثل بداية فتح الشام والعمليات الحربية التي تحت في تلك الفترة ، هذا علاوة على أن منهم من لم يشر إلى هذه التواريخ ، بل منهم من أغفل ذكر الاماكن التي دارت فيها هذه العمليات، كما تراهم لا يقفون بل منهم من أغفل ذكر الاماكن التي دارت فيها هذه العمليات، كما تراهم لا يقفون أمسام النصوص المتعارضة لمفاقشتها و محاولة الخروج منهما برأى في الموضوع ، مكتفين باستعراض الاحداث و تتبعها وفي ما استأنسوا به من هذا المصدر مكتفين باستعراض المتاحة لهذه الدراسة .

ويجمل بنا حد بادىء ذى بده ان نشير هذا إلى أن هذه الدراسة الخاصة بهذا الفصل المست إلا مجرد محاولة لتمحيص روايات القدامى والمحدثين للخروج منها بنتا ثب قد يصح الاطمئنان إليها ، أو هى لا تعدو محاولة للمشاركه في إلقاء الضوء على المشكلة قد تحتاج إلى إعادة النظر ، خاصة وأن المصادر والمراجع المتاحة التي رجعنا إليها هنا هي كل ما أمكننا الاستناد إليه ، وقد يكون فيا فأتنا من الرجوع إلى غيرها سبيل إلى مزيد من الإضافة تتعللب إعادة كتابة الموضوع من جديد .

## ا أولا

## مشكلة تأريخ خروج القوات الفاطمية افتع الشام

لعل أول ما نصطدم به هو الناريخ المجدد لخروج القوات الفاطمية من مصر المغرو في الشام ، وبالقالى تاريخ أول عملية من العمليات الحربية في خط سدير هذه القوات بالشام . ويقع الخلاف في المصادر .القديمة ـــ والمراجع الحديث بالتالى ــ في محديد السنة التي بدأت فيها هذه العمليات الحربية وقد قابلة في روايات القدامي والمحدثين تاريخان لبداية الفتح ، وهنا أواخر سنة ١٩٥٨ هو وأرائل سنة ١٩٥٨ ها وأواخرها ، في حين تسكت جميع المصادر القديمة عن محديد تاريخ ثابت لخروج الجله الفاطمية الموجمة من مصر إلى الشام باستشناء المتريزي الذي حدده بالثامن عشر من المحرم سنة ١٩٥٨ ه.

ورواية القريزى عن بداية مرحلة الفتح الفاطمى الشام متضمن بعض التناقض وتؤدى إلى اللبس ومن ثم تلقى ظلا لا من الشك على هذا الناريخ الذى حدده وعلى تاريخ أول وقعمة نشب فيها القنال في الشام بدين الفاطميين وبقايا الإخصيدية به .

إلا أن النصوص المتضاربة في رواية المقريزي هي التمسى سنحاول من خلالها الوصول إلى الحقائق المنشودة المتصلة بهذا التاريخ ، هذا بالإصبافة إلى نصوص المصادر الآخرى التي تعين على ترتيب هذه الحقائق. ولكن يبدو من الهم أن نستعرض أولا رواية المقريزي وتحليلها .

ففى حوادث آخر شهر من شهورسنة ٢٥٨ هـ ذى الحجة ـ يقول المقريزى د وورد الخبر ، بدخول القرامطة الرملة(1) .. وهو يضع هذا الخبر بعد افتتاحه

<sup>(</sup>۱) اتعاظ الحلفاء ج ۱ ، ص ۱۱۷ .

أخبار شهر ذى الحجه المذكور وقبل مواصلته الكلام عن حوادث هـذا العبر الواقعة في النصف منه ؛ وهذا يمنى أن هذا الحبر واني مصر بعد بداية هذا الشهر وقبل انتصافه ، كما يفيد أن القرامطة وصلوا إلى الشام وإلى الرملة بالذات في أوائل هذا الشهر (٢).

وفى أخبار شهر ذى الحجمة المذكور أيضا \_ فى النصف منه \_ ، يقول المقريزى بعد أن يذكر أسماء من قبض عليهم جوهر من الإخشيدية والكافورية: وواعتملهم ستة أشهر حتى سيرهم مع الهدية إلى المعز ، ومعهم الحسن بن عبد الله ابن طفح، (٣). وأهم ما تفوج به من هذا النص أن جوهرا أنفذ الحسن بن عبد الله ابن طفح إلى المعز بالمغرب فى حدود النصف من جمادى الآخرة سنة ههم (٤).

وفى أخبار شهر المحرم سنة ٢٥٩ ه ، يقول المقريزى: ولإننى عشرة بقيت منه ، سار جعفر بن فلاح بن أبي مرزوق إلى الهام ، وقاتل القرامطة بالرملة وهزمهم ، وأسر الحسين(٥) بن عبيد الله بن طفح وجماعته وبعشهم فى القيدوه الى جوهر ، (١) . وفي هذا النص إشارة صريحة إلى خروج جعفر بن فلاح من مصر فى الثامن عشر من المحرم سنة ٢٥٩ ه متوجها صوب الشام لفتحه ، وهدو ما ينفرد به المقريزى دون بقية القدامى ، كما يشير أيضا إلى وقوع القتدالى بين كل من جهوش إن فلاح وبين القرامطة وابن طفح مجتمعين ، أى أن ثمة بين كل من جهوش إن فلاح وبين القرامطة وابن طفح مجتمعين ، أى أن ثمة

<sup>(</sup>٢) قارن الفقرة الأُخيرة بِمنن هذه الصفحة .

<sup>(</sup>٢) اتماظ الحنفاء ج ١ ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) قارن الفقرة الأولى بمثن الصفحة التالية .

<sup>(</sup>٥)كذا أورد الاسم بالمتن عنده ، وهو خطأ ، والأصح : ( الحسن ) .

<sup>(</sup>٦) اثماظ الحنفاء ج ١ ، ص ١٢٠ ،

حلمًا أو اتفاقًا كان قائمًا بهين الإخشيدية والقرامطة للتصدى لابن فـ لاح .

ويقول المقريزى فى حوادث شهر جمادى الآخرة سنة ١٩٥٩ : وولسبست عشرة خلت من جمادى الآخرة ، أنفذ جوهر هديته إلى المعر ومعها المعتقلون فى القيود (٧) ، ، وكان من بين الاسرى المنفذين إلى القيروان الحسن بن عبيد الله ان طفح وابن غروان صاحب القرامطة (۵) .

و سعين تعرض المقريزى لموادث شهر ذى القصدة سنة هو هم ، تراه يقول: وورد الحبر بفتح جعفر بن فلاح ششق و دخولها . وكان من خبر جعفر بن فلاح : أنه لما سار من القاهرة فى عسكره ، كان على الرحلة و دمشت الحسن بن عبد الله بن طفح . فلما بلغه دخول جوهر القائد إلى مصر بعساكر المهز ، سار عن دمشق فى شهر رعضان ، واستخلف عليه (٩) شمول الإخشيدي . . . فنسول ابن طفح الرملة ، وتأهب لحرب من يسير إليه من مصسسر ، فوردت عليه الاخبار بمسيد القراعطة إليه ، ووافوه بالرملة ، فلقيهم وحاربهم ، فانهزم منهم ، ثم صالحهم وصاهرهم فى ذى الحجة . ورحل عنه القرمطى بعدما أقام بظاهر الرملة ثلاثين يوما . . . وقرب منه قرائه من ابن طفح ] جعفر بن فلاح . . . فالتقى مع ابن طفح و حاربه ، فالهزم منه واحتوى على عسكره ، فقتل كثيرا من اصحابه ، وأخذه أسيرا فى النصف من رجمب سنة تسم (١٠) . . وكل هذه من أصحابه ، وأخذه أسيرا فى النصف من رجمب سنة تسم (١٠) . . وكل هذه الاخبار تشير أولا إلى أن دمشق تم فتحها على يد ابن فلاح قبل شهر و مصان الخبار تشير أولا إلى أن دمشق تم فتحها على يد ابن فلاح قبل شهر و مصان سنة ه ه م ه أو خلاله ، كما تهين أن ابن طفح سار عن دمشق فى شهر و مصان

<sup>(</sup>٧) نفس الممدر ، ج ١ ، س ١٢١ .

<sup>(</sup>A) ننس المبدر ع ج 1 ، ص 171 - 171.

 <sup>(</sup>٩) كذا وردت هذه الحكامة بالمتن ، والأصح أن يقول : « عليها » .

<sup>(</sup>١٠) اتماط الحنقاء ي 1 ، ص ١٢٢ -- ١٢٢ ·

سنة ٢٥٨ هـ (١١) بعد ما بلغة خبر تمكن الجيوش العاطمية من مصر بعد هخولها في شعبان سنة ٢٥٨ هـ ثم حارب القرامطة الواصلين إلى الرملة حيث حلت به الهزيمة ، وأعقب ذلك الصلح والمصاهرة في ذي الحيجة سنة ٨٥٨ هـ (٢٠) بيشه و بين القرامطة الذين مكثوا خارج الرملة مدة ثلاثين يوما قبل أن يرحلوا عن ابن طفح ، وأخيرا تقطع هذه الاخبار مرزيمة ابن طفح على يد ابن فسلاح في الوملة وأسره في تصف رجب ٢٥٩ هـ .

و به ير المقريرى مرة ثانية إلى نفس هذه الأحدث بين ابن طفح والقرامطة في موضع آخر يفرد فيه طرفا من أخبار القراعلة ، فيقول : و فلما كان في سنة عان و خسين و الا ثانة ، وقد استمد الحسن بن عبيد الله بن طفح بالرملة القسال من يزد عليه من قبل جوهر القائد ، فورد عليه الحسر بأن القرامطة تقصده ، ورافت الرملة ، فهزموا الحسن بن عبيد الله ، ثم جرى بينهم صلح ، وصاهر إليم في ذي الحجة منها ، فأقام القرعطي بظاهر الرملة الاثين يوما ورحل وسار جمفر بن فلاح ، فهزم الحسن بن عبيد الله بن طفح ، وقتل وجاله وأخسذه أسرا (١٢) . وما استخلصناه من حقائق يتضمنها النص السابق بالفقرة السابقة هو ما يمكن الحروج به من هذه الرواية الانجيرة .

وأهم الحقائق التي نخرج بها من هذهالنصوص التي لا تخلو من اضطراب هي أولا: في ذى الحجة سنة ٣٥٨ هـ وقبل النصف منه ـ يصل الحبر إلى مصر بأن القرامطة دخلوا الرملة ؛ ثانيا : في ١٨ لمحرم سنة ٣٥٩ هـ ، يسير جمفر بن فلاج

<sup>(11)</sup> قارن الغقرة التالية بالمعن ·

<sup>(</sup>١٢) انظر الهامش السابق .

<sup>(</sup>۱۳) اتماظ الحنفا ، ج ۱ ، ۱۸٦ ·

من ،صر إلى الشام ويقاتل القرامطة وابن طفيج بالرملة ويهزمهم ويأسر الحسن ابن عبيد الله بن طفح ؛ ثالثا : في ١٧ جمادي الآخرة سنة ٢٥٩ هـ ، ينفذ جومر الاسرى الإخشيدية إلى المعزلدين الله بالمغرب ومن بينهم ابن طفح ؛ رابعا بني شهر ذي القعدة سنة ٢٥٩ هـ ، يرد الحبر إلى مصر بأن جعفر بن فللح فنه دمشق وخطها ، ويدل النص على أن ذلك سعدت في شهر ذي القعدة نفسه أو في الشهر الذي قبله ، كا يفيد بأن ابن فلاح لما سار إلى الشام كان على الرملة ودمشق ابن طفح المذكور الذي خرج عن دمشق في رمضان سنة ٢٥٨ هـ الما بالمغته أنباء وصول جوهر إلى مصر ، وقول الرملة متأهبا لهرب ابن فلاح ، فو ملته الآخبار وصول جوهر إلى مصر ، وقول الرملة حيث دار القدال ، ثم تم الصلح وصول جوهر إلى مصر ، وقول الرملة حيث دار القدال ، ثم تم الصلح والمصاهرة في ذي الحجة سنة ٢٥٨ هـ ؛ خامسا . القرمطي يبقي بظاهر الركة ثلائين يو ما قد تدخل في شهر المحرم سنة ٢٥٩ هـ ؛ سادسا ؛ بعد رحيل القرمطي يدور القتال بين ابن فلاح ، ابن طفح ، وقنول الهزيمة بالآخير ويتم أسمره في منتصف وجب سنة ٢٥٩ هـ ،

هذه النصوص تجملنا لا علمش كثيرا لرواية المقربرى عن بداية الاحداث المنصلة بمرحسلة الفتسسح الفاطسي للشام، إذ أن أهم ما يمكن ملاحظته عن الاضطراب الواقع في رواية المقربيرى أنه يسجل لذا قصة هزيمة ابن طفح وأسره بعد وقعة الرملة في ٥ و رجب سنة ٥ ٥ مه بينا ينعبرنا بإنفاذ أسرى الإخشيدية ومن بينهم ابن طفيج نفسه ـ إلى المفرب ، ويحدد لذلك تاريخا هو السابع عشر من جمادى الآخره سنة ٥ ٥ (١٠) ه . والخطأ واضح كما لا ينعفي ، إذ كيف

<sup>(1)</sup> أورد ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ؟ ، ص ٢٣ ، نفس اليسموم والسنة والكنه استبدل بجمادى الآخرة شهر جادى الأولى ، إلا أن هذا لا يغير شيئا من لللاحظة التي سقناها هنا ، إذ أن التاريخ الذى ذكره ابن تغرى بردى يؤكك أيضا ما وقع فيه المقريزى من خلط في روايته .

يبعث جوهر بأسرى الإخشيدية وعلى رأسهم ابن طفنج، في تاريخ سابق على واقعة هزيمته وأسره في الرملة؟ اوهذا المتناقض الواضح في رواية المقريزي يدفعنا إلى إعادة النظر في كل ما كتب عن تاريخ بداية هذه المرحله، خاصة وأن النص الذي أورده عن حوادث سنة ٥٥٩ هيفيد كما أشرنا إلى أن دخـــول دمشق وفنحها على يد ابن فلاح إنما كان في حدود شهر ذي القمدة من سنة ٥٥٩ هامع أنه ينص في موضع لاحق على أن فتح الفاطميين لدمشق إنما كان في شهر ذي الحجة من هذه السنة (١٥)، وهـــذا نما يدهو إلى التجفيل من أخرى في الاخذ بكلام المفريزي، إذ كيف يتم فتح همشق - حسب روايته في تاريخ لاحق على وصول خبر فتحها إلى مصر ١١٤

ويما يابت النظر أيضا في رواية المقريزي ما ذكره في حوادث شه ذي الحجة سنة ٢٥٨ ه من ورود الخبر إلى مصـــر بدخول القرامظة الرمله، ثم ترديده ما يبدو أنه توضيح لهذا الحنبر فيها ذكره في حوادث شهر ذي القعدة سنة ٢٥٩ هما يبدو أنه توضيح لهذا الحنبر فيها ذكره في حوادث شهر ذي القعدة سنة ٢٥٩ هم من وقوع القتال بين ابن طفح والقرامطة في شهر ذي الحجه سنة ٢٥٩ ه، هذا بالإضافه إلى ما أشار إليه من القتال الذي قشب بين كل من ابن فلاح وبين ابن طفح والقرامطة بالرمله إثر خروج القائد المفرب من مصر في الثامن عثر من المحرم سنة ٢٥٩ ه، إذ أن هذه الاخبـاد المفرب من محر في الثامن عثر من الحرم سنة ٢٥٩ ه، إذ أن هذه الاخبـاد كما تدعو إلى النامل لانها تناقض النصوص التي تضمنتها روايات بقية المؤرخين القداى ، با مقتاء الدواداري الذي أتي بنفس التفاصيل التي أوردها المقريوي من عقد الصلح - وإن أغفل المصاهرة - ومكوث القراعلة على الرملة ثلاثـــين يوما ورحيلهم بعدها عنها ، إلا أنه لا يذكر شيئا عا أشار إليه المقريزي من يوما ورحيلهم بعدها عنها ، إلا أنه لا يذكر شيئا عا أشار إليه المقريزي من

<sup>(</sup>١٥) اتماظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٢٤ -- ١٢٥ ۽ وانظر ما جاء هنا فيما بعد عشماد إشارتنا إلى الهوامش من رقم ( ٨٧ ) إلى رقم (١٠٢) في هذا الفصل .

الثقاء الاطراف الثلاثة عند الرملة بعد خروج ابن فلاح من مصر في ١٨ الهرم سنة ٢٥٩ ه، في الوقت الذي يحدد فيه أيضا هزيمـة ابن طفج وأسـره بالرملة بمنتصف سنة ٢٥٩ ه (٢١). وعلى الرغم من أن يحي الانطاكي قد حدد أيضا عام ٢٥٩ ه تأريخا لإنفاذ جوهر لجعنر بن فلاح إلى الشام لفتحه (١٧)، إلا أنه يعين تاريخ اللقاء بين القرامطة وابن طفح بظاهر الرمـلة بشهر ذي الحجــة سنة ٢٥٧ ه (١٨).

ويعتبر تحديد تاريخ الملقاء الذي تم بين ابن طغج والقرامطة عند الرملة مقطة بداية هامة لمتحرف على التاريخ الصحيح لبدء العمليات الحربية في الشام بين الفاطميين والإخصيديين، إذ نجمد لدينا ثلاثه من القددامي هم يحيي والدواداري والمقريزي بوردون تاريخ دخول العاطميين الشام على أنه عام هم هم، وقد تبعهم في هذا طائفة من المحدثين هم الدكنور عمر كال (١٦) الذي استأنس بيحيي وبالمقريزي معا فيما يتصل بهذا التاريخ، وبالمقريزي وحدد عن سقوط الرملة وأسر ابن طفح ، وكذلك الدكتور سرور (٢٠) الذي اعتمد

<sup>(</sup>١٦) الدرة المضية ، ص ١٢٢ ، ويستمد الدوادارى فى الواقع مادته عن الأحمداث التى ذكر ناها الآن من أبى القاسم على بن محمد بن يجمدي السلمي السبيساطي (ت ٥٥٣ هـ) فديها استنسخه منه فى أخبار الشام حتى حوادث سفة ٤٣٩ ، وهو ما نس عليه صراحة فى: ص٢٧٣. وهو نفس المصدر الذي رجع إليه المقريزي عن ننس الأحداث ، إلا أنه لم يشر إليه بالمرة ، وقد أثبتنا رجوعه إلى السميساطي المذكور فى بحث آخر بعنوان ( مصادر المقريزي في كتا به اتماظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الحلفا فى العصر الفاطمي الأولى) ونعده الآن للطبع .

<sup>(</sup>۱۷) تاریخه، س ۱۳۸.

<sup>(</sup>١٨) نفس الممدر ، س ١٣٢ .

<sup>(</sup>۱۹) مقدمات ، س ۲۶ - ۲۰ .

<sup>(</sup>٢٠) النغوذ الغاطمي ، ص ١١ ؛ وله أيضا : سياسة الغاطميين الحارجية ، ص ١١٨ .

على المقريزي مصدراً له في تاريخ خروج حملة ابن فلاح إلى الشام، وإن كان حدد الناريخ أبرلا بأوائل سنة ٢٥٩ ه وثاليا بأواخر هذه السنة(٢١) ، والتاريخ الاول هو الاصبح حسب مصدره المقريزي؛ والاستاذ عنان (٢٢) الذي يبدو أنه ينقل هن المقريزي ـــ وإن لم يشر إليه ــ إذ كان المقريزي هو الوحيد من بين القدامي الذي ذكر الشهر الذي توجهت فيه الجيوش الفاطمية من مصر إلى الشام ؛ كما فلاحظأن هؤلاء المحدثين لم يذكروا شيمًا عن أى لقاء تم بين الجيوش الفاطمية والقراءطة في وقعة الرملة الني تم فيها أسر الحسن بن عبيد الله بن طغم باستثناء الاستاذ عنان الذي نصعلي هذا اللقاء حسب رواية المقريزي فيما يبدو. هذا، بينا نفيد النصوص لدى كل من أبن عساكر وابن الأثير وابن خلكان والذهبي وابن تغري بردي وكذلك ظواهر النصوص في رواييات سبط ابن الجوزي وأبي الفدا وابن كثير وابن خلدون (٢٢) على أن وقعة الرملة وهزيمــة ابن طغج وأسره إنما حدثت في سنة ٨٥٣ هـ، وبالذات في شهر ذي الحجة منهـ ا عند كل من ابن عساكر وابن الاثير رابن خلكان والذهبي وابن تفري بردي، بينًا لم يتعرض جميع من ذكرنا الآن إلى القرامطة كطرف ثالث في القتــال الذي نشب بين ابن طفح وابن فلاح عند الرملة . فليس ثمة إشارة صريحية إذن في كل كنابات هؤلاء القدامي - سواء منهم من حدد عام ١٥٨ م أو عام ١٥٩ م تاريخا لبدء العالميات الحربية في الشام بين الفاطميين والإخشيديين ـ إلى هذا اللقاء الذي انفرد به المقريزي ، بينما انضم هو إلى الدواداري في ذكر الفتال الذي الشب بين القر المعلة وابن طفح في ذي الحجه عام ٣٥٨ ه.

<sup>(</sup>۲۱) انظر ما قبله ، س ۱۷۳

<sup>(</sup>۲۲) الحاكم ، ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٣٣) انظر ما قبله ، ص ١٣٥ - ١٣٧ ، والهوامش من رقم ١ إلى رقم ٩ بالفصل الرابع .

وليس ثمة ما يوعو إلى رفض ما نص عليه بقية المؤرخين القدامى - و من بعثهم يحيى الانطاكي نفسه ، الذي يحدد تاريخ دخول الفاطميين إلى الشــام بعام ٢٥٠ ه كا ذكرنا - من أن القتال الذي دار بين ابن طغ ج والقرامطة إنما كان في عام ٢٥٧ ه وفي شهر ذي الحجة أيضا كا أورد بعضهم ، وليس في ذي الحجة من عام ٢٥٧ ه كا ذهب كل من الدواداري والمقريزي . وفي استعراضنا لاقوال هؤلاء القدامي سعيل إلى تحليل ومن ثم شجب ما جاء به الدواداري والمقريزي.

وأهم ما تخرج به ابتداء من روايتي الدوادارى(٢٤) والمقريزى (٢٥) هـو أن ابن طغج ـ وهو بدمشق ـ لما ترامت إليه أخبار دخول جوهر مصر ، غادر دمشق في شهر رمضان سنة ٨٥٣ هـ، واستخلف بها شمولا الإخشيدى ، ونزل الرملة متأهبا لحرب الفاطميين ، إلا أن القرامطة وافوه بها ، ووقع القتال ثم الصلح في شهر ذي الحجة سنة ٨٥٣ هـ، وبقى القرامطة على الرملة مددة ثلاثين بوما و رحلوا .

يقرول يحيى \_ في حوادث سنة ٧٥٧ هـ : د وورد القرامطة إلى دمشق، وأتوا عليها وعلى سائر أعمالها ، وساروا إلى الرملة ، ولقيهم الحسن بن عبيد الله ابن طغج ، ووقيج بينهم حرب عظيمة بظاهر الرملة في ذي الحجة سنة سبسع وخمسين وثلاثمائة ، فانهزم ابن عبيد الله من الشام ودخل إلى مصر ، واستولت

<sup>(</sup>٢٤) الدرة المنية ، س ١٢١ -- ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥٠) اتماظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٢٢ - ١٨٦ ، ١٨٦ ،

القرامطة على الرمله واستباحوها ، وقاطعهم أهلها على مائة وخمسة وعشرين أن ألف دينار مصرية . . . وعاد ابن عبيد الله إلى الشام (٢٦) ، . وهذا يعنى أن القرامطة استولوا في سنة ٧٥٣ ه على دمشق ، ثم استولوا على الرمسلة في ذى الحجة من نفس السنة و فرضوا أناوة على أهل الرملة ، كما يدل على فدرار ابن طغج إلى مصر ثم عوده إلى الشام .

ويقول ابن عساحكر في ترجمة الحسن الأعصم القرمطي به . . . وغلب على الشام في ذي الحجة سنة سبع وخمسين والاثمائة ، وولى عليه السام السلمي ، الم رجع إلى الاحساء سنة ألمان وخمسين والاثمائة (٢٧) م . كا يقول في ترجمة الحسن بن عبيد الله بن طغج برولى دمشق سنة ألمان وخمسين والاثمائه وكان ابن عمه أحمد بن على بن الإخشيد صاحب مصر وكان صبيا ، فقلمع الحسن بالاستميلاء على مصر ، فقصدها ، فلقيه وجوه الدوله وأطمعوه بالمال ، فقبضه ، ورجع لملى الشام ، وكان يلى الرملة قبل ذلك . فلما غلبت القرامطة على الشام نصر ، فلما توجهت القرامطة إلى الاحساء سنة ألمان وخمسين ، جمع المترجم من مصر من بها من الإخشيدية والكافورية وتوجه إلى الشام في نصف وربيع الآخر من السنة المذكروة ، فأقام بالرملة أياما ، ثم أتى دمشق فوصلها في رجب وأقام بها أياما ، فلما بلغه وصول جوهر قائد الملقب بالموز إلى مصر ، رجمع إلى الرملة واستخلف على دمشق شمول مولى كافور ، ورحمل عنها في شعبان من هذه السنة وصدار إلى الرمله ، فلما توجه جيش المصريين إلى الشام ، شعبان من هذه السنة وصدار إلى الرمله ، فلما توجه جيش المصريين إلى الشام ، القيم المترجم بظاهرها في ذي الحجة ، وقاناهم ، فانهزم أصحابه ، وأخذ إلى مصر القيم المترجم بظاهرها في ذي الحجة ، وقاناهم ، فانهزم أصحابه ، وأخذ إلى مصر القيم المترجم بظاهرها في ذي الحجة ، وقاناهم ، فانهزم أصحابه ، وأخذ إلى مصر

<sup>(</sup>۲٦) تاریخه ، ص ۱۳۲ .

<sup>(</sup>۲۷) تاریخ دمشق ، ج ٤ ، ص ۱۲۸ .

أسيرا (٢٨) م. ويدل كل هذا على أن القرامطة استولوا على الشام فى ذى الحجة وهم و ولى الاعصم عليه مد والمقصود دمشق و لا شك مد وشاحا السلمى ، وعودة الاعصم إلى الاحساء سنة ٢٥٨ ه. كما يفهد النص اشائى أن ابن طفح ولى ، شق سنة ٢٥٨ ه وكان يل قبل ذاك الرملة حين غلبت القرامطة على الشام ، وفى إثر ذلك يتوجه ابن طفج إلى مصر لكى يمود إلى الشام فى ١٥ رابيح الآخر سنة ٢٥٨ ه بعد رحيل القرامطة إلى الاحساء فى السنة المدذكورة ، وأنه أقام بالرملة أياما ، ثم خرج منها فوصل إلى دمشق فى رجب سنة ٢٥٨ ه ومكث بها مدة يسيرة ، ثم رجع إلى الرملة أما بلغته أنباء وصول جوهر إلى مصر ، واستخلف على دمشق شمولا ورحل عنها فى شعبان سنة ٢٥٨ ه ، وبلغ الرملة ، ثم قاتل الفاطميين خارجها فى ذى الحجه سنه ٢٥٨ ه .

ويقول الدهبي - في حوادث سنة ٢٥٧ هـ : . وفي آخر المسام ، جاءت الفرامطة من البرية و توثبوا على دمشق فلكوها وساروا إلى الوملة ، فالتقاهم الحسن إبن عبيد الله الإخشيدي فهزمهم [كذا] ، عم قاتلوا أهل الرمله أشسد قتال واستباحها [كذا] بعد يومين ، ثم إن أهلها دافعوا عن أنفسهم بمائة ألف وعشرين ألف دينار (٢١) ، . كما يقول في ترجمة سنة ٢٥٨ ه : وفيها ولى أمرة دمشق الحسن بن عبيد الله بن طفح الإخشيدي ، فأفام شهرا ، ورحل في شعبان ، واستداب بها شمون [كدا] الكافوري ، ثم سار إلى الرملة ، فالنقى شعبان ، واستداب بها شمون [كدا] الكافوري ، ثم سار إلى الرملة ، فالنقى

<sup>(</sup>۲۸) نفس المدر ، ج ٤ ، ص (۲۸)

<sup>(</sup>٢٩) في : مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٤ ه ٢ ، بقيــة ه ١ ( الواقـــم أوله في صفحة ٣٥٣ ) ٠

العبيديين فى ذى الحجه بالرملة ، فانهزم جيشه وأخذ أسيرا (٣٠) م. والذهبي هذا يحدد تاريخ استيلاء القرامطة على دمشق بآخر عام ٣٥٧ ه ، أى فى شهر وفى الحجه منه ، ويذكر تنال ابن طفح لحم بالرملة وفرضهم أناوة على أهل هذه المدينة . وفى النص الثانى يخبرنا بتولية ابن طفح لإمرة دمشق فى عام ٣٥٨ ه وإقامته بها شهرا ورحيله عنها فى شعبان ٦ أى أن توليته لهدا كانت فى رجب سنة ٣٥٨ ه ] إلى الرملة بعد استخلافه شمولا ، أو لقائه الفاطميين بالرمد فى دى الحجة سندة ٣٥٨ ه .

ويقول ابن تغرى بردى ـ في حوادث سنة ٢٥٧ هـ .

4

<sup>(</sup>٣٠) ف : مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ه ٢ ( الواقع أوله في صفحسة ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣١) النجوم، ج ٤ ، ص ٢٢ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٣٢) نفس المصدر ، ج ٤ ، ص ٢٤ .

بها شهورا ، ثم رحل فى شعبان ، واستناب بها سمول [ كذا بالسين المهملة ] الكافورى ؛ ثم سار الحسن إلى الرملة ، فالنقى مع ابن فلاح مقدمة جوهرر القائد فى ذى الحجه بالرملة ، فانهزم جيشه وأخذ أسيرا (٣٢) ، . وفى حواهث نفس السنة يعود فيقول : و ولما ملك جوهر مهمر ، كان الحسن بن عبيد الله ابن الإخشيد [ كذا] . . . با لشام وهو بيده إلى الرملة ، فبعث إليه جوهر بالغائد جعفر بن فلاح . . . فقائل ابن فلاح حسنا المذكور بالرملة حتى ظفر به (٤٢) . . والنص الأول يفيدنا بنشوب قتال ابن فلاح حسنا المذكور بالرملة حتى ظفر به (٤٣٥) . والنص الأول يفيدنا بنشوب قتال بين القرامطة وابن طفيح في سفة ٧٥٣ هو والنص الأول يفيدنا بنشوب قتال بين طفح إلى مصر ثم رجوعه إلى الشام فى أول واستميلائهم على الشام ، و توجه ابن طفح إلى مصر ثم رجوعه إلى الشام فى أول وبيع الآخر سفة ٨٥٣ ه ، وأما النهس الثانى ما يفيد تواجه إلى المناث بنشهور ثم رحل عنها فى مستهل ربيع الآخر سفة ٨٥٣ ه ، وأما النهس الثانى فلاح فيفيد تواجه ابن طفع إلى قدمة ق ف سفة ٨٥٣ ه ثم رحيسله عنها فى شعبان من فيفيد تواجه من سفية ٨٥٣ ه . وأما النهس الثانى فلاح فيفيد تواجه من سفية ٨٥٣ ه . متوجها إلى الرملة حيث التقى با بن فلاح في ذى الحجه من سفية ٨٥٣ ه .

<sup>(</sup>٣٣) نفس الصدر، ج٤، ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٢٤) نفس المصدر، ج٤، ٢٢،

<sup>(</sup>٣٥) السيوطى ( جلال الدين عبد الرحن بن أبى بكر ) ، تاريخ الخلفاء ، تحقيق محمد عبى الدين عبد الحميد ، الطبعة الثالثة ، مطبعة المدنى، القاهرة ١٣٨٣هـ ١٩٦٤م.

ونخاص من كل هذا إلى أن ابن طغج كان يلى الرمسلة سفة ٢٥٧ ه، وأن القرامطة بلفوا الشامق ذى الحجة سفة ٢٥٧ ه حيث استولوا على دمشق وهزموا ابن طفح بالرملة ، وفرضوا أناوة على أهلهـا، ثم ولوا وشاحا السلمى إمرة دمشق في عام ٢٥٨ ه ورحلوا إلى الاحساء في نفس العام ، بينا لجأ ابن طفح إلى مصر بعد هزيمته ، ثم خرج منها إلى الشام في مستهل ربيع الآخر سفة ٢٥٨ ه أو في منقصفه ، أو هو سار من مصر في أول ربيع الآخر ٢٥٨ ه ووصل إلى الرملة في منتصفه ، في طريقه إلى دمشق ايكون واليا عليها ، وأنه باسخ دهشق في وجب سنة ٢٥٨ ه ومكث بها شهرا وغادرها ـ وقد استخلف عليها شمو لا ح في شمان من نفس السفة إلى الرملة بعد أن بلغته أنباء دخول جوهور مصر ، ثم شمان من نفس السفة إلى الرملة بعد أن بلغته أنباء دخول جوهور مصر ، ثم المتقى بابن فلاح بالرملة في ذى الحجة سنة ٢٥٨ ه

وكل هذه الروايات تننى فى مضمونها نشوب أى قتال فى ذى الحجمة سنة ٢٥٨ ه بين القرامطة وابن طفح بالرطة ، هذا بالإضافة إلى ما ذكره غير هؤلاء من الفداى من أن عام ٢٥٨ هـ وفى شهر ذى الحجة بالدات ـ إنما شهد الصدام بين الفاطميين وابن طفح بالرملة وإن لم يتمرضوا فى كتاباتهم إلى هذه الوقائع التي دارت فى عام ٢٥٧ ه بين القرامطة وابن طفح ، كابن الاثمــــيد وأبى الفدا مثلا.

و اكمى يتضح الحلط الذى وقع فيه كل من الدرادارى والمقسر يرى لابد لنسأ أن نشير إلى تلك الاتاوة التى فرضها القرامطة على الإخشيدية بالشام . فقد ذكر جمهور المؤرخين القداى توجه الحسن الاعصم إلى الشام فى عام ٣٦٠ هـ الطرد الفاطميهن من هذك بعد أن منعوا عن القرامطة الاتارة السنوية المغروضة على

اب طفح نفسه كا يقول سبط ابن الجوزى (٣٦) وابن الآثير (٣٧) ، أو على بنى طفح كا يذهب ابن خلدون (٣٨) ، هــــذا إلى جانب الدوادارى (٣١) والمقريزى (٤٠) نفسيهما اللذين يفيدان بفرضها على الإخشيدية ، بينما اخطـــأ ابن تفرى بردى فى ذكره أنها فرضت على ابن الإخشيــــد (١١) إذ المقصود ابن أخى الإخشيد أى الحسن بن عبيد الله بر طفح ، فى حين ذكر يحمي (٤١) والذهبي (٤١) في حوادث سنة ٧٥٧ ه فرض هذه الآتاوة على أهل الرملة .

ويفهم من روايتي الدوادارى والمقربوى .. مع الاحظة أنهما لم يذكرا شيئا عن وقائع سنة ٢٥٧ ه بين القراطة وابن طغج - أن هذه الاناوة لا بدوانها فرصت على الإخشيدية في ذي الحبحة سنة ٢٥٨ ه ، ولا يعني هذا إلا أنها فرصت على ابن طفح ، إذ كان هو الممثل للإخشيدية بالشام في ذلك الوقت . وفي هذا يتقابل الدوادارى والمقريزي وابن خلدون مع سمط ابن المحورى وابن الاثير فيما يتصل بفرض الاناوة ، بينما يقع الحلاف في تحسديد تاريخ فرضها والظروف المحيطة بها . ومن المستبعد أن يكون ذلك في ذي الحجمة سنة فرضها والظروف المحيطة بها . ومن المستبعد أن يكون ذلك في ذي الحجمة سنة مرضها والظروف المحيطة بها . ومن المستبعد أن يكون ذلك في ذي الحجمة سنة فرضها والظروف المحيطة بها . ومن المستبعد أن يكون ذلك في ذي الحجمة سنة

<sup>(</sup>٣٦) في ذيل تاريخ دمشق ، س ١ .

<sup>(</sup>۲۲) الكامل ع ج ٨ ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣٨) العبر ، ج ۽ ، س ٥٠، ٩٠ ۽ وقارل فيه : ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٣٩) الدرة المنية ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤٠) أتعاظ الحنفاء ج ١ ، ص ١٨٦ - ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤١) النجوم ، ج ٤ ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٤٢) راجع ما قبله ، ص ٣٣٢ — ٣٣٣ و ه ٣٦ بهذا الفصل .

<sup>(</sup>٤٣) راجع ما قبله ، ص ٢٣٤ و ه ٢٩ بهذا الفصل ـ

سمنة ٣٦٠ هـ إلا أنهم لم ينصوا أو لم يذكروا شيئاً عن فرضها في عام ٣٥٧ ه على دمشق بالذات ، بينها النص صريح لدى كل من يحي والذهبي بفرضها على مدينة الرملة لا دمشق .

ولا يمكن تفسير كل ذلك إلا اذا سلمنا \_ بادى م ذى بدم \_ بأقوال كل من يعم والذهبى ، إذ كان ابن طفيح متوايا الرملة دون دمشق فى عام ٣٥٧ ه كا مر بنا منذ قليل ، بينا لم يتسلم ولايه دمشق إلا فى و جب سنة ٣٥٨ ه ، بمعنى أن الماله الذى فرض على ابن طفيح كان مفروضا أصلا على الرملة فى ذى الحجة سنة ١٥٧ه م ، ولما تولى ابن طفيح إمره دمشق أجاز أيضاً هذه الاتاوة ، فأصبحت دمشق هى الملكرمة بأدانها .

وقد وضع صلاح الدين الصفدى كتابه عن أمراء دمشق في الإسلام فأفرد لذلك متنسسا وأرجوزة ذكر فيها - فيمن ذكر - ولاة دمشق في الفترة التي نقناولها الآن بالهدراسة ، إلا أن التواريخ فيها غير عددة بصورة متواترة ، عاحدا بالدكتور صلاح الدين المنجد - محقق الكتاب - إلى إفراد ملعق للولاة حسب تواريخ مقدمهم دمشق وخروجهم هنها مستمينا في ذلك بتاريخ دمشق لابن عساكر ، فذكر الدكتور المنجد في هذا الملحق من ولاة دمشق منذ شهر في الحجة سنة ١٩٥٧ م كل من صالح بن همير (عن الحسن بن عبيد الله) الذي عزل في ذي الحجة سنة ١٩٥٧ م أيضاً ، ايتولاها الحسن بن أحمد القرمعلى في عن المحس بن أحمد القرمعلى في الحس التاريخ ، بينا ولى القرمطي نيابة هنه وشاحا السلمي في عام ١٩٥٨ ه ، اله وابها الحسن بن عبيد الله بن طفيح في رجب سنة ١٥٨ ه وأناب عنه بها شحر لا

في شعيان سنة ٢٥٨ ه (١٤) .

ويذكر ابن تفرى بردى في وفيات سنة ٢٥٩ هـ وفاة الامير صالح بن عمير المقملي أمير د شق الذي وليها خلافة عن الحسن بن عبيد الله بن طغج أبن أخي الإخشيد في دولة أحمد بن على بن الإخشيـ د في سنة ٢٥٧ هـ ، وينص على أنه وقع في ولايته على همشق أمرر وحروب (٤٥) . ولهذا الكلام الاخبير أهميته ، إذ أنه شاهد على استيلاء القرامطة على دعشق في ذي الحجة سنة ٧٥٧ م، وهو نَفْسَ التَّارِيخِ الذي حدده الدكتور المنجد ـ نقلا عن الصفدى ـ لنوليـ قـ الحسن الاعصم إمرة د،شق الذي ولى فيابة عنه وشاحا السلمي في عام ٣٥٨ هـ ، وهو ما يتفق أيصا رما ذكره ابي عساكر في ترجمتي الحسن الاعصم وابن طغج من استيلا. الاعصم على الشام في ذي المجة ٢٥٧ ه و توليته وشاحا السلمي نيسابة هنه في عام ٨٥٠ ه ثم رحله إلى الأحساء في نفس هذا العام. وإذا نعن وضعنا سنة ٢٥٧ ه بدل سنة ٨٥٧ ه في روايتي الدواداري والمقريزي عن اللقاء الذي تم بين القرامظة وابن طغيج في ذي الحجة سنة ٨٥٧ م، في الوقع الذي نأخذ في أعتبارنا أنهما ذكرا أن القرامطة مكثوا بالرملة مدة الاثنين يوما ارتحلوا بعدها إلى الأحساء ، أمكن لما أن نستنج - بعد استبعاد ذي الحجة سنة ٨٥٨ هـ أن هذه الثلاثين بوما تدخل في شهر المحرم سنة ٨٥٨ ه، أي أن الأعصم رحل عن 

<sup>(</sup>٤٤) الصندى (صلاح الدين) ، أمراء دمثق في الإسلام ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، ص ٢٠٨ ـــ ٢٠٩ من الملحق الثانى الذي ببدأ بصفحة ١٩٩ ، مطبوعات المجمع العــلمي العربي بدمشق ، ١٣٧٤ هـــ • ١٩٥٠ م .

<sup>(</sup>٥٤) النجوم ، ج ٤ ، ص ٥٦ .

بدمشت حتى رجاب سنة ٢٥٨ هـ، وهو تاريخ دخول ابن طفح لجا. وعل هذا يعتم لذا أن تفسر روايتي الدوادارى والمقربوى - بعد استبعاد و تابع القسال الذى نشب في ذى الحبحة سنة ٢٥٨ هـ كما يقولان ، والذى تبين لنا الآن أنه لم يحدث في هذا الناويخ - أن الاحداث اختلطت لديهما عن وكانع ذى الحبحة سنة ٢٥٧ هـ في وبعني آخر فإن آخر ما تخلص إليه هو أن القرامطة استولوا على دمشق والرمسلة وفرضوا أناوتهم في ذي الحبحة سنة ٢٥٨ هـ، لأن هذا الناريخ الاخسسير هو الذى دارت فيه الوقاع بين ابن طفح وابن فلاج عند الرملة كما سنحاول أن نشبته بعد قليسل .

وقبل أن تنقسل إلى تحديد تاويخ لبده العمليات الحربيسة بالمشام بين الإخشديين والفاطهيين ، نشير أيضا إلى ما ذكره المقريزى وانفرد به وفاك اللقاء بين القرامطة والإخشيدية في جانب وبين الفاطهيين في جانب آخر ، ومع أن المصادر التي تعرضنا لذكرها آلآن والتي لم تذكر شيئا عن ذلك اللقاء ومن بينها يحيي والدواداري المذان حددا مع المقريزى دخول الجيوش الفاطمية إلى الشام في عام ٢٥٩ هـ إلا أن استقراء الحوادث التي تمت في الاحساء موطن قرامطة البحرين مد تؤكد أيضا أن القراءطة الم يكونوا موجود بن بالشام في أواخر سنة ٢٥٨ هـ وفي شهر ذي الحجيسة بالذات وأوائل سنة بالشام في أواخر سنة ٢٥٨ هـ وفي شهر ذي الحجيسة بالذات وأوائل سنة بالشام في أواخر سنة ٢٥٨ هـ وفي شهر ذي الحجيسة بالذات وأوائل سنة بالشام في أواخر سنة ٢٥٨ هـ وفي شهر ذي الحجيسة بالذات وأوائل سنة بالشام في أواخر منها ، وهو التاريخ الذي أورده المقريزي لخروج القوات الفاطمية بقيادة ابن فلاح إلى الشام الفتحه ، والذي يورد بعد هسدًا قصة ذلك الفاطمية بقيادة ابن فلاح إلى الشام الفتحه ، والذي يورد بعد هسدًا قصة ذلك الفاطمية بقيادة ابن عده بهريمة أبن طفح وأسره مع بعض القرامطة كابن غزاون المقاء الذي النهي عنده بهريمة أبن طفح وأسره مع بعض القرامطة كابن غزاون

American appropriate

صاحبهم. (٢٦) ومن الممكن أن نفسر ذلك ـ لو صعح ما ذكره المقريزى مد سن أن أبن غروان هذا ربما كان على رأس حامية تركها القرامطة في الرملة بعدد وحيلهم إلى الأخساء في الحرم سنة بهره م ليكون عمثلا لهم همناك الاطمئنان على تنفيذ الانفاق بدفع الأنارة السنوية للقرامطة ع هذا على الرغم من أن جميع المصادر ـ باستثناه المقريزي بطبيعة الحال ـ التي رجعنا إليها والتي أشرنا إليها في أكثر من موضع لم تشر إلى ما يفيد ذلك من قريب أو بعيد ، إلا أن هذا ربما يكون التبرير المعقول لما أو رده المقريزي في هذا الصدد .

أما عن القرامطة في البحرين وما كان يدور بين ظهرانيهم من أحدداث هناك في عام ١٥٨ هـ، فهو يعد دليسلا يصح الاستناد إليه في انتفاء وجودهم بالشام كقوة حربية عاملة في ذلك الوقت بعكس ما ذهب إليسه المقريزى وفقد ذكر ابن عساكر رجوع الحسن الاعصلم إلى الاحساء من الشام في عام ١٨٥ هـ (٧٤) في شهر المحرم كا رجحنا ولم يبين لما سبب رجوعه المفاجيء هذا، إلا أن ابن حوقل الرحالة الجغرافي المعاصر بيدنا بخبر عن انقسام القرامطة في البحرين ، وهو الانقسام الذي انتهى بقتل سابور بن أني طساهر في حدود سنة ١٥٥ هـ (١٤) كما نفهم من النص لديه . بينما تجدلدي ابن الاثهر (١٤) وأني الفدا (٥٠) قاكيداً لوقوع هذا الحادث في سنة ١٥٥ هـ فقسد ذكرا أن ابن أبي طاهر طلب من أعماعه أن يسلموا الآعر إليه فحبسوه ، ثم قتلوه في ابن أبي طاهر طلب من أعماعه أن يسلموا الآعر إليه فحبسوه ، ثم قتلوه في

<sup>(</sup>٤٦) اتماظ الحنفاء ج ١١ ص ١٢٠ -- ١٢١٠

<sup>(</sup>٤٧) تاريخ دمشق ، ج ٤ و ص ١٩٠ (٤٧)

<sup>(</sup>٤٨) أبن حوقل ، صورة الأرض ، القسم الأول ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٤٩) الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>۵۰) المختصر : ج ۲ ، ص ۱۱۰ .

منتصف رمضان من هذه السينة ؛ كما يشير ابن تفرى بردى إلى نفس الواقعة إلا أنه لا ينص على مقتل سابور ، كما يحدد شهر ذى الحجة من سنة ٢٥٨ ه تاريخا لوفاته بعد خرجه من الحبس كما يقول(٥١) .

وهذا يا ل على انشفال القراءطة في موطنهم بالاحداث الداخلية العثيفة التي يرجح أنها بدأت في مفتتح عام ١٥٣ ه ، وهذا يفسرو حيل الاعصم المفاجيء عن الرملة بعد مكونه ثلاثين يوما كما أشرنا من قبل ، إذ كان في سعة من أمره لكي يدتمي هناك مدة أطول خاصة وأن الشام كان قد دان له بعسد لقائه بابن طفح عند الرملة في ذي الحجة سنة ١٥٣ ه ، ومن المرجح أن الانباء وصلته بخسب النزاع بين أفراد أبي طاهر في مفتتح سنة ١٥٣ ه فلم يجد مندوحة من الرجوع اسرعة إلى البحرين، خاصة وأن سابوراً كان قد قبض هلي أبيه أحدابن أبي سعيد ، ولكن الاخير تمكن من الإفلات من معتقله وقتل سابوراً (٥٠).

وقد يمزز التاريخ الذى ذكره ابن تغرى بردى لوفاة سابور الوقت الذى استفرقته الأحداث فى بلاد البحرين والى لم تنته إلا بقرب انصرام عام ١٥٣٨ كا يؤيد ما ذهبنا إليه من انشفال القرامطة بهذه الاحداث مما ينتفى معه ماذهب إليه الدوادارى والمقر بزى من توجه القرامطة إلى الشام فى ذى الحجة سنة ١٥٣٨، وإنما الصحيح حد على هذا حد هو ما توصلنا إليه خلال هذا التحليل من أن قنى ذلك حدث فى ذى الحجة من سنة ٧٥٣ هـ. ويبدو من المعقول كذلك أن قنني

All and the second

<sup>(10)</sup> النجوم ، ج ٤ ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٥٢) راجع: حسن وشرف، المعز، ص ١٠٠؛ حسن إبرهيم، تاريخ الدولة الغاطمية، ص ٥٢) واجع : عامر ، القرامطسة، ص ٣٩٤ عنامر ، القرامطسة، ص ٣٩٤ عنامر ، القرامطسة، ص ١١٤ حس ١١٥ ، ومن الملاحظ أنه لم يذكر تاريخا لمقتل سابور.

وجود القرامطة مع الحسن بن عبيد الله بن طفح في الوقعة الى دارت بيئه وبين ابن فلاح كما يردد المقريزي ، بغض النظر عن التهاريخ الذي أورده لسقوط الرملة وأسر ابن طفح وابن غزوان صاحب القرامطة وهو منتصف رجب سنة ٢٥٩ هـ ، بدليل أنه دو نفسه قد نص على رحيل القرامطة عن ابن طفح بعد أن مكثوا ثلاثين يوما بظاهر الرعلة ، بينا لم يذكر شيئا يفيد رجوع القرامطة إلى الشام في عام ٢٥٩ هـ الكي يدور القتال بين الأطراف الثلاثة ، هذا مع التسليم بما رددناه عنه منذ قليهال من ذكره لبعض أسرى القرامطة كابن مع التسليم بما رددناه عنه منذ قليهال من ذكره لبعض أسرى القرامطة كابن وسوف نرى بعد قليل أيضا أن جميع المصادر - ومن بينها المقريزي نفسه وسوف نرى بعد قليل أيضا أن جميع المصادر - ومن بينها المقريزي نفسه تنص على أن القرامطة لم يتوجهوا إلى الشام مرة أخرى - أى بعد اجتباحهم الشام في نهاية سنة ٢٥٧ هـ كما حاولنا إثباته - إلا في سنة ٢٠٧ هـ ، وهي السنة دمشق بالذات .

و لعل آخر شاهد ينهض دايلا على انتفاء أى القاء بين القراءطة والقاطميين بالصورة التي أوردها المقريزي، وفيه حلت الهزيمة ـ على هذا ـ بالقرامطة هو ما نستمده من المقريزي نفسه حين قال ـ وهو يستعرض أهم الاحسدات والوقائع التي أوردها في عهد المعز ، نقلا هن ابن زولاق المؤرخ المعاصر -: وهزمت القرامطة في أيامه أربع مرات : موتين في البرعلى باب مصر، وعرتين في البحر ، وما تم عليهم هذا قط منذ ظهر أمرهم ، (٥٠٠) . وقد يؤدي هذا النص

<sup>(</sup>٥٣) اتعاظ الحنفاء ج ١، ص ٢٣٠.

إلى عكس ما نريد إنباته إذا حددنا أنفسنا بحرفية العبارة التي يتمول فيهسا: و وهزمت القراء طة على أيامه ، لكى تعنى وقت وجود في مصر . إلا أن الشواهد التاريخية المستمدة من هسدا النص وغيره من نصوص القداى تثبت كلها أن الحريمة الأولى على باب مصر إنما كانت قبل دخول المعز القساهرة في وبسع الأول سفة ٢٣٣ ه ، بينها حات الهزيمة بالقرامطة على باب القاهرة في وبسع الأول سنة ٢٣٣ ه ، بينها حات الهزيمة بالقرامطة على باب القاهرة في وبسع الأول سفة ٢٣٣ ه ، في عهده وهو ما زال في المغرب . ولو كان ثمة هزيمسة أخرى حلت مصر على عهده وهو ما زال في المغرب . ولو كان ثمة هزيمسة أخرى حلت بالقرامطة في أيامه لكان ابن زولاق – الذي ينقل منه المقريزي هنا – اثبتها بالقرامطة في أيامه لكان ابن زولاق – الذي ينقل منه المقريزي هنا – اثبتها أيضا ، ولكان المقريزي أضافها – بالتالي – إلى عبارة ابن زولاق أو علق عليها لتصبح الهزائم ثلاثا بعد إضافة ماذكره من هزيمتهم عند الرملة – مع ابن طفيح – لتصبح الهزائم ثلاثا بعد إضافة ماذكره من هزيمتهم عند الرملة – مع ابن طفيح – في منتصف رجب سفة ٢٥٩ ه ، وه و ما استبعدنا وقوع سه ، أو حدى في الحجة ٢٥٨ ه رهو التاريخ الذي أخذنا به عن وقعة الرملة بين ابن طفيح وابن فلاح .

ولعل أهم القرائن التي تثبيح لما أيضا الشواهد على ترجيح تاريخ خروج الحلمة الفاطمية من مصر إلى الشام الفتحه بأواخر عام ٢٥٨ ه وايس في عـــام ٥٥٣ ه لا ما ذكره بعض القداى من نشوب أول قتـــال بين الفاطميين والإخشيديين عند الرملة في ذي الحجة سنة ٢٥٨ ه (٥٠)، وإنمـــا ما أورده فئة منهم من إقامة أول خطبة للمعز بدمشق في المحرم سنة ٥٥٩ ه إذ نص كل

<sup>(</sup>۵۶) سبط ابن الجوزى ، فى : ابن التلانمى ، ذيل تاريخ دمشق ، صٌ ٢ ؛ المقريزى ، التماظ الحنفا ، ج ٢ ، ص ١٣٨ . اتماظ الحنفا ، ج ٢ ، ص ١٣٨ . (۵۵) راجع ما قبله ، ص ١٣٥ ـ ٣٣١،١٣٦.

من ابن الآثير (٥٦) وأبي الفدا (٧٠) على أن ذلك حدث يوم الجمة لآيام خلت من المحرم سنة ٥٩ م وهو ما يفيد الجمة الآولى من شهر المحرم هــــذا وهو يوافق السادس منه (٥٨) ۽ وقريب بما ذكره ابن الآثير وأبو الفدا ما أشار إليه أبن خلدون من أن ذلك كان و لآيام خلت من المحرم سنة تسبع وخمسين (٥٦)، بينما يكتفي كل من ابن كنير (٦٠) وابن تغرى بردى (٦١) بذكر شهر المحرم من هذه السنة فحسب ۽ في حين لا يذكر ابن خلكان شيئا عن هذه الحملية ولكنه عدد تاريخ امتلاك ابن فلاح لدمشق بشهر المحرم من هذه السنة (٢٢).

إلا أن الشهر الذي خرج فيه الفاطميون إلى الشام في هذه المننة - مسمح مراعاة إغفال تحسديد المقريزي له بالمحرم سنة ٢٥٩ هـ - لا يزال من الصعب تحديده ، خاصة وأن المؤرخين المحدثين الذين تا بعوا القداى بمن تفيد النصوص لديهم بدخول الفاطميين الشام في أواخر سنة ٢٥٨ ه اختلفوا أيضا في تحديد الشهر في هذ السنة تاريخا لاستيلاء الفاطميين على الرملة ، بينما أغفل بعضهم هذا الهم عما في كناباتهم ، في حين زاد الأمر صعوبة إغفال البعض منهم له كر

<sup>(</sup>٩٥) الكامل عج ٨ ء س ٢٩٢ .

<sup>(</sup>۵۷) المختصر ، ج ۲ ، ص ۱۰۹ .

<sup>. (</sup>٨٥) يوافق يوم الأحد غرة المحرم سنة ٩٥٣ هـ ۽ راجع : التوفيقات الإلهامية .

<sup>(</sup>٩٥) العبر ، ج ٤ ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٩٠) البداية والنهاية ع ج ١١، ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٦١) النجوم ، ج ٤ ، ص ٣٣ -- ٣٣ ،

<sup>(</sup>٦٢) وفيات الأعيان ، ج ١ ، ص ٣١٢ .

مَصَادِرِهُ . فقد حـــدد الدكتوران حسن وشرف (٦٣) والاستاذ تامر (٩٤) سقوط الرملة في يد جمفر بن فلاح يشهر في المقدة سنة ١٥٨ م اللا أنهم لم يذكروا مصادرهم، مع ملاحظة أن الدكتور حسن إبرأهيم وهو يكتب منفرداً `` يذكر نفس التاريخ في إيقاع ابن فلاح بابن طفج دُونَ أنْ يَذْكُرُ وَاقْعَةَ ۖ الرَّمَلَةُ ۖ أو مُصَّادره.(٦٥)وقريب من هذا مَا ذكره الدكنور على إبراهم حسن (٦٦) من ﴿ وصول مفر بن فلاح إلى دمشق في ١٠ ذي الحجة سنة ٨٥٧ ه ، إلا أنه لم يحدد لنا المصدر الذي استقى منه معلوماته ، وإن كان يبـــدو أنه نظر في اتعاظ المقريزي، إذ أنه الوحيد من بين القدامي الذي ذكر اله ـــ اشر من ذي الحجة ﴿ الزُوْلَ ابن فلاح على دمشق و إن كات السنة لديه هي سنة ٥٥٣ ه لا ١٥٨ ه ، و يرجع الدكتور على إبراهيم حسن في كتابه إلى اتعاظ المقريزي طبعة بيت . المقدس سنة ٨ . ٩ ١م ، وهي نفس الطبعية التي اعتمدها الدكتور جمال الدين الشيال أصلا المشر اتعاظ المقريري في عام ١٩٤٨م (٧٧) ، ولا يوجد بهرا من وكذلك الطبعة الآخيرة التي نشرها أيضا الدكتور الشيال عام ١٩٦٧ م عرب... مخطوطة طوب قبوسر اى ـ سوى العاشر من ذي الحجة ٢٥٩ ه تاريخا لوصول ابن فلاح إلى دمشق ، هذا بينها لا يشهر الدكتور على إبراهيم إلى تاريخ وقعة الرملة \_ في الونت الذي يرجع فيه إلى ابن تفرى بردي الذي حدد تاريخ الوقعة بشهر ذي الحجة سنة ٣٥٨ م، مفعلا ذكر اليوم، وهذا قد يعني أن وقعة الرملة ـــ

<sup>(</sup>٦٤) المهر ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٦٤) الترامطة عن ١١٩ .

<sup>(</sup>٦٥) تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٦٦) ثاريخ جوهر ، ص ٤٩ ـــ ٥٠ ۽ وانظر ما جاء هنا من قبل ، ص ١٧٣، ٤٧أ.

<sup>(</sup>٦٧) راجع مقدمة الدكتور جمال الدين الشيال لهذه الطبعة من اثماظ الحنفا .

إذا أخذنا بيوم العاشر من ذي الحجة سنة ٢٥٨ ه تاريخا لذول ابن فلاح على دمشق ـ لابد وأنها دارت في الآيام الآولى من شهر ذى الحجة سنة ١٩٥٨ ه، عا قد يعني أيضا أن قدوات ابن فلاح دخلت الشام في حسدود أواخر شهر ذى القعدة سنة ١٩٥٨ ه وهو ما يقارب التاريخ الذى ذكره الدكتوران حسن وشسمرف والاستاذ تامر من سقوط الرملة في يد ابن فلاح وبالنالى دخول المفاطميين الشام لفتحه في شهر ذى القعدة وإن اختلف الجانبان ـ كا يظهر ـ في قعديد سقوط الرملة في عام ٢٥٨ ه.

هذا بينما لا تستطيع أن نقبين من كلام المؤرخ الإنجابزى لين بول تاريخا عيدا لدخول الفاطميين الشام سواء في عام ١٥٥ ه أو عام ١٥٩ ه، في عين لم بذكر كل من المؤرخ أو ليرى والدكترور تقولا زيادة والدكتور ماجد شيئا يفيد تحديداً لهذا التاويخ، وكلهم لا يشيرون إلى المصادر التي استقوا

Histoire des Arabes, t. I. p. 343.

Le Monde Oriental, p. 434. (94)

History of Syria, p. 579. (v.)

in: A History of the Crusades, vol. I, p. 88. (VI)

<sup>(</sup>۷۲) زاهِم ما فات هنا من قبل ، س ۱۷۳ ــــ ه ۹۷ .

منها مادته، فيما خلا العدك:ور ماجد الذي رجع إلى المقريري (٧٢) الذي حدد تاريخ خروج الحلة اله خاطمية من مصمر إلى الشام بالشامن عشر من شهو المحرم ٥ ٣ م كما ذكرنا في حسواضع متفرقة .

وكل ما ذكره هر ولا المحدثون لا يشير \_ كما رأينا \_ إلى تاريخ محدد لا إنفاذ الجيوش الفاحلمية من مصر إلى الشام لفتحه ، بينا أصبح لدينا بتاريخان وهما محددان أحله شهور سنة ١٩٥٨ ه تاريخا لاستيلاء الفاطميين على المرملة ، وهما شهر ذى القعدة وشهر ذى المحدة وشهر ذى المحدة تاريخا لحدم الواقعة ، بينا تميل كفة شرا يدينا \_ ما يرجح شهر ذى القعدة تاريخا لهذه الواقعة ، بينا تميل كفة شرا يدينا \_ ما يرجح شهر ذى القعدة تاريخا لهذه الواقعة ، بينا تميل كفة شرا ذى المحجدة من ١٥ مه ع إلى الرجحان \_ استفادا إلى ماذكر ته معظم المصادر ضرالة وتلميحا ، وكذ لك من تبعها من المحدثين \_ ليكون تاريخا محدداً لاستولاء ن فلاح على الوملة حراسر ابن طفح الإخصيدى ، مع صعوبة تحديد اليوم الذيم في مد فاك .

وعلى هذا \_ يمكن القول أخيرا إن تاريخ خروج الحلة الفاطمية مقنه تو الله الشام \_ بفتحت النظر هما أورده يحي والدوادارى والمقريزى \_ سوقظل أمرا من الصعب تحديده عالم يقمع بأيدينا من المصادر ما يؤيد وا-من وجهات الفظر المختلفة . ولكن \_ وعلى الرغم من كل شيء \_ قد يصح اما أول وجهات الفظر المختلفة . ولكن \_ وعلى الرغم من كل شيء \_ قد يصح اما أول أن تأريخ خروج هذه الحلمة تم في أواخر شهر ذي القعددة أو في أوشهو ذي المحجة سنسة ١٥٣٨ ، بينا شهد هذا الشهر الأخير أول تنال نشب بين مدين والإخشمية بالمحمة عند الوملة .

<sup>(</sup>٧٣) ر 🗬 يهم ما قبله ، ص ١٧٧ سـ ١٧٨ و ه ه ٢ بالفصل الحامس •

و لا تفرح من روايات القداى و كنابات المحدثين بتاريخ محدد لدخسول ابن فلاح طبرية بعد الرملة . وكل ما يمكن النعرف عليه من أقوالهم جميعا ان طبرية دخلت النفوذ الفاطمي بدون قنال بعداء ترافها بالتبعية الفاطميين . إلا إن اختلاف كل من يحيى والدو دارى والمقريزى هن جمهود المؤرخين القداى في تحديد عام الفتح ، أدى بالنالى إلى اختلاف تاريخ دخول الفاطميين طبرية ، فقد واينا فنها سقناه هنا من قبل عن أقوال انقدامي في الوضوع أن الدوادارى والمقريرى يحدد ان سقوط الرملة وأسر ابن طفح بمنتصف رجب سنة ١٩٥٩ م، ثم تشير ظواهر النصوص لديهما حلى هذا - إلى أن الاستميلاء على طبرية لابد وأن يكون حدث بعد هذا التاريخ ، أى أن طبرية ربما دخلت في دائرة النفوذ الفاطني في الآيام الآخيرة من شهر رجب المذكور (٢٤) .

وبينما لم يذكر يحيي شيئا عن طربيه ، ويقتصر على ذكر فتح دمشق بعده انتهائه مباشرة من الحديث عن الاسليلاء على الرملة فى عسام ١٩٥٩ ع (٧٠)، نرى بقية القدامي بمن ذكروا طبرية يشيرون إلى عام ١٩٥٨ ه تاريخا لإفرار طبرية بالتبعية للعاطميين ، وهم إما وضعوا الخبر فى سياق حسوادث سنة ١٩٥٨ ه كا فعل ابن الاثير(٢٧) وأبو الفدا (٧٧) وما قد يفهم من كلام سبط ابن الجوزي (٧٨)، أو ما يمكن اسقنتاجه من ظاهر النص لدى ابن خلدون (١١)

<sup>(</sup>٤٤) الدرة المضية ، ص ١٣٠ ۽ اتعاظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٣٢ ( على التوالي ) \*

<sup>(</sup>۷۰) تاریخه، س ۱۲۸.

<sup>(</sup>٧٦) الكامل، ج ٨، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>۷۷) المختصر، ج ۲، ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>۷۸) فی : ذیل تاریخ دمشق ، س ۱ ،

<sup>(</sup>٧٩) العبر، ج٤، ص ٤٨.

ولانخرج من كلام المحدثين ـ بمن تعرضوا للخطوة التالية بعد الرملة ـ باكثر مما نستمده من أقوال القداري، إلا أنهم لا يشيرون إلى أى تواريخ، كما لا يذكرون مصادرهم، باستثناء الدكتـــور عمر كمال الذي اعتمد على المقريزي (١٠).

والم كنا لا نأخذ حتى الآن بالتواريخ الى أوردهـــاكل من الدوادارى والمقريزى ، فلا يسمنا إذن إلا أن تطمئ إلى تحديد شهر ذى الحجة أيضا من عام ٣٥٨ ه تاو مخا لدخول ابن فلاح طبرية ، إذ أن هذا التاريخ يتفق وتلاحق الاحداث التي مرت بنا كما يتفنى وما حوف نأخذ به من إقامة أول خطبة المعن بدمشق في يوم الجمعة ٣ من المحرم سنة ٣٥٩ ه .

<sup>(</sup>٨٠) والجم ما قبلة ، ص ٤٦٦ ، وانظر أيضاً ما جاء في ص ٢٥٩ – ٢٦٠ ، ٢٧٧ . .

<sup>(</sup>۸۱) راجع ما فات هنا من قبل ، س ۱۷۷ .

## ثانیـــــا مشکلة تاریخ فتح همشق

## 🕳 - في الصادر العراية:

نجمع غالبية المصادر على أن دمشق أصبحت في قبضة الفاطميين في شهر الحميم من سنة ٢٥٩ ه على الرغم من أنها جميعا تغفل الإشارة بصراحية إلى حاريخ نزول الجيوش الفاطمية على دمشق وعلى الرغم من الاختلاف الواقسع للى حد ما في صيغة تحديد إقامة ابن فلاح الحطبة المعز بهذه المدينة، وهو ما حلسه في كلام كل من ابن الآثير وأبي الفدأ وابن كثير وابن خلكان وابن تغرى عردى (٢٥)، بينا يشير ابن خلكان إلى فترح دمشق في المحرم من نفس السنة ون ذكر الحطبة (٢٠)، أما بقية المصادر فتذكر عام ٢٥٩ ه تاريخا الاستيلاء في فلاح على المدينة مثل يحيى وسبط ابن الحوزى - كما يفهم من سياق كلامه وعام ٢٩٠ ه كما يحدد الذهبي (١٤٠). هذا في الوقت الذي ينفرد فيه كل من الحدوادارى والمقريزى بذكر تاريخ نزول ابن فلاح على همشق، في الثامن من الحجة سنة ٢٥٩ ه الدى الدوادارى (٨٥)، والعاشر من ذى الحجية سنة

<sup>(</sup>۸۲) راجع ما فات هنا من قبل ، ص ۱٤١ ـــ ١٤٢ .

<sup>(</sup>٨٣) وفيات الأعيان ، ج ١ ، س ٣١٢ .

<sup>(</sup>٨٤) راجع ما فات هنا من قبل ، ص ٢٤١ ،

<sup>(</sup>٨٥) الدرة المضية، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٨٦) اتماظ الحنفاء ج ١٥ ص ١٢٤ ،

وقد اختلف المؤرخون القدامي كذلك في تحديد مدى استقرار النفوذ الفاطمي في دمشق. وقد أسهب كل من ابن الأثير والدواداري والمقريزي في سرد الاحداث وتفاصيلها، ومن ثم تعارض التواريخ المتصلة بها، هذا إلى في هؤلا. من القدامي الذين اختلفوا أو اتفقوا عسم من أشرنا إليهم الآن خاصة في تاريخ استقامة الامر الفاطميين بدمشق.

وسوف نستند هنا أولا إلى روايتي ان الاثير والمقريزى لنخرج منهما بالنتائج التي يصبح الاطمئنان إليها عن النواريخ المنصلة بنزول الفاطميين على دمشق أو فتحها وكذلك تطور الاحداث بهاحتي استقرار سلطان الفاطميين فيها، مع مقارنة روايتيهما بما أورده غيرهما من القدامي وما سجله المحدثون، وذلك تعزيزا للنتائج التي سوف تخرج بها والتي تحدد التواريخ الصحيحة المنصلة بكل هذه الوقائع.

و لبدأ ـ كالعادة ـ برواية المقريزى ، فهو بعد أن يستعرض الاشتباكات التى حدثت بين سرايا ابن فلاح ـ التى أنفذها من طبرية لتكون مــدداً لبنى فرارة ومرة ــ وبين بنى عقيل بحوران والبثنية (۸۷) ، يذكر رجوع هذه السرايا صبح بنى فوارة ومرة إلى غوطة دمشق (۸۸) ، و نزولهم بظاهر هــده

<sup>(</sup>٨٧) راجع ما جاء هنا فيها بعد بالفقرة التي يقع فيها الهامش رقم (١٩) بالفصل السابع.

<sup>(</sup>٨٨) عرف الدكتور جمال الدين الشيال النوطة ، فقال : ( في : اتماط الحنف ، ج 1 ع ص ١ ٢٤ ، ه ٢ ) : هالغوطة في اللغة : الأرض المطمئة ، وهي هنا \_ كما ورد عند باقوت — السكورة التي منها دمشق » . إلا أن الأستاذ محمد كرد على يعرفها تعريفا أوفى ، فيقسول : ه النوطة هي كل ما أحاط بدمشق من قرى شجراء ، وكان من الأرض المطمئنة التي تروي من نهر بردى وما اشتق منه من الجداول والأنهار الصغيرة والذني » ؛ انظر له : غوطة همشق ، ص ١٦ ه

المدينة، ويقول في حوادث سنة ٢٥٩ : , فثار عليهم أهل البلد، وقاتلوهم، وقتلوا منهم كثيرا من العرب، فانهزموا عنها ، وذلك اثبان خلون من ذى الحجة، فلحقوا بطلائع جعفر، فساروا معها إلى دمضق، وخرج إليه به الناس مستعدين لمحاربتهم . . . فاقتتلوا يومهم ، ثم المصرفوا ، (٨١) . أى أن القد اله وقع في نفس اليوم الذى اذرمت فيه السرايا عن دمشق وهو ٨ ذى الحجة سنة وقع في نفس اليوم الذى اذرمت فيه السرايا عن دمشق وهو ٨ ذى الحجة سنة وقع في نفس اليوم الذى اذرمت فيه السرايا عن دمشق وهو ٨ ذى الحجة سنة وقع في نفس اليوم الذى اذرمت فيه السرايا عن دمشق وهو ٨ ذى الحجة سنة

و يواصل المقريرى كلامه ، فيقول : و راصبحوا يوم الجمة فاقتتلوا وصاح الناس في الجامع بعد الصلاة : النفير ؛ فرج النفير ، واشتد القتال إلى آخر النهار ، . (٩٠) فكأن الثامن من ذى الحجة يوافق يوم خميس ، وأن الجمعة هـو التاسيم من ذى الحجة المذكور . ثم يقول المقريرى مباشرة : و ونول جعفر يوم التاسيم من ذى الحجة المذكور . ثم يقول المقريرى مباشرة : و ونول جعفر يوم التاسيت لعشر خلون منه بالشماسية . (١١) و يؤكد هذا مرة أخرى أن الثامن من في الحجة هذا كان يو فن يوم خميس ، وفيه تحديد لناريخ نرول ابن فلاح على ظاهر دهشق .

<sup>(</sup>٨٩) اتعاظ الجنفاء ج ١ ، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٩٠) نفس الممدر السابق .

<sup>(</sup>۹۱) نفس المصدر والشماسية ضاحية من ضدواحي دمشق قرب القدم إلى الجنوب من مدهق ۽ انظر :

Elisséeff (Nikita), La Description de Damas d'Ibn Asakir, p. 245, n. I, Damas 1959.

وقد غُرفها كرد على ، فقال : « عند مسجد القدم . . . وفي ياقوت أنها محلة بدمشــق » ؛ أَنظُر : غوطة دمشق ، ص ٢١٤ ؛ ثم يحدد كرد على موضع القدم ، فيشير إلى أنها من قرى الفوطة (ص ٢٣ ، ٢٤) ، كما يشير إلى صحيد القدم الذي يقع على بعد ميلين من دمشق =

ويستطرد المقريرى مباشرة فيقول : و وأصبح الناس للقتال ، ولم يصلوا ذلك اليوم فى المصلى (١٣) صلاة العيد ، فاستمروا طوال النهار . . . فكالدوا ، وحملت معهم (٩٣) المفارية فانهزموا ، وتمكن السيف منهم وهم مفهرمون الى أرض عاتكة (٩٤) وتصر حجاج (٩٠) فقتل خلق كثير ، وكان رئيس الشام في

سع كما يقول ابن عساكر ( غوطة ، ص ٢١٥ ) ؛ وقد حدد نفس المسافة الرحالة ابن جبير ( أبو الحسين محمد بن أحمد ، رحلة ابن جبير ، نشسر ولسيم رايت W. Right ، كحقيسق دى غويه مقوية M. J. De Goeje ، ص ٢٨١ - ٢٨٢ ، الطبعة الثانية ، ليدن ، ١٩٠٧ م) ، فيقول : « ومن المشاهد الشهيرة أيضا مسجد القدم ، وهو على مقدار ميلين من البلد مما يلى فيقول : ه ومن المشاهد الشهيرة أيضا مسجد القدم ، وهو على مقدار ميلين من البلد مما يلى خيطة على قارعة الطريق الأعظم الآخذ إلى بلاد الحجاز والساحل وديار مصر » ؛ راجع أيضا: خريطة دمشق .

Nikita المرجح أن المصلى المذكور هنا هو مصلى العيدين ، وقد حدد نيكيتا Nikita العربي من موقعه خارج أسوار مدينة دمشق إلى الجنوب مباشرة من مقا بر الباب الصفير على العربي من باب الجابية إلى الشهاسية والقدم ، راجع له : Description, p. 172, n. 7 وانظر أيضا : خريطة دمشق .

(٩٣)كذا بالأصل عنده ، وهو نفس اللفظ الوارد بالمحطوطة ( لوحة ١٩ ب ) ، والسيساق "يقتضى أن يقال : (عليهم ) .

(٩٤) علق الذكتور الشيال (في: اتعاظ الحنف عبد ١٠ من ١٧٤ ، ه ٣) على به النفظ بقوله: « توجد في النسختين بالهامش حاشية أمام هذا الفنظ فيها: أرض عاشكة تخارج باب الجابية من دمشق ، تنسب إلى عاتكة بنت يزيد بن عماوية بن أبني سفيان، وكان لها بها قصر فيه مات زوجها عبد الملك بن مروان » . وعرف الأستاذ كرد على (غوطة دمشق ، ص ٢٣٠) هذا الموضع بقوله: « قال ياقوت في أرض عاتكة خارج باب الجابية : منسوبة إلى عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان . . . ويطلق لمهدنا [أي أيام الأستاذ كرد على ] على أحلى قصر عاتكة ، أو أرض عاتكة قبر عاتكة ، وهي من أحسبا، دمشق خارج السور ظاهر باب الجابية » . انظر أيضا : خريطة دمشق .

(٥٥) ذكر الأستاذكرد على (غوطة دمثق ، ص ٢٢٨) هـذا المكان فقال : =

عده الحروب أبو القاسم بن أن يعلى ، ومحمد بن عصودا ، وصدقة الشوا . فلما ملك المغاربة ظاهر البلد طرحوا النار فيما هذاك من الاسواق غيرها ، وصاروا لل المغاربة ظاهر البلد طرحوا النار فيما هذاك من الاسواق غيرها ، وصاروا لل باب الجابية ، وهو يوافق - على هذا - أول أيام عيد الاضحى الاحد ١١ من ذى الجحة ، وهو يوافق - على هذا - أول أيام عيد الاضحى في هذه السنة ، وأن الكلمة كانت بدمشق الثلائة أهمهم الشريف ابن أبي يعلى ، وأن المقاربة تمكنوا من الاستيلاء في هذا اليوم على ظاهر البلد ، وطرحوا النار ما الاسواق ظاهره ، وبعدها نزلوا على باب الجابية .

ويقول ألمقريزي في إثر ذلك : وأصبحوا وقد ضبط الرعية البلد ، فاستمرت

« يقول ابن مساكر إنها محلة كبيرة فى ظاهر باب الجابية ، والقصر منسوب إلى الحجساج ابن هبد الملك بن مروان . . . وما برست [أى فى زمن الأستاذ كرد على ] محلة قصر حجاج عامرة ، ولم يتنبر اسمها ، .

(١٦) يتول فيه ابن جبير (الرحلة ، ص ٢٨٢) محددا مكانه : « . . . ثم باب النصر وهو غربى ، ثم باب الجابية كذلك » ؛ ثم يقول (ص ٢٨٩) : « ولها [ أى دمشت ] أيضا سوق يسرف بالسوق الكبير يتصل من باب الجابية إلى باب شرقى » . وذكر ابن شداد (عز الدين أبو عبد الله محد بن على بن إبراهيم ، الأعلاق الحطيرة فى ذكر أحسراه الشام والجزيرة ، تحقيق سامى الدهان ، القسم الأول (تاريخ مدينة دمشق ) ، ص ٣٦ ، دمشق والجزيرة ، تحقيق سامى الدهان ، القسم الأول (تاريخ مدينة دمشق ) ، ص ٣٦ ، دمشق مدينة غظيفة فى الجابية : غربى البيلد ، منسوب إلى قرية الجابية . وكانت الجابية مدينة غظيفة فى الجاهلية ، لأن الحارج إليها يخرج منه لكونه مما يليها . وكان ثلاثة أبواب : الباب الأوسط منها كبير ، ومن جانبيه با بان صغيران ، على مثال ما كان الباب الشرعى . وكان من الناه أبواب الشرقى ، وكان الأوسط منها كبير ، ومن جانبيه با بان صغيران ، على مثال ما كان الباب الشرى . وكان من الثلاثة أبواب ثلاثة أسواق ممتدة من باب الجابية إلى الباب الشرقى ، وكان الأوسل من الثلاثة أبواب ثلاثة أسواق ممتدة من باب الجابية إلى الباب الشرقى ، وكان الأوسل منه بدابة ، والآخر لمن يغرب بدابة » ،

الحرب طول النهار بما يلى الصلى ، ثم كفوا عن القتال، وباثوا، (٩٧). وفي هذا الشارة إلى تواصل الحرب طوال نهار اليوم التالى أى الإثنين ١٧ من ذى الججة ، الشاكان الواقع خارج سور دمشق بين باب الجابية والصلى (٩٨) .

ثم يقول المقريزى مباشرة: و فلما أصبح النهار ، خورج قدوم من مشايخ البلد لمخاطبة جعفر ـ وهو بالشهاسية ـ فى إصلاح البلد ، فأخذهم قسوم من المفارية (١١) . أى أن وفد أهل دمشق خرج إلى جعفر وهو بالشهاسيسة فى يوم الثلاثاء ١٣ من ذى الحجة .

ويقول المقريرى بعد قايل: وثم جرئ بينهم بعد ذلك وبين جعفر مراسلة، فخرجوا إليه ، فاشند عليهم وخوفهم بالنار والسيف ، فعدادوا وقد ملتوا رعبا ، فبلغوا قوله للناس وقد تحيروا ، فاقتضى رأيهم معاودة جعفر فى طلب العنو ، فرجسع الشايخ إليه . . . وما برحوا يذلون له حتى انبسط معهم فى الكلم ، وتقرر الامر على أنه يدخل يوم الجعة إلى الصلاة فى الجامع ، فلما كان يوم الجعة ركب فى عسكره ودخل البلد فصلى بالجامع ، وخرج . ونزل بظاهر سور د.شتى فوق نهر يزيد (١٠٠) أصحاب جعفر فبنوا المساكن . . الخه الحجة، ويغيد هذا النص الطويل بأنهم خرجوا إلى جعفر فبنوا المساكن . . الخه الحجة،

<sup>(</sup>٩٧) اتماظ الحثفاء ج ١ ، ص ١٢٤ ه

<sup>(</sup>٩٨) انظر خريطة دمشق .

<sup>(</sup>٩٩) اتماظ الحنفاء ج ١٠ س ١٠٢٤ ·

<sup>(</sup>١٠٠) انظر خريطة دمشتي .

<sup>(</sup>١٠١) اتماظ الحنفاء نج ١١ ص ١٢٠ .

ثم عاشوا فرجموا إليه في يوم الخيس ١٥ ذي الحجة، فوقمت الوافقة على دخول جعفر إلى البلد يوم الجمعة تاليه أي ١٦ ذي الحجة، وهو اليسوم الذي ركب فيه في عسكره و دخل البلد في أل بالج امع و خرج حيث نزل أصحابه بظاهر سود البلد فوق نهر يزيد، فكأن خروجه كان أيضا في نفس يوم الجمعـــة ١٦ ذي الحجية.

هذه هي راوية القريزي . ويمكن لنا أن نستخلص أهم الحقائق فيما يتصل بتواريخ (١٠٢) الوقائع فيما يلي :

فى يوم الحيس ٨ ذى الحجة سنة ٥٥٪ ه تصل سرايا الفاطميين إلى دمشق، وهى السرايا التي كانت تعمل مسمع بنى فزارة وبنى مرة فى حوران والبشنية، وبقا تلون أهل دمشق و ينهزمون عنها ، ثم يلحقون بطلائع جيش ابن فلاح فى نفس اليوم ه يتوجهون إلى دمشق و يقا تلون أهلها الذين خرجوا إليهم فى نفس نفس اليوم أيضا ثم ينصرفون و وفى يوم الجعة به ذى الحجمة يحاود الفريقان القتال. وفى يوم السبت ، ١ ذى الحجة ينزل جعفر بن فلاح بقواته بالشماسية ، و فى يوم الأحد ١١ ذى الحجة م وهو أول أيام عيد الاضحى عنده يعاود الفريقان يوم المقتال وينهزم الدماشقة إلى أرض عاتكة وقصر حجاج ، و يملك المفسار بة

<sup>(</sup>۱۰۲) سوف نعدل هذه التواريخ لسكى تتغتى وتقويم شهر ذى الحجة من سنة ٥٥هـ وما ذكره ابن الأثير (الكامل : ج ٤ ، ص ٢١٣) والصغدى (أمراء دمشق ، ص ٢٧) و وما ذكره ابن الأثير (الكامل : ج ٤ ، ص ٢١٣) والصغدى (أمراء دمشق ، ص ٢٧) و ولا بأس من الإشارة إليها الآن بهذه الحاشية ، وهي :الأربعاء ٨ ذى الحجة ، الخميس ٩ منه ، الجمة ١٠ منه ، الاسبت ١١ منه ، الأحد ١٣ منه ، الإثنين ١٣ منه ، النسلاناء ١٤ منه ، الأربعاء ١٠ منه ، الخميس ١٦ منه ، الجمة ١٧ منه ، وراجع أيضيا ما جاء هنا فسيها بعد ، الأربعاء ١٠ منه ، الخميس ٢٦٤ منه ، الخميجة هذه التواريخ .

ظاهر البلد ويطرحون في أسواقه النيران ، ثم يصلون إلى بأب الجابية . وفي يوم الإثنين ١٧ مز ذى الحجة يدور القتدال مرة أخرى في الموضع الذي يلي المصلى. وفي يوم الثلاثاء ١٧ من ذى الحجة يخرج وفد من دمشق لمخاطبة جعفر بن فلاح في أمر البلد وهو مقيم بالشهاسية ، وفي يوم الاربعاء ١٤ من ذى الحجة خرجوا إليه مرة ثانية فهدده ، وفي يوم الحيس ١٥ من ذى الحجسة ، وجعوا إليه فتم الامر على دخول جعفر البلد في يوم الجمعة تاليه أي ١٩ من ذى الحجة ، وهو اليوم الذى دخل فيه جعفر دمشتي وأدى بها صلاة الجمعة بالجامع الاموى (١٠٢) وخور جمدها من البلد ؛ وخول أصحابه بظاهر دمشتي فرق نهر يزيد .

أما ما أورده ابن الأثبير، فهو بعدد أن يسوق أخبسار استميلاء أبن فلاح على الرملة في ذي الحجدة سنة ٢٥٨ ه بدرن تحديد اليسوم، وبد أن يغص على مسيره إلى طبرية وتحوله عنها إلى دمشق بدون أن يذكر تاريخا وإن كان يستبدل من ظاهر النص على أن ذلك كان في نفس شهر ذي الهجة سنة ٢٥٨ ه، يورد ابن الاثير واقعة مقاتلة أهسالي دمشق لابن فلاح الذي يظفر بهسم ويملك البلد وينهب بعضه ويكف عن البائي بدون أن يحدد تواريخ كل تلك الاحداث، ثم وينهب بعضه ويكف عن البائي بدون أن يحدد تواريخ كل تلك الاحداث، ثم يقول مباشرة: « وأقام الخطبة الدعز يوم الجمعة الآيام خلت من المحرم سنة تسع وخمسين (١٠٤) » . وهذا يفيد أن ابن فلاح كان قد دخل دمشق قبل يوم الجمعة

<sup>(</sup>۱۰۳) لا ينس المقريزى على أنه الجامع الأموى ، إلا أن ما نس عليه هنا من خسروج . ابن فلاح من دمشق بعد أداء صلاة الجمعة ونزول أصحابه بالذكة فسوق نهر يزيد في الطرف الشهالى الغربي من دمشق ، وما في كرم الدوادارى من نزوله هو نفسه مع أصحابه بهذا الموضع بعد أدائه لصلاة الجمعة وخروجه من دمشق ، إنما يدل على هذا . وعن الدكة وموضعها على نهر يزيد ، راجع ه ١٦٨٨ بهذا الفصل ؛ وانظر أيضا خريطة دمشق .

<sup>(</sup>١٠٤) الكامل، ج ٨، ص ٢٣٢،

هذا ، ومن المرجح أنه يوافق أول جمة بالمحرم هذا ، أى يوم السادس منه ، لان أوله يوافق يوم أحد (١٠٥) ، استنادا إلى مضمون النص النالى .

ثم يقول ابن الأثير بعد قليل: وكان بدمشق الشريف أبو القاسم بن أبي يعلى الهاشمى... فجمع أحداثها ومن بريد الفئنة، فثار بهم في الجمعة الثاليه وأبطل الحطبة المعز. .. فقاتله جعفر بن فلاح ومن معه قتالا شديدا، وصد أهل دمه قي ثم افترقوا آخر النهار (١٠٦). وواضح من الاص أن هذه الجمعة هي الثانية من جمع شهر المحرم ، ويوافق هذا اليوم الثانث عشر من الشهر (١٠٧) ، كا يفيد النص أن الفتال دار بين الشريف ابن أبي يعلى وبين ابن فلاح حتى آخر نهار يوم الجمعة هذا .

ويواصل ابن الأثير كلامه فيقول: وفلما كان الغد، تراحف الفريقان واقتتلوا...
ودام الفتال، فعاد عسكر دشق منهزمين، والشريف ابن أبي يعلى مقيم على البلد يحرض الناس . . . وواصل المغاربة الحلات على الدماشةة حتى الجأوهم إلى باب البلد، ووصل المغاربة إلى قصر حجاج، وتهبوا ما وجدوا . فلما رأى ابن أبي يعلى الهاشمي والاحداث ما لقى الناس من المغاربة ، خرجوا من البلد ليلا (١٠٠)، ويدلا النص هنا على أن الغد عذا بوافق يوم السبت ١٤ المحرم سنة ٢٥٥ م، وأن القتال كان يدور خارج سور دمشق إذ ألجأ ابن فلاح

<sup>(</sup>ه - 1) راجع التوفيقات الإلهامية .

<sup>(</sup>١٠٦) الكامل عج ٨ ، ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>١٠٧) راجع هـ ١٠٥ بهذه الصنعة.

<sup>(</sup>۱۰۸) الکامل ، ج ۸ ، س ۲۳۳ م

الدماشقة إلى باب البلد ، ووصل المغاربة إلى قصر حجاج في نفسُ اليوم ،

ثم يقول ابن الآثير مباشرة: وفأصبح الناس حيارى، فدخل الشريف الجمفرى وكان قد خرج من الباد - إلى جعفر بن فلاح فى الصلح، فأعاده وأمره بتسكين الباس، و ففعل ما أمره، وتقدم إلى الجند والعامة بلزوم منازلهم ... إلى أن يدخل جعفر بن فلاح البلد ويطرف فيه ويعود إلى عسكره، ففعلوا ذلك فلما دخل المغاربة الهبلد عاثوا فيه ... فنار الناس وحملوا عليهم .ن. فقتلوا منهم جماعة، وشرعوا في تجصين البلد وحفر الحنادق وعزموا على اصطلاء الحرب بن وأحجمت المفاربة عنهم (١٠٠)، ويفيد النص هنا أن الشريف الجعفرى أسفر في الصلح في يوم الآحده والمحرم ٢٥٠ ه، وأن ابن فلاح دخل البلد فعائت فيه المفاربة ، بما أدى إلى ثورة الدماشقة مرة ثانيسة فلاح دخل البلد فعائت فيه المفاربة ، بما أدى إلى ثورة الدماشقة مرة ثانيسة وقلوا من المفاربة من قناوا ، وحصنوا البلد ، بينها كف عنهم المغاربة .

ويذكر ابن الآثير في إثر ذلك : « ومثى الناس إلى الشريف ابى المقاسم بن أبي يعلى ، فطلبو ا منه أن يسعى فيما يقود بصلاح الحال، ففعل ودبر الحالى إلى أن يقرر الصلح يوم الحنيس لست عشرة خلت من ذى الحجة سنة تسعو خمسين و ثلاثها ئة. وكان الحريق قد أثر على عدة كثيرة من الدور وقت الحرب ، ودخل صاحب الشرطة (١١٠) جعفر بن فلاح البلد يوم الجمعة ، فصلى مع العاس (١١١) «. ويدل

<sup>(</sup>١٠٩) الكامل، ج ٨، ص ٢٣٣،

<sup>(</sup>۱۱۱) الكامل، ج ٨، ص ٣٣٢٠

النص هذا على أن سفارة الشريف ابن أن يعلى تحققت قبل يوم الخـــيس ١٦ ذى الحجة سنة ١٩٥٩ م، وأن صاحب فى الحجة سنة ١٩٥٩ م وأن صاحب شرطة ابن فلاح (١١٦) دخل مشق يوم الجمعة ١٧ ذى الحجة سنة ١٩٥٩ م وصلى مع الناس، وإن كان من المرجح أن دخول صاحب الشـــ مرطة كان من قبيل الإجراء الوقائى تمهيدا لدخول ابن فلاح فى ذلك اليوم لاداء صلاة الجمة.

ويستطرد ابن الآثير بعد الميل فيقدول: و وقبض [ أى ابن فلاح ] على جماعة من الآحداث في المحرم سنة ستين والله الله ، وقبض على الشدريف أبي القاسم بن أن يعلى الهاشمي المذكور وسديره إلى مصدر ، واستقر الآمدر بدمشق (١١٢). فابن الآثير هذا يعين شهر المحرم من سنة . ٣٩ه تار يخالاستقرار أمر دمشق للفاطميين و

وأهم ما نخرج به من حقائق فى رواية ابن الآثير هو ما يلى: أن ابن فلاح نزل على دمشق فى أواخر شهر ذى الحجة سنة ٢٥٨ ه، أو أرائل شهر المحرم سنة ٢٥٩ ه، حيث استولى على دمشق فى التاريخ الآخير وأقام الخطبة للمعز فى يوم الجمعة السادس منه. وفى يوم الجمعة ٣١ من المجرم سنة ١٥٩ ه يثور الدماشقة بزعامة الشريف ابن أبى يملى، ويدور القتال بين الطرفين حتى نهاية هذا اليوم. وفى يوم السبت ١٢ منه، عاود الفريقان الفتال خارج سور البلد، بينا اضطر الدماشقة إلى اللجود إلى باب البلد، ووصل المفاربة إلى قصر حجاج فى نفس اليوم. وفى يوم الأحد ١٥ منه، خرج الشريف الجعفرى من همشق سفير اليوم. وفى يوم الأحد ١٥ منه، خرج الشريف الجعفرى من همشق سفير

<sup>(</sup>١١٢) راجع الحاشية رقم ١١٠ بهذا النصل.

<sup>[(</sup>۱۱۲) الكامل، ج ٨، ص ٢٢٣ .

غن أهل البلد إلى ابن فلاح ، ودخل فى إثر ذلك جعفر وجنوده دمشق ، ثم المداهت الثورة مرة ثانية فى اليوم نفسه بصبب قيام المفاربة بنهب البلد ، وبقى المفاربة فيه ، بينها قام الدماشقة بتحصينه ، وفى يوم الخيس ١٦ من ذى الحجة سفة ١٥٥ ه تقرر الصلح الهائيا بين ابن أبى يعلى وابن فلاح ، بينها دخل صاحب شرطة ابن فلاح البلد فى اليوم التالى أى الجمعة ١٧ من ذى الحجة سفة ١٥٥ مسفة ١٤٥ من ذى الحجة سفة ١٥٥ مسفة ١٤٠ ه من فا المحمد ١٤٥ من فا الحجة سفة ١٥٥ مسفة ١٤٠ ه المحمد ١٤٠ ه المحمد ١٤٠ ه المحمد ١٤٠ ه المحمد ١٤٥ م المحمد ١٤٠ ه المحمد ١٩٠ ه المحمد ١٤٠ ه المحمد ١٤٠ ه ا

وقبل أن نعقد المقارنة بين روايتي المقريزى وابن الآثير وتحليلهما لمخوج منهما بالحقائق المنشوهة ، يحمل بنا أن نورد أولا ما ساقه كل من الدرادارى وابن تفرى بردى ، اكى تتضح الصورة عند عقد هذه المقارنة وتحليل جميسجم النصيدوس .

فبعد أن يذكر الدوادارى دور سرايا ابن فلاح مع عرب بنى فزارة ومرة في الإيقاع ببنى عقيل بحسوران والبثنية ويرصولهم إلى الغوطة ، يشير إلى نوولهم على نهر يزيد نحو الدكة ، وهو ما حدده المقريزى بظاهر دمشق ، ثم يورد الدوادارى خبر القتال وهزيمة تلك السرايا على يد أهل دمشق دون أن يذكر تاريخا لذلك ، والكنه يحدد بحى ، طلائع أبن فلاح بيوم الشامن من ذى الحجة سنة ٥٥٩ ه و نشرب القتال بين أهل د شق و بين هذه الطلائع في نفس اليوم ، ثم انصراف المطلائع ، كا يشير إلى استمرار القتال إلى يوم عيد الاضحى دون أن يحدد تاريخ ذاك اليوم ، وهزيمة أهل دمشق ، وملاحقة المفارية لهم ، من غير أن يشير إلى بحى ما ابن فلاح على وأس قوانه ، ويحتزى الدرادادى من غير أن يشير إلى بحى ما ابن فلاح على وأس قوانه ، ويحتزى الدرادادى بعد ذلك كلامه لكي يذكر وقوع المراسلة بين أهمال دمشق وأبن فلاح حيث

یتنق علی دخوله یوم الجمعة ـ دون أن یمین تاریخا له ـ الصلاة ، و نهب أصحابه للبلد ، و ثورة أهل د ، شق ، وخووج مشایخ البلد إلى ابن فلاح الذی توعدهم و أقر الصلح معهم فيا يظهر ، ثم يذكر الدواداری أخيرا تزول ابن فلاح الدكة فوق نهر بزيد (١١٤) ، وهو المكان الذی حــدد ، المقريزی بظاهر سوو البلد فوق هــذا النهر .

أما ابن تغرى بردى ، فهو يذكر \_ فى حوادث سنة ٣٥٨ هـ أن ابن فلاح سار إلى دمشق فملكها بعد أمور ، وخطب بها للمعز فى المحرم سنة ٥٥٩ ه ، ثم ينص بعد ذلك مباشرة على أن ابن فلاح عاد إلى الرملة ، فقام الشريف ابن أبى يعلى ومعه العوام بدمشق ولبس السواد ودعا للمطبع ، وأخرج إقبالا أمير دمشق من قبل جوهر القائد ، فعاد \_ على ذلك \_ ابن فلاح إلى دمشق فى ذى الحجة سنة ٥٥ ه و نازلها ، فقاتله أهلها ، بينها هرب ابن أبى يعلى ثم قبض عليه (١١٥).

على كل حال ، نشب بر أولا إلى أن أول تاريخ ذكره المقريزى عن تلك الآحداث وهو يوم الشاهن من ذى الحجة سنة ه دم ه ، والذى أثبتنا أنه يوافق ـ حسب تسلسل الواريخ و تقايمها عنده بعد ذلك ـ يوم خيس ، لا يتفق و تقويم دلك الشهر ، إذ أن أول أيام ذلك الشهر هو يوم أربعساء ، فيكون اليوم (١١٦) ـ أى الآربعاء ـ هو الموافق المثامن من ذى الحجسة سنة ه ه م ه . اليوم هذا ، يكون آخر يوم ذكره عن هذه الوقائع ـ وهو يوم الجمعة ـ يوافق

<sup>(</sup>١١٤) الدرة المضية ، س ١٢٩ 🗝 ١٢٩ د

<sup>(114)</sup> النجوم ، ج ٤ ، ص ٣٦ -- ٢٣ .

<sup>(</sup>١١٩) راجع : التوفيقات الإلهامية ٠

وإذا من أردنا أن نصحح النواريخ التي ذكرها المقريرى منذ وصحول طلائع ابن فلاح إلى دمشق وحتى دخوله المدينة أخصيرا يرم الجعمة ١٧ من ذى الحجة سنة ٢٥٩ هـ، ترى أمامنا نلاثه اتجاهات لتفسير رواية المقريرى . أما الاتجاه الأول ، فقد بينا في عرضنا لهذه الرواية ، حسب تتبعنا لحرفية الجرهنده في ذكره ألفاظا وعبارات بعينها ، مثل : وأصبحوا ، ووأصبحه، ووباتوا، وفلما أصبح النهار ، ، و فخر جوا » ، و فرج » وهو ما ساعدتا على تتبع أيام الوقائع ، أن يوم الجمعة التي دخل فيها ابن فلاح دمشق يوافق الساد م عشم من ذي الحجة سنة ٢٥٩ هـ، وهو يوم خميس لا جمة كما أثبتنا منذ قليل . كما يبين هذا التقابع أن يوم الاحد - الموافق ١١ من ذي الحجة حسب ما استخرجناه من الرواية - هو أول أيام عيدالاضحى ، وهو خطا آخر سنشير إليه في حينه ، من الرواية - هو أول أيام عيدالاضحى ، وهو خطا آخر سنشير إليه في حينه . أما إذا أخذنا بالتعديل لاول تاريخ ذكره - وهسو ٨ ذي الحجة ـ ومن أنه يوافق يوم أربعاء وليس يوم خميس ، كان علينا أن فتتبيع هذه التواريخ حسب يوافق يوم أربعاء وليس يوم خميس ، كان علينا أن فتتبيع هذه التواريخ حسب

<sup>(</sup>١١٧) سوف نشير إلى هذه الواقعة في حينها بعد قليل ،

<sup>(</sup>۱۱۸) أمراء دىشق ، س ٦٧.

ترقيبها التصاعدى ، فتكون النتيجة ـ على هذا ـ أن آخر يوم ذكره ، وهو يوم جمعة ، لن يوافق أيضا إلا السادس عشر من ذى الحجمة سنة ٥٩٩ م ، رهو خطأ واضح يتنافى و تقويم ذلك الشهر فى تلك السنة ، كما سيؤدى بنا إلى تعديل أول جهة ذكرها إلى يوم الخيس التاسع من ذى الحجة ، ويوم السبت ١٠ منه إلى الجمعة العاشر منه أيضا ، واليوم التالى ـ وه و أول أيام العيد عنده ـ إلى السبت ١١ منه ، وهو تاريخ - لا يوافن أول أيام عيند الاضحى فى تلك السنة السبب ١١ منه ، وهو تاريخ - لا يوافن أول أيام عيند الاضحى فى تلك السنة كما سنمين بعد قليل .

أما الاتجاه الثانى فى تفسير ما أورده المقريزى ، فهو أن نتناول صيغة الخبر فى روايته بحرفيتها أيضا ، على أن يكون تقبعنا للتواريخ التى ذكرها حسب ترتيبها التنازلى لا التصاعدى ، أى نبدأ بآخر يوم ذكره ، وهو يوم الجمة الذى أثبتنا أنه وافق ١٧ من ذى الحجة سنة ٥٥ م ه حتى نصل إلى اليوم الذى قرر فيه المقريزى وافق ١٧ من ذى الحجة سنة ٥٥ م ه متى نصل إلى اليوم الذى قرر فيه المقريزى وصول الطلائع والسرايا الفاطمية إلى دمشق فى الثامن من ذى الحجة ، فنجد أنسنا مضطرين إلى تعديل آخر لهذا التريخ الأخير إذ نراه يوافق الناسع من ذى الحجة المقابل ليوم الحيس ، وفي هذا من النزيد ما فيه ، علاوة على أنه يحمل نص المقريزي أكثر عا يحتمل ، هذا بالإضافة إلى أفنا سنجد يوم الاحد يحمل نص المقريزي أكثر عا يحتمل ، هذا بالإضافة إلى أفنا سنجد يوم الاحد عصل نص المقريزي - أن يكون أول يوم من أيام عيد الاضحى ، وهو خطأ أشرنا أكثر من من أيام عيد الاضحى ، وهو خطأ أيضاً سنعمل على تصحيحه كا أشرنا أكثر من من أيام عيد الاضحى ، وهو خطأ أيضاً سنعمل على تصحيحه كا أشرنا أكثر من من أيام عيد الاضحى ، وهو خطأ أيضاً سنعمل على تصحيحه كا أشرنا أكثر من من أيام عيد الاضحى ، وهو خطأ أيضاً سنعمل على تصحيحه كا أشرنا أكثر من من أيام عيد الاضحى ، وهو خطأ أيضاً سنعمل على تصحيحه كا أشرنا أكثر من من أيام عيد الاضعى ، وهو خطأ أيضاً سنعمل على تصحيحه كا أشرنا أكثر من من أيام عيد الاضعى ، وهو غطأ أيضاً سنعمل على تصحيحه كا أشرنا أكثر من أيام عيد المحتمد على تصحيحه كا أشرنا أكثر من من أيام عيد الاحتميده كا أشرنا أكثر من أيام عيد المحتمد على المحتمد كا أشرنا أكثر من أيام عيد المحتمد على المحتمد كا أشرنا أكثر من في المحتمد كا أشرنا أكثر من أيام عيد الأسلام كلي المحتمد كا أشرنا أكثر عاليد على المحتمد كا أشرنا أكثر عاليا عيد الأسلام كلي المحتمد كا أشرنا أكثر من أيام عيد المحتمد كليد عليه المحتمد كا أسراء كا أشرنا أكثر عاليد كالمحتمد كا أشرنا أكثر عاليد كليد كليد المحتمد كا أشرنا أكثر عاليا كليد كالمحتمد كا أشراء كالمحتمد كا أسراء كالمحتمد كا أشراء كالمحتمد كا أسراء كالمحتمد كا أشراء كالمحتمد كا أسراء كالمحتمد كا أسراء كالمحتمد كا أسراء كالمحتمد كالمحتمد كالمحتمد كالمحتمد كالمحتمد كالمحتمد كالمحتمد كالمحتمد كالمحتم كالمحتمد كالمحتم كالمحتم كالمحتمد كالمحتمد كالمحتم كالمحتم كالمحتمد كالمحتم كالم

أما الاتجاء الذلك ، فهو يدعونا إلى إعادة النظر مرة أخرى فى رواية المقريزى المحارل أن تقبين فارق اليوم الذى لابد وأن يكون ساقطا في هبارات المقريزى إذا طرحنا جانبا حرفية ما أخذنا به فى تفسيرنا للاتجاهين السابقين .

ظلمتريزي يحدد ٨دى الحجة تاريخا لانهزام سرايا الفاطميين من أمام دمشق،وهو اليوم الذي أثبتنا أنه يوافق يوم أربعاء ؛ ثم يقول : ء فلحقو ا بطلائع جعفر ، فساروا معها إلى دمشق ، وخرج إليهم الناس مستعدين لمحاربتهم . . . فاقتتلوا يومهم ثم انصرفوا (١١١) . والآخذ بظاهر النص ـ كما فعلمًا من قبل ـ يؤدى بنا إلى أنهم لحقوا بناك الطلائع كما نشب القتال في نفس يوم الاربعــــاء الثامن من ذي الحجة . ب لكن قليلا من التأمل في عبارة النقريري يوضح انسا أن تلك السرايا لحقت فعلا بطلائع ابن فلاح ني يوم الاربعاء الثامن من ذي الحجة **ترب د**مشق ، فكروا معهم واجعين إليهـــا في اليوم ذاته . ولا يعقل أن يدور القتال مرة أخرى بالنسبة لنلك السراما ، ولأول مرة بالنسبة اطـلائهم ابن فلاح في اليوم نفسه ، إذ لا يد وأن يكون الجميع منهـكين ، بل المعقول أن ينزلوا كايم على دمشق في ذلك البيدوم وببنوا في أماكنهم طلباً للراحة ، بينها وقيم الصدام بينهم و بين أهل دمشق في اليوم النالي الموافق الخيس ٩ من ذي الحجة و فاقتتلوا يومهم ، ثم الصرفوا ، وأصبحوا يوم الجمعة فافتتلوا ... المنح (١٢٠) . ، الآخير الذي سقناه الآن لايغير من الامر هيناً إذا نحن تمبيعنا رواية المقريري حسب الترتيب النازلي أو النصاعدي ، فكلاهما . في هذه الحالة \_ يؤدي بنـــا إلى أن أول يوم ذكره المقريوي وهو الثامن من ذي الحجة موافق يوم الأربعاء ، كما أن آخر يوم هو يوم الجمعة ١٧ منه ، وبهذا يستقيم السياقطبقاً للتواريخ التي ذكرها المقريزي ولما استخرجناه من روايته من ألفاظه وعباراته التي حددت ما أغفيله من تواريخ .

<sup>(</sup>١١٩) راجع ما قبله ، ص ٢٥٤ ، و ه ٨٩ بهذا الفصل.

<sup>(</sup>۱۲۰) راجع ما قبله ، س ۲۵۶ .

التفسيرات ، ولا يعنينا الآن سوى تحديد هذا اليوم من وافع تفسيرنا الآخير ، وهو يوانق على هذا ـــ وحسب نص المقرنزي . الاحد ١٣ من ذي العجة ذلك اليوم في المصلى صلاة العيد(١٢١) م، وهي الصلاة التي لا يمكن أن تقع إلا فى أول أيام عيد الاضحى الذي لابد وأن يو افق د "مَا الماشر من ذي الحجة في أية سنة هجرية كما هو معروف . ولا بمكن تفسير ما وقع فيــه المقريزي مرب خطأ هنا إلا بأن ثمة خلطاً في روايته ، إذ أن الدياشر مر. ذي الحجـة يو افق يوء الجمعة السابق على نزول أن فلاح بالشماسية يوم السبت الحادى عشر منه ـــ كما أثبتنا في كلا النار يخين \_ في الوق عالذي استعد فيه أهل دمشق للقتال بعد صلاة الجمعة ، أي أنهم أدوا بالفعل صلاة الجمعة ، بينما لم يتمكنوا من أداء صلاة العيد قبلها في نفس اليوم بعد أن نولت السرايا والطلائع الفاطمية على دمشق في يوم الأربعاء ٨ من ذي الحجة ، واستئنافهم الفتال في يوم الحنيس ٩ منه ـ كم أثبتنا أيضا \_ . وقد كنا أشرنا من قبل إلى أن مصلى العبد لمدين\_ة دمشق يقم خارجها(۱۲۲) ، فلا يعقل أن تكون الجيوش العاطميـة نازلة خارج دمشق بينما يغادرها أهاما إلى المصلى خارجها لاداء صلاة العيد. أما أداء صلاة الجمعة داخل أسرار د-شدق فهو أمر لا يعرضهم للخطر العاجل بطبيعة الحول .

والذي يبدو من كل هذه الروايات وغيرها من كنابات القدامي ـ عندما

<sup>(</sup>١٢١) راجع ما قبله ، ص ١٤٥٠ .

<sup>(</sup>۱۲۲) راجع ما قبله ، س ه ه ۲ ، و ۸ ۲ بهذا النصل ،

نقابلها و تحللها - أن ثمة مرحلتين لفتح الفاطميين لدمشق. و بمهنى آخر ، نول جمفر بن فلاح على دمشق أول ما نول فى ناريخ لا نستطيع تحديده بدقة ، وإن كنا فرجح أنه نول فى أواخر ذى الحجة سنة ١٥٣ هأو أوائل المحرم سنة ١٥٩ ه، واستطاع فتح دمشق فى الآيام الآولى من شهر المحرم المذكور ، وأغام الخطبة بدمشق للمعز لدين الله على التحديد فى يوم الجمها السادس منه ، ثم توالت الاحداث بدمشق بين الفاطميين وأهلها حتى دخالها ابن فلاح نهائها ودورن مقاومة فى يوم الجمه ١٨ من ذى الحجة سنة ١٥٩ هـ.

ويبدو أيضاً أن الدوادارى والمقريرى قد أغفسلا المرحملة الأولى منها واكتنى والمتعلق المرحلة الثنانية واكتنى والمتعلق المرحلة الثنانية واكتنى والمتعلق المرحلة الثنانية واكتنى والمتعلق المرحلة الثنانية والكنفي والميارة إلى انتهائها المحسب وذلك بذكره وقوع الصلح بين الطوفين في يوم الحيمة سنة وهم ه.

كا يبدو من ظاهر النصوص لدى الدوادارى والمقريرى إما أنها أدمحا الإرهاصات الأولى افتح الفاطميين الدمشق حين ذكرا أول ما ذكرا وصلول الإرهاصات الأولى افتح الفاطميين الدمشق حين ذكرا أول ما ذكرا وصلول طلائع ابن فلاح إلى ظاهر دمشق بين بغض النظر عن الاختلافات في تحديد تاريخ ذلك ، و بصرف النظر أيضا عن أن القريزى انفرد بذكر الشاسية مكانا لنزول ابن فلاح أول ما نزل على همشق في ذي الحجة سنة ١٩٥٩ ه ، أو أنها اكتفيا فعلا بافقتاح الكلام من المرحلة النائية عا ذكراه في هذا التاريخ الآخير . وهما في كلا الامرين على هذا و حسد جاوزا الترتيب الصحيح الوقائع . وقد يؤيد ما نقول به الآن أن المقريزى نفسه كان قد ذكر وصول خبر فتح ابن فلاح لدمشق إلى مصر في شهر ذي القعدة من سنة ١٩٥٩ هـ (١٢٣) ولا يمكن فلاح لدمشق إلى مصر في شهر ذي القعدة من سنة ١٩٥٩ هـ (١٢٣) ولا يمكن

<sup>(</sup>۱۲۳) اتعاظ الحنفاء ج ١، ص ١٢٢٠

تفسير هذا إلا بأن دمشق كانت قد فتحت فعلاً في تاريخ سابق عـلى هذا الشهر ، وإن كانت المدة الزمنية بهن ما ذكره ابي الأثبي وغييره من إلحامة الخطبة بها في السادس من المحسرم سنة ٢٥٩ ه. و بين شهر ذي القصدة من نفس السنة هي مدة طويلة لكي يصل الحنر إلى مصر يفنحها . ولايمكن تبرير ذلك أيضا إلا بما ذكره المةريزى نفست في خطط (١٢٤) من كأتب أبن فلاج من دمشق مولاه المعن بالمغرب بما فتح على يديه له ، متجاوزًا بذلك الكنابة إلى جـــــوهـر مباشرة ، ثم كيف كنب المعز إلى ابر فلاح ياومه ويومخه على ذلك ويأمره بمكاتبة جوهر في كافة أموره ؛ وحذا زمن معقول ـ فها بين الحرم ٥٥ / هوذى الله مّ ٥ و٣٥ ـ لكي تصل الكنب من الشمام إلى المغرب، ومن المغرب إلى الشمام ومن ثمة إلى حسر الحَى نُخبر بفتح دمشق ، ولا ينقص من هذا أن الفاطميين لم يدكو نوا بدمشق في شهر ذي القمدة المذكور حسب رواية الدواداري والمقريزي في ذكر الآخير لحوادث ذي الحجة سنة ٩٥٩ ه ، رهو عكس ما يفهم من ظاهر الصوص لدى ابن الأثير والصفدى وابن تغرى بردى ، فريما وصلت الاخبار في شهر ذي القعدة هذا إلى مصر الكي تخبر رسميا بفتحها في الحمـــرم من سنة ٥٥٩ ه ، وبفض النظر عن أن المقريري عند ما ساق هذا الخمير في خططه قد أشمار إلى أن ابن فلاح ـــ بعد أن وصلته رسالة المعز ـــ لم يكانب جوهراً بشيء من أمره حتى قدم عليه ـ أي على ابن فلاح ـ الحسن بن أحمد القرمطي ، أي في عام ٢٠٠ ه ، و إلا لكان ما أخبر به القريزي عن هذا الخبر في حرادث شهر ذي القم مة سنة ٩٥٣ هـ من قبيل الخلط في ترتيب الوة ثـع، وهو ما لا عكن الآخذ به(١٢٥).

<sup>(</sup>۱۲٤) ج ۱ ، ص ۲۷۸ .

<sup>(</sup>۱۲۹) قارن ما فات هنا من قبل ، س ۲۲۲ ، ۲۲۹ .

وألمل فيما ذكره ابن تفرى بردى من رجوع ابن فلاح إلى الرملة بعد فتحه دمشق ثم الخطبة للمز بها في المحرم من سنة ٥٥٪ ه توضيح لما تحاول إثباته هنا من وجود مرحلتين أنتح الفاطميدين لد.شق . إذ ليس مُمـة ما يدءو إلى رفض دواية ابن تغرى بردى في هذا الصدد وإن كان قد انفرد بهما . فالذي ذكره مـ كا أشرنا منذ قليل ـ أن الشريف ابن أني يه لي ثار في إثر ذلك بدمشتي ولبس السواد ودعا للبطيع ، أي أنه قطع الخطبة للمعز ، ثم أخرج إنبالا أمير دمشق من قبل جوهو ، فيا كان من ابن فلاح إلا أن عاد إلى د. شق في ذي الحجة ٢٥٩٩ النحو في الناريخ المدى ذكره ابن الأثير وهو ١٢ الحسرم سنة ٢٥٩ هـ، أي أن ابن فلاح لم يكن موجوداً بظاهر دمشق في ذلك الوقت ، وحذا يناقض ما يفهم من كلام ابن الأثير بأن ابو فلاح كان موجودا بظاهر دمشق حتى بوم الصلح الأول بين الدماشقة وابن فلاح ، وهو ما استنتجنــا ـ حسب رواية ابن الأثير أيضًا \_ أنه حدث في يوم الأحد ١٥ المحرم سنة ٢٥٩ م. والظاهر أن مغيادرة ان فلاح إلى الرملة كان في تاريخ متأخر على هذا ، خاسة وأن ابن الآثير نفسه مباشرة إثر دخول ابن فلاح دمشق ثم خروجمه عنهـــا ونهب جنود، للبلد، وتحصين الداشقة لمدينتهم ، وإحجام المغاربة عنهم (١٢٦) . ولا شك أن أ-داثا

<sup>(</sup>١٢٦) سوف تحاول فى الفصل الأخير من هذا الباب إثبات أن ابن فلاح كان مشغولا فى الفترة السابقة على شهر ذى الحجة سنة ٣٥٩ هـ بأمور أخرى مما يدلل على عسدم وجسوده يد.شقى أو بظاهرها قبل ذى الحجة مباشرة على الأقل .

وقمت ولم تشر إليها جميع المصدادر ومن بينها ابن الآثير - فى دمشق بعد رحيل ابن فلاح عنها وعلى التحديد فى الفترة السابقة مباشرة على رجدوع ابن فلاح إلى دمشق فى شهر ذى الحجة سنه ٢٥٥ ه كما أشار ابن تغرى بردى ،

<sup>(</sup>١٢٧) أمراء دمشق ، ص ٦٧ (المتن)، ١٣٦ (الأرجوزة)، ٢٠٩ (الملحق).

<sup>(17</sup>A) نفس المبدر ، ص 11 ·

<sup>(</sup>١٢٩) الدرة المضية ، ص ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٢٦ .

<sup>(</sup>١٣٠) اتماظ الحنفاء ج ١ ، ص ١٢٣ ، ١٢٤ .

ابن فلاج(۱۳۱). كا يدل النص لدى كل من ابن عساكر(۱۳۲) والذهبي(۱۳۳) هلى و جود شمول بدمشق وقت أن دار القتـال بين ابن طعج و ابن فلاح عند الرملة(۱۳۱)، وليس يعقل - بطبيعة الحال ـ أن يكون هناك والبـان من قبل الفاطميين على همشق في آن واحد في تلك الفترة بالذات، وإنما يصح أن نقول أن ابن فلاح لما توجه من دمشق إلى الرملة أقام إقبالا هذا بجرد نائب عنه بها حتى يصح ما قاله ابن تفرى بردى، ولكن في هذا كثيراً من التجوز بمنا يدهو الحلى الذي يؤدى بنا إلى رفض ما ذكره ابن تغرى بردى عن إقبال (۲۵۰).

و ثمة نص لدى سبط ابن الجوزى يدعو إلى وقعة تأمل، إذ هو يقول ـ بعد ذكره استيلاء ابن فلاح على الرملة وأسر ابن طغب ـ : «ثم استخلف ابغه على الرملة، وسار إلى طبرية ، وبلغه أن ابن أبي على الشريف ـ وهو أبو القاسم إسماعيل ـ قد أقام الدعوة بدمشتى المطبع، فسار إلى دمشتى، فعسوا عليه وقاتلوه، فظهر عليهم، وهرب ابن أبي يعلى إلى الربر (١٣٦)، وجي، به إليه، فأحسن إليه، وبعث به إلى مصر مع جماعة من الاحداث الذين قاموا

<sup>(</sup>۱۳۱) قارن ما جاء هنا فيما بعد عند إشارتنا إلى الهامش رقم (۷۳) وما جاء في بقيية الفقرة التي يقم فيها هذا الهامش بالفصل السابع.

<sup>(</sup>۱۳۲) تاریخ دمشق ، ج ٤ ، ض ١٩٠ .

<sup>(</sup>١٣٣) في: مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ٢ ، س ٢٥٧ ، بقية ه ٢ ( الواقيع أوله في ص ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>١٣٤) راجع ما جاء هنا من قبل ، س ٢٣٣ -- ٢٣٥ .

<sup>(</sup>١٣٥) قارن ما جاء هنا فيما بعد ، عند إشارتنا إلى الجامش رقم (١٨٩) ويعتى الجامش وقم

<sup>(</sup>٨٢) يا لقِصل السابع ـ

<sup>(</sup>١٣٦)كذا بالأصل، ورعاكان اللفظ تحريفا لبكلة (البرية) .

. (ITY) 400

وظاهر النص صريح في أن ابن فلاح سار إلى طعرية بعد استيلائه على الرملة ، وبالغه وهو في طيرية ذلك الخبر ألذي أورده النص ، ولا نشك ـ حسما أوردنا من تصوص سايقه ومن تحليلنا لها .. أن هناك تفرة في كلام سبط ابن الجوزي - الذي ينقل هنساءن الصيابي - إذ أن أول ما يلفت النظر هم قوله: و ويلغه أن ابن أبي يعلى .. قد أقام الدعوة بدمشق للبطيع ،، فالمفروض ـ اور هو الواقع ـ أن الدعوة كانت للمطبع قبل فتح الفاطميين لدمهق ، ولا معنى لآن يقيم الشريف ابن أبي يعلى الدعوة للمطيع والدعوة قائمه له بها فعلا، إلا إذا كانتهذه الدعوة قد قطعت فأعادما الشريف ابن أن يعلى. وهنا نأتى إلى تلك الثغرة في نص سبط ابن الجوزي الني أشرنا إليها الآن ، إذ أن هذا يعني أن ابن فلاح كان موجوداً في طهريه في ذلك الوقت بعد فتجه الأول لدمشق ثم مسـيره هنها \_ كما يذكر ابن تغرى بردى \_ إلى الرملة ، فعرج أيضا على طمريه (١٣٨) حيث بلغه الحبر الذي يفيد بقطع الدعوة المعز وإقامتها للطبع . وإن دل هنذا على شيء فإنما يدل على أن الصابي قد تداخلت لديه الأحداث المتصلة بتلك الفترة، أو أن سبط ابن الجوزى ـ وهو ينقل عنه ـ يختصر كلامه بشكل حاد أدى به إلى هذا التداخل الذي أشرنا إليه الآن ، خاصة وأن سبط ابن الجرزي يسوق هذه الوقائع بدون تواريخ محددة ، وإنمـــا يكنني بسردها استطراداً لحوادث سنة ٨٥٧ ه وتحت عنوان: وذكر أخذ القرامطة دمشق من المعز لدين الله صاحب

<sup>(</sup>۱۳۷) في : ذيل تاريخ دمشق ، س ١ .

<sup>(</sup>١٣٨) قارن ما جاء هنا فيما بعد عند إشارتنا إلى الهامش رقم (٥٣) وحتى الهـــامش رقم (٦٩) بالغصل السابع .

مصر ، وهذا فى سنة سنين رئلا ممائد(١٣١) ، . ولا نعتقد أنها نحم ل نص سبط ابن الجوزى أكثر مما يحتمل ، إذ أن منطق الاحـــداث وتتابعها يدلان على ما تذهب إليه ، وهو ما سوف نحاول الندليل عليه فى ثنايا الفصل الاخرير من هذا الباب .

ويمكن لنا أيضا أن نستدل على وجود مرحانين لفتح إبن فلاح لد شق ، عا ذكره أبو الفدا بصورة مجملة من غير تفصيل الاحداث ، وذلك فى قوله عبد إشارته لإقامة الحطبة للمعز بدمشق فى المحرم سنة ٢٥٩ ه سست ، و وجرى فى أثناء هذه السنة بعد إقامة الحطبة العلوية فتنة بين أهل دمشق وجعفر بن فلاح ، ووقع بينهم حروب وقطعوا الحطبة العلوية . ثم استظهر جعفر بن فسلاح ، واستولى على دمشق ، فوالت الفتن واستقرت دمشق للمعز لدين الله العلوى (١٤٠) . وقد يبدو من البص أن الفتنة وقعت مرة واحدة فحسب ، إذ أن أبا الفدا لم وقد يبدو من البص أن الفتنة الوحيدة بعد إقامة الحطبة الاولى للمعز ، ولكنفا وأينا فى تحليلنا للخصوص السابقة أن ثورات أهالى دمشق كانت الاثا، وأن إقامة الحطبة للمعز حدثت مرتبن وكلام أبى الفدا يتفق تماما وتحليلنا لكافة النصوص الحالية أن أورده ابن الاثبير والصفدى ، كما أن الفدا يذكر أخيراً لفظ (الفتن) بصيفة الجمع لا بصيفة المفرد بما يدل على أبا الفدا يذكر أخيراً لفظ (الفتن) بصيفة الجمع لا بصيفة المفرد بما يدل على المنتقرت دمشق للمعز العلوى ، ولم يتم ذلك إلا بعد ١٧ من ذمى الحجسة استقرت دمشق للمعز العلوى ، ولم يتم ذلك إلا بعد ١٧ من ذمى الحجسة استقرت دمشق للمعز العلوى ، ولم يتم ذلك إلا بعد ١٧ من ذمى الحجسة استقرت دمشق للمعز العلوى ، ولم يتم ذلك إلا بعد ١٧ من ذمى الحجسة استقرت دمشق للمعز العلوى ، ولم يتم ذلك إلا بعد ١٧ من ذمى الحجسة استقرت دمشق للمعز العلوى ، ولم يتم ذلك إلا بعد ١٧ من ذمى الحجسة استقرت دمشق للمعز العلوى ، ولم يتم ذلك إلا بعد ١٧ من ذمى المجسة في المحسة وقوع أكثر من أبد المناه المناه المناه المناه والمناه في المناه والمناه في المحسة المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه في المحسة المناه والمناه والمناه المناه والمناه ولكناه في المحسة المناه والمناه وا

<sup>(</sup>۱۳۹) في : ديل تاريخ دمشق ، س ١ .

<sup>(</sup>۱٤٠) المختصر، ج ۲ ؛ س ۱۰۹ ,

تقهمه من زيراية الدواداري، وما نص عايه المقريري، وما أشــــار إليه ابن تغرى بردى.

وقبل أن نحاول ترتيب الحقائق التي يصح الاطمئنان إلى تتابعها حسب ورايات ابن الاثير والدواداري والمقربري وابن تفرى بردى و ما استألسنا به عن سبط ابن الجوري وأبي القدا والصفدى، هذا إلى جالب ما قشا به من تحليل ما أوردوه من نصوص، نشير أولا إلى أن ابن خلدون قد أورد نفس الاحداث الني ذكرها ابن الاثير، ويبدو أنه ينقل عنه بشيء من الناخيض، ولكنه يحدد خطأ تاريخ الصلح الاخير بين ابن فلاح وأهسل دمشتى بع تصف ذي الحجة سنة ٢٥٥ هلا بالسادس عشر منه ، كما يصحح ماذكره ابن الائين من أن الذي دخل دمشتى إثر ذلك كان صاحب شرطة جمنر وليس جعفراً نفسه، كما ينض على استقامة ماك دمشتى لابن فلاح في الحرم سنة ٢٥٥ هـ (١٤١). هذا إلى جانب من ذكر ناهم من قبل وهم الذين أشاروا إلى الناريخ الأول المتح دمشق أو أول خطبة المهر بها و عددوا لذلك شهر الحرم سنة ٢٥٩ هـ أو ذكروا عام وهم ما تحديد الشهر ، وكذلك من ذكر منهم شهر ذي الحجة ٢٥٩ ما تاريخا لتمكن الفاطميين عن دمشق با أو ذكر السنة دون الشهر ، أو من حدده بعام ٢٥٠ هـ وهو ما قد يفسر ما ذكره الذهي من أن استقيلاء الفاطميين على دمشق با أو قع في منة ٢٥٠ مردال.

على كل حال ، تبدأ المرحلة الاولى بفتح الفاطمبين لدمشق بعد نزولهم عليها

<sup>(</sup>١٤١) العبر ، ج ٤ ، ص ٨ ٤ 4

<sup>(</sup>١٤٢) راجع ما قبله ، ص ١٤٢ ؛ ٢٥٢ .

في أو اخر شهر ذي الحجة سنة ٢٥٨ هـ أو أو اثل شهر الحرم سنة ٩٥٣ هـ و في يوم الجمة السادس من المحرم سنة ٣٥٩ ه يقيم ابن فلاح أول خطبة المعز بدمشق ويقطع الخطبة العباسية . ويثور أمـل دمشق أورتهم الأولى عـلى الفاطميين في يوم الجمعة الثالث عشر من المحرم سنة ٢٥٩ هـ بزعامة الشريف ابن أبي يعلى الذي يبطل الخطبة للدمز ويعيدها للعليع ، بينها يدورالة: ل بين أهل دهشقوالفاطميين حتى آخر نهار ذلك اليوم . وفي اليوم التالي ـ السبت ١٤ المحرم ـ يواصل الطرفان الفتال خارج سور دمشيق وينهزم عسكر دمشق ، في حين برابط الشريف ابن أن يعلى على باب الجابية (١٤٣) ، ثم يرغم الدماشقة على التقمقر حي هـذا الباب(١٤٤) ، بينما ينقدم الفارية حتى تصر حجاج بظاهر باب الجابية في نفس اليوم ، مما يدل على أن القنال كان يقع خارج سور دمشق في أقيمي الطرف الغربي منه(١٤٥) . وفي يوم الأحد ه إ المحرم، يقع أول صاح بين الفريقين بعد سفارة الشريف الجمفري عن أهل دمشق ، فيدخل ابن فلاح وجنده دمشق ، و لكن يثور الدماشقه ثورتهم الثانية في نفس اليوم بمد أن نهب المفاربة البلد على إثر خروج ابن فلاح عنها في البوم ذائه . ويشرع أممل دمشق عقب ذلك في تحصين البلد، بينا يكف عنهم المفاربة ، ويبتى الفاطميون بدمشق، في حين يمضى ابن فلاح إلى الرملة في تاريخ يصعب تحديده .

م تبدأ المرحلة الثانية ، وفيها يشور أهل دمشق ثورتهم الثالثية في يوم الجيس الثانى من ذى الحجة عام ٢٥٩ ه بزعامة الشيريف ابن أبي

<sup>(</sup>۱۱۴) لم يذكر ابن الأثنير هذا صراحة ، ولكن تتابع الأحداث حـ خاصة عند ذكر قصر حجاج حــ يشير إلى هذا .

<sup>(</sup>٤٤) راجع الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>١٤٥) أنظر خريطة دمشق .

يعلى الذي يتولى زمام الا مور بدمشق في ذاك اليوم ، ويقطع أأخطبة اللمن المدرة الثانية ويقيمها للمطيع العباسي ويطرد المفارية من دمشق، وفي أوم ألار هاء الثامن من ذي الحجمة (١٤٦) ، يصل إلى دمشق سرايا ابن فلاح الني كأنت تعمل مع بني فزارة ومرة ضد بني عقيل بحرران والبثنية ، ويقاتله أهيل دمشق خارجها ، بينا تمضم هـذه السرايا إلى طلائع ابن فلاح قرب دمشق وبعودرن معها إلى دمشق حيث ينزلون علمها في نفس اليوم . وفي اليوم التالي ـ الخنيس 4 منه ـ ينشب النتــال بين هــذه السرايا والطلائع وبين أهل دمشق خارجها ، ثم ينصرفون عنهم . وفي يوم الجمعية . ١ منه ، يعاود الفريقان القتال بعد صلاة الجمعة ، ويشتد إلى آخر النهار ، في حمين لم يتمكن الدماشقة في ذلك اليوم من الخسروج إلى المصلي خارج دمشق لأداء صلاة عيد الاضحى. وفي نوم السبت ١٦ منه، ينزل جعفر بن فلاح بالشماسية على بعد ميلين إلى الجنوب من أقصى الطرف الجنوب الفرى من دمشق . وفي سيم الاحد ١٢ منه ، تعود الاشتباكات بين جيش ابن فلاح وأهل دمشق، يدوم القنال إلى آخر النهار، في حين يزداد ضفط المفارية ، فينهزم أهــــل دمشق إلى أقصى الطرف الجنون الغرق وإلى الغرب من أســـوار دمشق حيث قصر الحجاج وأرض عاتك خارج باب الجابية (١٤٧) ، وكان يتزعم أهل دمشق الشريف ابن أنى يغلى ومحمد بن عصودا وصيدة الشوا ، ويتمكن المغيارية من ﴿ لَاسْتَهِلا ﴿ عَلَمْ اللَّهَ لَكُ مِنْ المُوضِمِينِ (١٤٠) و يشحلون السيران بأسواقه ،

<sup>(</sup>١٤٩) سوالى هنا حـ ومن الآن حـ ذحكر النواريخ التى أوردهــــا المقسريزى أو المتخرجناها من نصوصه حسب الصحيحنا لها بدون الإشارة إلى ذلك .

<sup>(</sup>١٤٧) أنظر لحريطة همشق .

<sup>(</sup>۱۶۸) يدل على هذا ما ذكر ناه بالمنن منذ قليل من تثبةر أهل دمشق إلى قصر الحجاج في أقمى الجنوب من سور المدينة وأرض عاتكة خارج باب الجا بية .

ثم يواصلون تقدمهم حتى يصلوا إلى باب الجماية . وفي يوم الإثنين ١٣ مله ، يوزز أهل دمشق أبواب البلد(١٤١) ، ويتواصل القتال طوال نهاو ذلك اليوم في اقصى الطرف الجنوبي الغربي من دمشق بما يلي المصلي عند مقابر باب الصغير (١٠٠)، في حين يتوقف القتال عندما يحجز الظلام بين المتحاربين . وفي صباح يوم الثلاثاء في حين يتوقف القتال عندما يحجز الظلام بين المتحاربين . وفي صباح يوم الثلاثاء به منه ، بسفر شيوخ أهل دمشق في الصاح للمرة الثانية لدى أن فلاح وهومقيم با الشياسية ، ولكن الطرفين لا يتوصلان إلى شيء . وفي يوم الاربعاء مه ، يخرج إلى أبن فلاح شيرخ دمشق للمرة الثانية انفس الفرض إلا أنه لا يتم بينهم شيء أيضا . وفي يوم الخيس ١٠ منه ، يتم الاتفاق على الصلح الثاني بين أهلل شيء أيضا . وفي يوم الخيس ١٠ منه ، يتم الاتفاق على الصلح الثاني بين أهلل دمشق وابن فلاح على أن ينخل صاحب شرطة ابن فلاح دمشق في اليوم التالى كالمتحد الإجراءات اللازمة تمهيداً لدخول أبن فلاح نفسه دمشق في اليوم التالى صلاة الجمة به مه مه بدخل ابن فلاح دمشق في يوم الجمة ١٠ من ذي الحجة سنة ١٥ هم ، بدخل ابن فلاح دمشق في نفس اليوم إلى الطرف الشالى الفربي بظاهم سور همشق حيث ينول دمشق في نفس اليوم إلى الطرف الشالى الفربي بظاهم سور همشق حيث ينول وأصحابه بالدكة فوق نهر يزبد .

## ٧ ــ في روايات المحدثين :

أما عرب المحمداتين وتناولهم لموضوع فتسح ابن فلاح لدملات ، فقد كان لرجوع غا بيتهم لغفس المصادر التي استأنسنا بها أثره كذلك فقد كان لرجوع غا بيتهم وبالتالي النسائج (١٠١) . فقد رجم الدكتور

<sup>(</sup>۱٤۹) من المنطقى أن يكون المقسود بذلك باب الصغير إلى الشرق قليلا من مقسا بر باب الصغير الواقعة في أقصى الطرف الجنوبي من سور المدينة ، وباب الجابية الواقسم غربي السور ، إذ أن الوقائم التي نشير إليها الآن كانت ثدور ما بين هذه المقابر وباب الجابية .

<sup>(</sup>١٥٠) راجع عن موضع المصلى: ه ٩٢ بهذا الفصل؛ وانظر أيضا الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>١٥١) راجع أولا أقوال جميع هؤلاء المحدثين فيما ذات هنا من قبل ص ١٧٨ – ١٨٤.

على إبراهم حسن إلى المقريزي(١٥٢)عند كلامه عن تورة أهل د.شق وإخمادها، ولا يحدد تاريخًا لها للتمرف على أي الثورات كانت ، بينما لا يذكر مصدره فيما أورده عن أحد أيام الجمع الذي وصل فيه الجنود الفاطمية من حوران بمسحد «هز يمتهم أبني عقيل هناك، وكذلك تاريخ . ر دى الحجة سنة ٥٠هم الذي حدد به وصول ابن فلاح إلى دمشق ، وملاحظتنا عليه هـو نفس ما أوردناه من قبل عن ترجيح رجوعه إلى اتعاظ الحنه للمقريزي(١٥٢) في عدا الصدد، وهو نفس ما يمكن أن يقال عن يوم الجمة هذا ، إذ أن المقريزي موالوحيد من بين القدامي الذي ذكر هذا اليوم وإن كان وضعه في حوادث سنة ٢٥٩ ه كما مر بنســـا في تحليانا لروايته ، بينا نراه يحدد على هذا . استيلاء الفاطميين على دمشق في الحُرم سنة ٢٥٩ هـ، ولم يشر إلى مصادره أيضاً ، وقد ينني هـذا رجوعه إلى المقريري الذي لم يذكر هذا الشهر تماما تاريخا لدخول الفاطميين دمشق ، إلا أن ما ذكره عن التاريخين السابقين ـــ الجمعة ، والعاشر من ذي الحجة ٨٥ م. ــ يؤيد ما ذهبهذا إليه في هذا التحليل؛ وإذا كان هذا يعني شيئًا فإنما يدل على أنه خاصة إذا علمنا أنه رجع إلى ابن تفرى بردى(١٥٤) فيها ذكره بعد هذا عن إقامة . الخطابة للمر بدمشق في المحرم سنة ٥٥٩ هـ.

<sup>(</sup>١٥٢) ( في ؛ اتماط الحنفا ، ص ٨٩ من طبعة القدس ؛ ويقا بلها: ج ١ ، ص ١٢٤ == ١٢٥ من طبعة سنة ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>١٥٢) راجع ما قبله ، ص ٢٤٧ سه ٢٤٨ .

<sup>(</sup>١٥٤) ( في : النجوم ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ من طبعة ليدن ۽ ويقا بلها ؛ ج ٤ ، ص ٣٣ من طبعة دار الحكتب ) .

و الاحظ افس الوقائم فيا أورده الدكتوران حسن وشمسرف ، إلا أنها يكتفياز بذكر أواخر شهور في الحجة من شهور سنة ١٥٣٨ تاريخا لنشو بالقتال بين أهل دمشق وجنود جعفر بعد هزيمة بني عقيل حسب وواية المقريزي لديها، وما ينسحب من نقد على كلام الدكتور على إبراهيم حسن ينسحب أيضا عليها، ونزيد على ذلك أن المقريزي لم يحدد بداية الآح اث التي يتكلمان عنسها الا بالثامن من شهر ذي المحجة وايس بأواخره، بغض النظر عن السنة التي ذكرها المقريزي وهي سنة ١٥٩٩ م كا نراهما يحددان تاريخ دخول ابن فلاح دمشق وإقامة الخطبه بها للموز بشهر المحرم سنة ١٥٩٩ م بدون ذكر مصادرهما، بينها يذكر الدكتور حسن إبراهيم حمين يكنب منفرداً ـ نفس للحرم سنة ١٩٥٩ تاريخا لدخول ابن فلاح دمشق، ويوم لجمة التسالي ـ دون تحديد أيضا ـ تاريخا لدخول ابن فلاح دمشق، ويوم لجمة التسالي ـ دون تحديد أيضا ـ لإقامة الخطبة للمعز، معتمداً في ذلك على أي الفدا (١٥٥).

وقريب بما ذكره الدكتوران حسن وشرف ما ذكره الاستاذ تامر ـ ولم يشر فيه إلى مصادره ـ عن نشوب عدة معارك فى سنة ٢٥٨ م بين الفاطميين وأهـل دمشق درن تحـ ديد الشهور والآيام ، وما أشار إليـه عن عام ٢٥٩ ه لتاريخ إقامة الخطبة للفاطميين بدمشق .

والملاحظة الآخيرة على هذه المجموعة من المحدثين أنهم انفقوا فياذكرودعن بداية القتال بين أحسدل دمشق والفاطميين بشهر ذى الحجة سنة ٨٥٣ه، بينها استولى ابن فلاح على د شق وأقام الخطبة بها فى المحرم سنة ٢٥٩ه، وإن كان الاستاد تامر قد أغفل ذكر هديل الشهرين فى هاتين السنتين، كما أنهم جميسها

 <sup>(</sup>١٥٥) (ف: المختصر ج ٢ ، ص ١١٥ من طبعة القسطنطينية ١٢٨٦ هـ ، ويقا بلها ،
 ج ٢ ، س ١٠٩ من الطبعة التي بين أيدينا ) .

وثقوا بالأحداث عند شهر الحرم من سنة ٥٥٩ ه.

وفي الطرف الآخر من المحدثين ، نرى الدكتور سرور والدكتور عمر كال يحددان بداية الآح دائ المتصالة بفتح دمشق أواخر سنة ١٩٥٩ه. إلا أنسا للاحظ أن الدكتور سرور لا يحدد شهراً إذلك بل يكنني بالإشارة إلى أواخر هذه السنة فحسب ، راجعا في ذلك إلى المقريزي(١٠١) ، ثم ينهى كلامه عن هذه الوقائع بالإشارة إلى أحد أيام الجمع - بدون تقديد - تاريخا لدخول جعفر إلى مسجد دمشق حيث أقام الخطبة للمعز، وينص الدكنور سرور على أنذلك حدث في الحمم سنة ، ٣ م هستأنسا في ذلك بالمقريزي(١٥٧) أيضا ، على الرغم من أن المقريزي - كا مر بنا - لم يذكر شيئه عن إقامة هذه الخطبة أصلا ، وبالتالى لا يذكر الناريخ الذي جاء به الدكتور سرور ، وكل ما رواه المقريزي عن شهر المحرم سنة ، ٣ م ه يتصل ببعض الاحداث الداخلية فحسب .

أما الدكنور عمر كال ، فقد حدد العاشر من ذى الحجمة ٢٥٩ ه تاريخًا لنزول ابن فلاح على الشهاسية عند دمشق ، ثم ذكر دخول ابن فلاح دمشق وإقامة الخطبة بها للمعز بدون أن يحدد تاريخًا لذلك ، في حين اعتمد لكل ذلك ابن الائسيو والمقررين مصدرين له ، وإن كان من المؤكد أنه رجع إلى المقريزي فيما يختص بناريخ العاشر من ذى الحجة \_ وهو تاريخ أثبتنا خطأه إذ هو يوافق الحادي عشر منه \_ وإليه أيضا مع ابن الاثبير

<sup>(</sup>١٥٦) (فى: اثماظ الحنفا ، ص ١٧٣ سـ ١٧٥ من طبعة سنة ١٩٤٨ م ۽ ويڤا بلمبسا: ع ١ ، ص ١٣٣ — ١٢٥ من طبعة ١٩٦٧ ) .

<sup>(</sup>١٥٧) ( في : اتماظ الحنفا ، ص ١٧٦ من طبعة سنة ١٩٤٨ م ؛ ويقا بلهسا : ج ١ ، ع س ١٢٥ من طبعة سنة ١٩٤٧ م) .

هُن دخول أبن قلاح دمشق وخطيته المعربها ، بيد أننا لا نجد ـ كا مر بنما في · نقدنا لرواية الدكتور سرور ـ أية إشارة صريحة لدى المقرىزى عن إقامة هــذه المخطمة ، بينالم يذكر ابن الآثير إلا إقامة الخطبة في السادس مر. المحرم سنة . ٩ ، ٣ هم كما أثبتنسا من قبل ، حقيمة أن ظاهر النصوص لدى كل من المقرىزى وابن الأثير يشير إلى ظرورة إقامة الخطبة في يوم الجمعة ١٧ مني ذي الحجة سنة ٥٥ ه عندما صلى ابن فلاح صلاة الجمعة بحامع دمشق ، ولحكن من المؤكد أن هذه لم تكن أول خطبة أقامها ابن فلاح المحر بدمشق ، وإنما هي إعادة لها بعد أن ما أشار إليه الدكتور عمر كمال ـ في حواشي كتابه .. من أن ان الآثير جمل فقح د. شق في في الحجة سنة ٧٥٨ م ، بينها الصحيح - كما يعلق الدكتور عمر كمال نفسه ــ هو عام ٣٥٩ ه حسبها جاء في اتعاظ الحنفا وتاريخ يحي الانطاكي (١٠١)؛ واكمن من الملاحظ أن ابن الأثير لم يذكر شيئًا عن هذا الناريخ ، بل هو نصعلي أن الانتهاء من فتح دمشق كان في ذي الحجة عرفي ١٧ منه بالذات، أي بدخول ابن فلاح دمشق وأدائه الصلاة بجامعها سسنة ٢٥٩ هـ؛ وكل مايفهم من كلام ابن الأثير ــ كمأشرنا في تحليل دوايته 💮 أن نزول ابن فلاح على دمشق ربما كان في أواخر شهر ذي الحجة سنة ٢٥٨ ه أو أو اثل المحرم سنة ٥،٩ ه.

أما آخر ما الاحظه على أفرالكل من الدكتور سرور والدكنور عمر كال ، فهو أنها يتفقان في تحديد ناريخ بداية القتال بين أهل دمشق والفاطميين بأواخر منذ ٢٥٩ ه وإن اختلفا في بعض التفاصيل ،

<sup>(</sup>۱۰۸) (في : تاريخ ، ص ۱۳۸ ) .

وإذا نحن استعرضنا مرة ثانية أقوال بقية المحدثين ، لا محفرج بشيء منها سوى ماذكره البعض من أن الاستيلاء على دمشق أو إقامة الخطبة بها إنما كان في المحرم عام ٩ ٣ ه ، بينما يغفل البعض الآخر هذا الشهر ، في حين الانستدل من كنابات غيرهم على قاريخ محدد لها تين الواقعتين ، كما أن منهم من نتعرف من كلامه على الوجود الفاطمي في دمشق في عام ٩٥٩ همثل يذكر الاستاذكرد على عن أورة أهل دمشق برعامة الشريف ابن أبي يعلى ، والكنه لا يحدد انها أي الشورات هي ، ومنهم من يشير إلى هذا الوجود دبن تحديد اتاريخ بعينه ، كا الشورات هي ، ومنهم من يشير إلى هذا الوجود دبن تحديد اتاريخ بعينه ، كا لاحظ أن هده البقية من يشير إلى هذا الوجود دبن تحديد اتاريخ بعينه ، كا لا يحدد المهاقية منهم إلى مصادره ، بينه لا يذكرها الباقي منهم .

#### Latif

# مشكلة تأريخ محاولة الفاطميين فتح أنطاكية

## ١ - في الصادر المربية:

لم يتعرض من المصادر التي بين أيدينا إلى محاولة الفاطميين فتح أنطاكية سوى يحيى الأنطاكي والدواداري والمقربوي وابن الشحنسة (١٠١). وأول ما فلحظه على روايا تهم جميعا همو تحديد سنة ، ٣٦ هم تاريخا لهمذه المحاولة ، كا أن المدة التي استفرقتها تملك المحاولة وحاصر فيها الفاطميون أنطاكية وهي محسة شهور يتفق فيها كل من يحيى وابن الشحنة دون أن يحددا مرقع هده الشهور المخسة من السنة المذكورة ، يمني أنها لا يذكران بدايتها ولا نهايتها ، في حدين يشير الدواداري إلى شهرى صفر وربيع الأول تاريخا محتمد للحروج المساكر الفاطمية من دمشق بقيادة فتوح غلام ابن فللح لفتح أنطاكية ، ولا يذكر بحوع الشهور الجسة ، ولكنه يبين أن إنفاذ هما كر فتوح إلى أنطاكية ، ولا يذكر في بداية الشتاء بينها رفعوا عنها الحصار عندما قدم فصل الربيع ، أما المقريزي ، فهو وإن لم يشر أيصا إلى بحوع هذه الشهور ، إلا أنه حدد لنا تاريخ إنفاذ هذه فهو وإن لم يشر أيصا إلى بحوع هذه الشهور ، إلا أنه حدد لنا تاريخ إنفاذ هذه شناءاً ، فأقام عليها فتوح عاصراً لها حتى انتها عذا الفصل وحتى وصول رسالة أبن فلاح إليه من دهشق في أول رمضان سنة ، ٣٦ هو يشير كذلك إلى أن الوقت دَن أين فلاح إليه من دهشق في أول رمضان سنة ، ٣٦ هو أمره فيها بالرحيل عن أينا فلاح إليه من دهشق في أول رمضان سنة ، ٣٦ هو أمره فيها بالرحيل عن أنطاكية والعودة إلى دمشق في أول رمضان سنة ، ٣٦ هو أمره فيها بالرحيل عن أيضا كية والعودة إلى دمشق في أول رمضان سنة ، ٣٦ هو أمره فيها بالرحيل عن أنطاكية والعودة إلى دمشق في أول رمضان سنة ، ٣٦ هو أمره فيها بالرحيل عن أنطاكية والعودة إلى دمشق في أول رمضان سنة ، ٣٦ هو أمره فيها بالرحيل عن

<sup>(</sup>٩ ه ١) راجم أولا ما فاشهنا من قبل ، س ١٤٥ --- ٤٧ است

ويشير الدوادارى والمقريزى في روايتيها إلى إنفاذ أحدالسريا إلى الإسكندرو لة لملاقاة الروم هناك، ولا يذكران تاريخا لذلك، وينص الدرادارى على أن ابن فلاح أنفذ هذه السرية إلى الإسكندرو فة مباشرة لمفاتلة عسكر الروم هناك حيث حلت بها الهزيمة، وهو نفس ما يمكن أن نستخلصه أو نسقنبطه من نص المقريزى، إذ هو يذكر مسير بمض القوافل ـ التي لم يبين لنا لأى طرف تقبع ـ في الوقت الذي كان القتال يدور فيه عند أنطاكية، أو أن هذه السرية كانت مددا لفتوص نفسه، فقابل هؤلاء العساكر قافلة تحمل علوفة لانطاكية، فأخذوها وقد شارفوا الإسكندرونة، وانتهى الحال بهزيمتهم.

وايس هناك ما يمنع من الآخون بمدة الشهور الخسة التي اص عليها كل من يحيى وابن الشحنة وترجيح صحتها إذا ما قار اها بما أورده كل من الدرادارى والمقريزى . فهى تنفق إلى حد ما ومأذكره الدوادازى عرب مسير العساكر الفاطمية بقيادة فتوح إلى أنظاكية في شهرصفر أو ربيع الأول إذا أخذنا بشهر وبيع الأول فقط الذي ذكره المقريزي أيضا ، وهو يتفق إلى حد كبير وما نص عليه كل من يحيى وابن الشحنة، وكذلك ما ذكره كل من الدرادارى والمقريزي الملذين يؤكدان أن إنفاذ هذه الساكر تم عند حلول الشتاء ، وأن المهمه انتهت عند إقبال الربيع كما يقدول الدرادارى أو انصرام الشتاء كما يذكر المقريزي . ويؤكد هذا بصورة محددة إذا رجعنا أن ذلك إنما حدث ـ على وجه التحقيق - ويؤكد هذا بصورة محددة إذا رجعنا أن ذلك إنما حدث ـ على وجه التحقيق - في أواخر شهر ربيع الأول وليس في أرائه له الأن مستمل ربيع الأول من فار الن فلاح إلى غلامه فتوح قد وصلته في أول رمضان سنة . ٣٩ ه ، فهذا يعني أن بداية العمليات الحربية عند أنطاكية لم تبدأ إلاني أوائل بهم الثاني حتى تتم الشهو و بداية العمليات الحربية عند أنطاكية لم تبدأ إلاني أوائل بهم الثاني حتى تتم الشاطعية من بداية العمليات الحربية عند أنطاكية لم تبدأ إلاني أوائل بهم الثاني حتى تتم الشهود بداية العمليات الحربية عند أنطاكية لم تبدأ إلاني أوائل بهم الثاني حتى تتم الشهوم بداية العمليات الحربية عند أنطاكية لم تبدأ إلاني أوائل بهم الثاني حتى تتم الشهود بداية العمليات الحربية عند أنطاكية الم تبدأ إلاني أوائل وجوب العباكر الفاطعية من

دمشق إلى أنطاكية إنما يتفقح وثه مع أواخر شهر ربيع الأول أوقرب تهايته في حين أن شروع فتوح حصار أنطاكية ومنازلتها إنما وقع في أوائل ربيع الثانى سنة . ٣٩ه. أما السرية التي أنفذها ابن فلاح ووصولها إلى مشارف الإسكندرونة ، فيبدو أن ابن فلاح أنفذها من دمشق إلى الإسكندرونة بالفعل واليس إلى فتوح نفسه ، ويبدو أيضا أن مدة الحصار قد طالت بسبب الإمدادات المتواصلة من الإسكندرونة إليها (١٢٠) ، الأمر ألذي يفسر ما أورده المقريزي بأن ابن فلاح أرسل و عسكراً بعد عسكر إلى أنطاكية قرافل بيزنطية تخرج بأن العوافل الذي ذكوها المقريزي إنما كانت قوافل بيزنطية تخرج من الاسكندرونة إلى أنطاكية مدداً لها .

وتخرج من هذا التحليل الذى سقناه الآن ـ وكذلك ما أوردناه من قبل من تفاصيل ذكرها يحيى وابن الشحة والدوادارى والمتريزى(١٦٢) ـ بالحقـــائق الآتيــة:

فى أواخر شهر ربيع الأول سنة . ٣٩ه ، ينفذ ابن فلاح العساكر بقيادة غلامه فتوح لفتح أنطاكية . وفى أو ائل ربيج الثانى ، يصل فتوح إلى أنطاكية ويحاصرها ، ويستمر هذا الحصار مدة خمسة أشهر تنتهى فى أول رمضان سفة ٣٦٠ ه . وفى خلال هذا الحصار ، يبعث ابن فلاح بسرية مكونة من أربعة آلاف رجل إلى الإسكندرونة للاستيلاء عليها ، إذ كانت الاقرات ترسل منها إلى أنطاكية عما أى إلى صمود هذه المدينة لحصار فتوح . وتنزل الهزيمة بهسنده

3310

<sup>(</sup>١٦٠) قارن ما جاء هنا فيما بعد عند إشارتنا إلى الهامش رقم (١٢٠) بالفصل السابع .

<sup>(</sup>١٦١) أتماظ الجنفا ؛ ج ١ ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>١٦٢) راجع هذه التفاصيل فيما فات هنا من قبل ، ص ١٤٥ -- ١٤٧ ه

السرية التي وصلت بالفعل إلى مشارف الإسكندرونة ، و تنضم فلولها إلى قرات فنوح خارج أنطاكية لـكي يعود الجربع بِهد الأول من رمضان سنة ، ٢٦ هـ إلى دمشق .

#### ٢ ـ في روايات المحدثين :

أما من المحدثين (١٦٣) ، فهم يشير ون بصورة أر بأخرى إلى الاحداث التي البعض منهم تاريخ انفاذ هذه الحلة إلى أنطاكية ، وهناك فريق منهم لا يشير إلى إنفاذ الحلة نفسها ولكنه يكتني بخسب استدعائها ، في حسبين لم يذكر منهم الإسكندرونة سوى الدكتور عمر كمال . ويستوقف النظر هنا ما أورده بمض مؤرخي الدولة البنزنطية من أحداث وتواريخ تتصل بالموضدوع . من ذلك ما ذكره فنلي Finlay عن ذلك النجالف الذي كونه أمرا. المسلمين بالشام ـ كا يقول ـ لاستفادة أنطاكية من يد البعز تطبين وقيادة جوهـــر نفسه للجيش المتحالف الذي حلت به الهزيمة أخيراً ؛ ولا يذكر فنلي تاريخـا لذلك ، ولكنه العام ١١ ربيع الأول سنة ٣٦١ ﻫ ، بمعنى أنه يضع الحبر في أحداث سنة ٣٦١ﻫـ أى بعد سنة كاملة من وقوعها ، وهو يرجع في ذلك الى سيدرينوس كما ذكرنا في حينه ، وهو في كل هذا يناقض روايات القدامي بل وبعض كتابات المحدثين من وأرخى التاريخ البيز الهي مثل أستروجور سكى Ostrogorsky الذي حدد مهاجمة الفاطميين لأنطاكية بأوائل سنة ٧٧١م والتي يقابل الأول من يناير منها ٢٩ صفر سنة ٣٦٠ ه وان لم يحدد مصادره ، وكذلك الدكتور أسد رستج الذي

حدد عام ٩٧٠ ـ ٧١ م تاريخا لذلك ، ويوافق آخــر ديسمــير من سنة ٩٧٠م يوم ٢٨ صفر سنة . ٣٩ ﻫ ، في حين ذكر الدكتور رستم خطـاً أن جوهرآ هو الذى أنفذ الجيش الماطمي إلى أنظاكية ، كما لم يحدد المكان الذي بعث منه الجيش وإن كان ذكر الشهور الخمسة زمنا لحصار أنطاكية ، واستمد معلوماً به جميعاً من شِلُومِهِ حِيَّهِ Schlumborger . وقد وقع في أخطاء مشابهة المؤرخ فازيالييف ـ الذي لم يشر إلى مصادره ـ وذلك في تحديده سنة ٣٦١ هـ / ٩٧١ م آاريخما لحاصرة الفاطميين لا نطاكية ، كما ينص على أن المعز لدين الله في مصر أنفل واحداً من قواده ــ لم يذكره لنا ــ لمحاصرة أنطاكية ، ولم يرفع الفاطميون عنها الحصار إلا بعد الهجوم المفاجىء الذى شنته القرامطة عليهم هنـــاك، والمعروف أن المعز لم ينتقل إلى مصحر إلا في عام ٢٠٣٥، كما أن القرامطة الذين ذكرهم فازيلييف لم يصلوا في أي وقت من الأوقات إلى أنطاكية حتى نقول بأنهم شنوا هذه الغارة المعاجئة على الفاطميين المحاصرين لأنطاكية ، بل إن الفاطميين ـ كما هو معروف أيضاً ــ انسحبوا من أنطاكية قبل أن يصل القرامطة إلى الشاملقاتلة ابن فلاح في عام ٣٦٠هـ لا في عام ٣٦١هـ كما هو مشهور ، علاوة على أن جوهراً لم يكن بالشام إلا في عام ٣٩٥ لمحاربة أفنكين التركي المتغاب على دمشق وقشد (۱۲٤) .

<sup>(175)</sup> انظر : ابن عماكر ، تاريخ دمشى ، ج ٣ ، من ١٦ ،

#### رابعا

#### دور القرامطة

## ١ \_ في الصادر القديمة:

أول ما فلاحظه في أقرال القدامي (١٢٠) عن السبب الذي حدا بابن فلاح لاستدعاء قوات غلامه فتوج التي كانت تقاتل في الشال حول انطاكية هو وصول الاخبار إليه بمسير القرامطة بقيادة أبي محمد الحسن بر أحمد القرمطي المعروف بالاعتم ، وأنهم وردوا الكوفة ، ثم انصرا ف فتوح عن أنطاكية ووصوله إلى همشق ، ويضعها غالبية القدامي في حوادث سنة ٢٠٩٠ همن غير أن يثبتوا تاريخ همشق ، ويضعها غالبية القدامي في حوادث سنة ٢٠٠٠ همن غير أن يثبتوا تاريخ كي فتوح كلامه بالاول من ومضان سنة ٢٠٠٠ م، وهو مما يرجح ورود القرامطة الكوفة في طريقهم إلى دمشق ووصول الخبر إلى ابن فلاح بشهر شعبان من سنة ٢٠٠٠ هي منا يرجح هذا وصول فتوح بقواته إلى دمشق في النصف الاول من شهر رمضان سنة ٢٠٠٠ هـ،

و تشير معظم المصادر إلى السبب الاساسي الذي من أجله دفع الحسن الاعصم إلى التوجيب إلى الشيام لفتحه في سنة . ٣٩ هـ ، ويتلخص في قطيع ابن فلاح للا تارة السنوية التي كان يفرضها القرامطية على ابن طفح بدمشق قبل فتح الفاطميين لها، وقدرت هذه المصادر المبلغ شلائمائة ألف دينار، وإن أغفل البعض ذكر هذه السنة التي أشرنا إليها الآن في كلامهم عن قطع هذه الاناوة ، بيما لم

يشر البعض الآخر إلى قط ع المسال المقرر القرامطة وأنما كان السبب هو فيح الفاطميين لها ، في حين قدرت بعض الصادر هذه الاتاوة بمبلغ مائة وخسة وعشرين ألف دينار مصرية كما يقول يحيى عند تعرضه للحرب بين القرامطة والحسن بن عبيد الله بن طفح عند الرملة سنة ١٥ م هو وفرضها على أهل الرملة وأو مائة وعشرين ألف ديناركما يقول الذهبي عن نفس الاحداث التي أوردها عيى سنة ١٥٥ ه . بينا ينفرد البعض الآخر - مثل ابن تفرى بردى - بذكرها في حوادث سنة ١٥٠ ه و ينص على أن الذي قطع الاتارة عن القرامطة هو المعز نفسه لما دخل القاهرة ولا بمكن الاعتداد بما ساة ابن تغرى بردى في هذا الصدد، إذ هو يناقض جميع النصوص الي بين أيدينا ، كما أن ما ذكره يحيى والذهبي بنفض النظر عن الاختلاف في روايتيها عن قيمة الاتاوة بالنسبة إليها و بمقارنة بغض النظر عن الاختلاف في روايتيها عن قيمة الاتاوة بالنسبة إليها و بمقارنة بقية القدامي - لا يناقض بقيمة النصوص الي لم تشر إلى فرضها أولا على الرملة ثم على موضعه على ذكرا ، ولكنه يتفق وسياق الاحداث بفرضها أولا على الرملة ثم على من قبل (١٢٧) .

وقد اختلف القدامي - بمن تمرضوا لحط سير الحسن الأعصم في توجه عن بلاده الاحساء إلى الشام لفتحه - في ترتيب المدن التي نولها الاعصم ، كما اختلفوا في إيزاد بعض التفاصيل. فسبط ابن الجوزي ينص أولا على أن القرامطة أتفذوا وسولا منهم إلى عز الدولة بختيار لطلب المساعدة بالمال والرجال ، بينا لم تشسر المصادر الاخرى إلى شيء من هدده السغارة . ثم يستطرد سبط ابن الجوزي

<sup>(</sup>١٦٦) راجع ما قبله، من ٢٣٨ - ٢٣٩،

فيه كر أن بختيار وافق على مد القرمطى بالمال والسلاح إذا جاء الكوفة التي يصل الميها الحسن الاعصم فينفذ إليه بختيار بالمال والسلاح، ثم يتوجه الاعصم من الكوفة رأساً إلى د. شق بوه كذا لا يشهر سبط ابن الجوزى إلى تواريخ محددة لكل هذه الوقائع بينما يضعها جيما في حوادث سنة ٣٠٠ ه. وقد أورد ابن الاثير - في حوادث سنة ٣٠٠ ه. وقد أورد ابن طلب القرمطي المال والسلاح.

أما ابن كثير فقد اكتنى بمجرد إشارة إلى أن بختيار أمد القرمطى من بغداد بالسلاح وعدة كثيرة ، وذلك فى معرض كلامه عن سقوط دمشق فى يدالاعصم فى ذى القعدة سنة ٣٩٠ ه .

بينها نجد لدى كل من الدرادارى والمقريوى توضيحا أوفى حتى وصول الاعصم إلى دمشق . فها ينصان على خروج القرامطة من بلدهم إلى الكرفة أولا ، ومن هناك براسلون السلطان ببغداد .. وإن لم ينص الدوادارى على السلطان .. فتبعث إليهم بغداد بالسلاح و توقيع بمبلغ من المال على أن تغلب الحدانى بالرحبة ثم يرحل القرمطى من الكوفة ، حيث ينزل الرحبة ، بينها يحمل إليه أبو تغلب العلوفه والمال ، كما يبيح له أن يضم إليه من شاء من عسكره . أى عسكر أن تغلب علاوة على فاول الإخشيدية بمن كانوا عنده ورحلوا إليه من مصر والشام . ومن الرحبة ، يتوجه القرمظى إلى دمشق لملاكاة ابن فلاح . ويذكر والشام . ومن الرحبة ، يتوجه القرمظى إلى دمشق لملاكاة ابن فلاح . ويذكر ولكنه الدوادارى هذه الوقائع في حوادث سنة . ٣٩ه كما يفعل المقربوي بصورة إجمالية ، ولكنه أى المقربوي .. يذكر بعضها في سياق حوادث سنة ٨٥٩ ه وهو يتكلم عن طرف من أخبار القرامطة مستطرداً بذلك إلى حوادث سنة ٣٥٨ ه ومن الملاحظ أيها لم يشيرا إلى تواريخ محددة من وقت خووج الاعصم من بلاده حتى رحيله أيضا أنها لم يشيرا إلى تواريخ محددة من وقت خووج الاعصم من بلاده حتى رحيله

من الرحبة باستثناء ما يذكره المقريرى من تحديده الأول من رمضان سنة همره الرحبة باستثناء ما يذكره المقريرى من تحديده الأول من رمضان سنة وحمة الريخا لوصول رسالة ابن فلاح إلى غلامه فتوح مستدعيا إله بعد أرب وصلته أخبار مسير الاعصم إليه ، وكذلك ما ذكره في حدوادث شهر شدوال سنة ، ٣٩ ه من الإرجاف بمصر بوصول القرامطة إلى الشام .

أما ابن تغرى يردى بردى، فهو وإن كان يذكر في حوادث سيسة ٣٩٠ وصول الاعصم إلى الشمام بدون الإشمارة إلى أى تفاصيل، إلا أنه يأتى في موضع آخر براوية لا يمكن الركون إليها عند تعرضه لرجمة المعز في سنة ٢٩٣ه، إذ أنه ينفرد بذكر مضمون بعض هذه الاحداث في تلك السنة، وينص على أن الحسن الاعصم سار إلى بغداد نفسها وسأل المعليع على اسان بختيار أن يمده عمل ورجال ويوليه الشام ومصر ليخرج المعز عنها، ويضيف ابن تغرى بردى أن الخليفة رفض مطالب الاعصم في حدين وافق بختيار على إمداده بالمال والسلاح، ثم يذكر أخيرا أن الاعصم سار من بغداد إلى الشام لفتحه. والخلط واضح ولا شك في رواية ابن تغرى بردى، إلا إذا افترضنا أنه يشير إلى الاحداث الى جدت في سنة ٣٣٩ه بين المهز والحسن الاعصم خاصة فيا يتعلق من سؤاله المطبع أن يوليه الشام ومصر لإخراج المهز عنها، لكن نصه فيا يتعلق من سؤاله المطبع أن يوليه الشام ومصر لإخراج المهز عنها، لكن نصه فيا يتعلق بسير الحسن إلى بغداد بعد أن علم بقطع الاتاوة المفروضة على دمشق يذ في في سير الحسن إلى بغداد بعد أن علم بقطع الاتاوة المفروضة على دمشق يذ في في الشام.

وتدل ظو اهراانصوص هذا على أن سفارة القرامطة إلى بختيار إبما "بمت أولا، ثم توجهوا بعد ذلك إلى الكوفة، ومنها إلى الرحبة، ومن ثمية إلى دمشق. أما عن المساعدات التي طلبها القرامطة، فيدل ما رواه هؤلاء القدامي على أن يختيار

رفس طلاب القرامطة مدهم بالرجال ، بينها وافق على إعانتهم بالمال والسلاح ، في حين المصاف إليهم الرجال من عسكر أبي تغلب إلحمدان نفسه وكذلك عن لجما إليه من الإخشيدية بعد رحميهم من مصر وفلسطين . ومن المرجح أن القرمطي كان في أواخر ومضان أوأوائل شوال بحديثة الرحبة التي توجه منها في أواخره إلى دمشق ، إذ أن ما أشار إليه المقريزي - واففرد به - في أكثر من موضع عن وصول الحنو إلى مصر بتوجه القرامطة إلى الشام سنة . ٣٩ ه يؤيده ما ذكره هو نفسه في خططه من قدوم سعادة بن حيان من المغرب حيث وافي القهامة في رجب سنة . ٣٩ ه ، فسيره جوهر إلى الشام في شوال من نفس السنة عندورود الحبر من دمشق بمجيء الأعصم إلى الشام في شوال من نفس السنة عندورود الحبر من دمشق بمجيء الأعصم إلى الشام في شوال من نفس المسنة عندورود

وتهمع المصادر ـ باستثناء ابن خادون وابن تغرى بردى فى بعض أقرالها حلى أن عام ٢٠ هم شهد استيلاء الحسن القرءطى على دمشق ، وحدد بمضهم تاريخ المنالات القرامطة دمشق ومفتل ابن فلاح بيوم الخيس ٣ من ذى القعدة من السنة مثل ابن خلكان والدوادارى ، وبيوم ٣ من ذى القعدة بدون ذكر موقعه من أيام الاسبوع مثل المقريزى ، وبشهر ذى القعدة بدن ذكر اليسسوم والشهر كأن الفدا وابن كثير، بينها يكنى بالنص على سنة ٢٠ هم أو ذكر الوقائع فى سياق حوادث سنة ٢٠ هم كل من يحيى وسبط ابن الجوزى وابن عساكر وابن الاثير والذهى الذى أشار فقط إلى قتل القرمطى لابن فلاح من غيير أن يذكر دخول القرامطة دمشق . كما لا تذكر كل هذه المسادر تاريخا عدداً لوص ول القرامطة وزو في على ظاهر دمشق .

interioristal and a second second

<sup>(</sup>۱۹۷) انظر : ج ۱ ، ص ۲۸۴ .

وقد ذكر الدكة (١٦٨) فوق نهر يوبد (١٦٩) بظاهر دمشق مكانا لهجوم الحسن الاعصم على ابن فلاح كل من سبط ابن الجوزى وابن خلكان ، كما يفهم عذا من مضمون النص الذي أورده كل من ابن الاثير ( الذي يشير إلى ظاهر دمشق) ، وأني الفدا ( الذي يشيب إلى خارج دمشق) ، وكذلك المقربوى ( الذي يذكر طرف الدية موقعاً دار فيه القنال قرب دمشق) ، وإن كان ينضم إلى الدراداوي - الذي ذكر الدكة - في أن القتال لم يدر مرة واحسدة خارج إلى الدراداوي - الذي ذكر الدكة - في أن القتال لم يدر مرة واحسدة خارج وبطرف الدية كما يقول المنريزي ؛ أما الدفعة النائية فهي ما نصرعليه الدواداري وبطرف الدية كما يقول المنريزي ، أما الدفعة النائية فهي ما نصرعليه الدواداري أن القتال ولتي ابن فلاح مصرعه ، وما ذكره المقربزي أولا من وصول القرامطة الني قرب دمشق فخرج إليهم ابن فلاح فواقعهم فأنهزم منهم ثم أخسذ السيف الدواداري والمقبل ، ثم ما ذكره ثانياً من مقاتلة ابن فلاح القرامطة بطرف الدية أصحابه وقتل ، ثم ما ذكره ثانياً من مقاتلة ابن فلاح القرامطة بطرف الدية إذ خرج إليهم وواقعهم فانهزم وقتل . والمفظ وانه الدواداري والمقربزي ، إذ أن الدواداري بالذات ينص على المقبول أن ناخذ عمدا رواه الدواداري والمقربزي ، إذ أن الدواداري بالذات ينص على المقبل المقال القال بالدكة عند الكسرة الأولى للمفارية .

<sup>(</sup>۱۲۸) عرفها الأستاذ كرد على (غوطة دمشق، ص ۲۱۱) بقوله ؛ « موضسه . بظاهر دمشق فوق نهر يزيد ، وتسمى في أيامنا الدواسة ، وكان الناطميون قد جلوا من هذه الحدائق بيت إمارة ، وكان بها قصر شمارويه » ،

<sup>(</sup>١٦٩) يتفرع هذا النهر من نهر بردى الذى ينبع من جبل سند؛ راجع : ابن حوال ع صورة الأرض ، القسم الأول ، ص ١٦١ ؛ قبو يبدأ ساعلى هذا سامن شسمالى غرب دمشقى ثم يواصل جريانه إلى الشمال منها ، حيث تقع الذكة في أقصى الطرف الشمالى الفسسر في من ودهق ؛ راجع : خريطة دمشق .

كما يمنى التماء الفرية بن قرب الدكة أولا ثم عند الدكة النيما أن القرامطـة وافواً ابن فلاح من شهالى دمشق .

أما يحيى وابن كثير فلا يذكران سوى دمشق مسرحاً للاحدات ، بيد غالا يذكرها ابن عساكر إذ يكتفى بذكر خروج الاعصم إلى الشام سنة ، ٣٩ هـ مو تدكنه من التغلب على جيش ابن فلاح وقتله ، فى حدين لايشير الذهبي إلا لقتل القرمطي لابن فلاح في تلك السنة ، كما ينفرد بذكر أسر ابن فلاح ثم قتلة، وهذا قول تعارضه جميع النصوص الاخرى خاصة ماذكره الدواداري (١٧٠) والمقريزي قول تعارضه جميع النصوص الاخرى خاصة ماذكره الدواداري (١٧٠) والمقريزي الغرين نفسه .

ولا يذكر سوى الدوادارى والمقريزى نزول الحسن الاعصم بظاهر المؤة (١٧٢) بعد انتصاره وكذلك جبايته الاموال من البلد أى دمشق وإن كان المقريزى يكتنى بذكر جباية المال دون البلد.

وينص كل من سبط ابن الجوزى وابن خلكان وأبي الفدا والدوادارى وابن كثير والمقريزى على انتقال الحسن الاعصم إلى الرملة بعد هذه الاحداث، بينا ينص ابن الاثير على استيلاء القرامطة على جميع الاراضي الواقعة ما بين همشتي والرملة في توجهم إلى الاخيرة مع إغفاله تحديد هذه الاماكن ، أما يحيى وابن عساكر فيذكران مسير الاعصم إلى مصر مباشرة بعد فتاحه لدمشق، بينا

<sup>(</sup>١٧٠) الدرة المضية ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>۱۷۱) اتماظ الحنفاء ج ١٠ ص ١٢٧،

<sup>(</sup>۱۷۴) المارة : ثقع لملى الغرب من دمشق ، وهي من قرى الغوطة على نهر الديراكي بوسط هدها الغربي ؛ راجع : كرد على ، غوطة دمشق ، صدها الغربي ؛ راجع : كرد على ، غوطة دمشق ، صدها الغربي ؛ راجع :

الأعمل الجميع ذكر التواريخ المتصلة بالاحداث التي تلت استيلاء الاعصم على دمشق وحتى مسير القرمطي إلى الرملة أو مصر.

أما رواية ابن خلدرن عن هذه الاحداث كلما، فهو يسوقها في أربعـــة مواضع تم كلما عن اضطراب فيالسياق واختلافه ، خاصة وأنه يذكر في روايته الأولى خبر زحمف القرامطة على دمشق في سنة . ٣٦ هـ و تقابلهم مع ابن فلاح الذي هزمهم ؛ ثم ينص في الرواية النانية على رجوع القرامطة إلى ابن فلاح في العام التالى \_ أى ٣٦١ ه \_ فقاتلهم فهزموه وقنلوه وبعدما سار الأعصم من دمَشَق إلى مصر؛ ينما يذكر من غير أن يحددسنة الأحداث مسير القراءطة إلى دمشق بعـــد قطع المـال الذي كانوا يقرونه على بي طفح بدمشق، فبرز إليهم ابن فلاح فقناوه وملمكوا دمشق وما بعدها لملى الرملة ؛ وهي لوقائع التي ضمنها جَهُورَ المؤرخين القدامي في حوادث سنة ٢٦٠ه، ثم يذكر ابن خلدون في فى روايته الاخيرة ما يتصل بقطع الاتاوة عن القرامطة ومكاتبة المعزز للحسن الاعصم مفاظًا له ، وخلع الاعصم للمعر في سنة ٢٩٧ ه ، ثم زحنه على د.شق ، وخروج ابن فلاح لحربه ، وهزيمته و نتله على يد الأعصم وملك الآخير لدمشق ومسيره عنها إلى مصر . ولا يصدق من كل هذه الروايات إلا تلك الرواية الله للله التي لم يحدد تاريخا لاحداثها ؛ ويكفي ما نص عليه في معظم هذه الروايات من مَقْتُلُ ابن فَلَاحٍ فِي أَكْثَرُ مِن سَمَّةً ، وَمِن هُزِّيمَةً الْأَعْصَمُ عَلَى يَدُ ابن فَــــلاح سنة . ٣٦ ه وعوده إليه في العمام القالي ، وهـــو ما لم يتفق عليمه جمهور المؤرخين القدامي.

ولا يمكن لنا أيضا الآخذ بما قاله ابن ثغرى بردى ـ فى حوادث سنة ٣٩٠ هـ من عاصرة الحسن الاعصم لدمشق وخروج ابن فلاح إليه من مصر بمساكره

و أشوب القتال أياما وقتل ابن فلاح على يد الأعصم نفسه ثم توجمه الحسن القرمطي إلى هجر. بينها ينص ابن تغرى بردى بعد قليل عند ذكره لوفيات نفس العام أى ٣٠٠ ه إلى وفاة ابن فلاح الذى ولى دمشق إلى أن قدم عليه القرمطي وحادبه وظفر به وقتله . كما يذكر في موضع ثالت - في حوادث سنة ٢٠٣ ه - توجه القرمطي إلى الشام في ذلك العام بعد ما قطع القرامطة من أناوه سنوية وما كان من مسير الاعصم إلى بغداد للاستمانة بالمطبع وببختيار من أناوه سنوية وما كان من مسير الاعصم إلى بغداد للاستمانة بالمطبع وببختيار المقاتلة المعر، وهي الوقائع التي مربنا أنها تتصل بحوادث سنة ٣٠٠ هو وقبل وصول الحسن الاعصم إلى دمشق وفتحها وقتله لابن فلاح، وهذا بلا شك تداخل واضح وقع فيه ابن تغرى بردى في وقائع سنة ٣٠٠ ه وما حدث بعد ذلك من صدام وقع فيه ابن تغرى بردى في وقائع سنة ٣٠٠ ه وما حدث بعد ذلك من صدام حربي بين الاعصم والمهز نفسه في عام ٣٣٠ ه .

ولم تحدد الما جميع المصادر التي ذكرت الرملة - كهدف للحسن الأعصم بعد استيلائه على دمشق - تاريخا يفيد وصول الحسن الأعصم لتلك المدينة ، سئل سبط ابن الجوزى ، وابن الاثير ، وأبى الفدا ، والدوادارى ، وابن كثير، والمقر ازى ؛ إلا أن سقوط دمشق في يد الاعضم في يوم الجنيس به ذى القعدة سفة ، بهم و نزوله في نفس اليوم بظاهر المزة التي توجه منها إلى الرملة، وكذلك عدم تعرض المصادر - سوى ما كان من ابن الاثير من ذكره استيلاء القرمطى على ما بين دمشق والرملة وهو في طريقه إلى الاخيرة ، وكذلك ابن خلدون وإن لم على المان تعدد السنة التي تحت فيها هذه العمليات نقول إن هذا قد يدل على إمكان تصديد تاريخ وصول القرمطى إلى الرملة بأواخر هذا الشهر نفسه، لكى يستقيم منطن تنا مع الاحداث منذخر وجه عن المرة بعد اليوم السادس من ذى القعدة ، ۳۹ منطن تنا مع الاحداث منذخر وجه عن المرة بعد اليوم السادس من ذى القعدة ، ۳۹ منطن تنا مع الاحداث منذ فرو جه عن المن الاحداث منذ والرملة بقليل أو كثير واستفرافه زمنا في الاستميلاء على الاما كن ما بين دمهن والرملة بقليل أو كثير واستفرافه زمنا في الاستميلاء على الاما كن ما بين دمهن والرملة بقليل أو كثير واستفرافه زمنا في الاستميلاء على الاما كن ما بين دمهن والرملة بقليل أو كثير واستفرافه زمنا في الاستميلاء على الاما كن ما بين دمهن والرملة بقليل أو كثير واستفرافه زمنا في الاستميلاء على الاما كن ما بين دمهن والرملة بقليل أو كثير واستفرافه زمنا في الاستميلاء على الاما كن ما بين دمهن والرملة به المناه الما كن ما بين دمهن والرملة بالرما كن المناه بالما كن ما بين دمهن والرملة بالما كن ما بالما كن ما بين دمهن والرملة بالما كن ما بين دمهن والرملة بالما كن ما بين دمهن والرملة بالما كن ما بالما كن ما بين دمهن والرملة بالما كن ما بالما كن ما

وقَد يُؤيد هذا أيضا ما سوف نذكره بعدد قليل من استيلاء رجاله على القَلْزَمَ ( السويس ) في ذي الحجة من نفس العام .

وينص كل من سبط ابن الجوزى والدواداري على وجود سعادة بن حيان بالرملة واليا عليها من قبل جوهر عند مسير الأعصم إلى الرملة . إلا أن النصوص التي أوردها المقريزي يفيد يعضها بأن اب حيان لم يدخلالرملة وإنما انحازعنها\_ وهو في طريقة إليها من مصر ـ إلى يافا للتحصن بها عندما وجد الأعصم قــــد قصدها ، أي وصل إليها فعلا ، بينما يدل بعضها الآخر على أنه كان فعلا بالرسلة وقت مسير الحسن الاعتم إليها . وإذاتحن أخذنا بمـا قاله المقريزي في بعض كلامه عن عدم دخول ان حيان الرملة ، فعني هذا أنه عندما توجه إليها مر. مصر لابد وأن يكون قد اقترب منها في أواخر شهر ذي القصـــدة سنة ٣٦٠ هـ أو على الأقل في أوائل النصف الثاني منه، وهو الوقت الذي كان الأعصم يسير فيه إليها ، بينها ينص المقروى نفسه في أكثر من موضع على أن سعادة بن حيان ــ الذي كان قد وصل من المغرب في جمادي الآخرة ٣٦٠ هـ(١٧٣) ودخل القــاهـرة في رجب من نفس السنة (١٧٤) ـ سار من مصدر بأمر من جوهر إلى الرملة في شهر شوال سنة ، ٣٦ه لما كثر الإرجاف بالقرامطة ومسيرهم إلى الشام ومين ثم إلى مصر ع وهذا يعني أنه بلغ الرملة إما في أواخر نفس شهر شوال أو أواثل ذى القمدة من السنة ، ورمما قبل الوقائع التي تمت بين القرا طة و ان فلاح قرب د مشق ، ويؤيد هذا ما ذكره المقريزي نفسه أيضا لله نقل ابن زولاق

<sup>(</sup>۱۷۲) اتعاظ الحنفاء ج ١ ء ص ١٢٨ ،

<sup>(</sup>۱۷۱) الخططء ج ۱ ، س ۲۸۳ ،

<sup>(</sup>١٧٥) الخطط، ج ٢، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>١٧٦) يبدو أن ثمة خطأ مطبعيا في إيراد كلمة ( بهرا ) بعد ( تحصين ) في النص ، ومن المرجع أن المقصود هو ( بيافا ) ؛ يقول ا بن كثير — في حصوادث سنة ٣٦٠ ه — : « ثم ساروا [ أي القرامطة ] إلى الرملة فأخذوها ، وتحصن بها من كان بها ممن المفسارية نوابا . ثم إن القرامطة تركوا عليهم من يحاصرها ، ثم ساروا لملى القاهرة » ؛ داجم : المبداية والنهاية ، ج 11 ، ص ٣٦٩ ،

فلم نزل ... تقد لهم بكل مقد و تأخذ عامم بكل مرصد .. النج (۱۷۷ م. و في هذا المكلام دليل آخر أيضا على استيلام الاعصم على الرملة بدون قتال ولا يتعارض هذا مع قول المعرز في نفس خطابه: وإما قدت نفسك لجعفر ابن فلاح و أتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق والرمله من رجاله ورجال سعادة بن حيان ... النج (۱۷۸) م ، إذ أن الاعصم قتل بالرملة من تبقى من المفارية من خلفهم ابن حيان درامه إبان اعتراله إلى يافا ، وفي ذلك يقول سبط ابن الجوزى: د ودخل أبو على [ أى الحسن القرمطي ] الرملة وقتل من وجده من المفارية (۱۷۷) م .

ويؤدى بناكل هذا أيضا إلى ترجيح ما لم تذكره المصادر جميماً عن تاريخ استيلاً. القرمطي على الرمانوهو أواخر ذي القعدة سنة . ٣٦ ه .

ولم تذكر المصادر أيضا تاريخا لوصول ابن حيان إلى يافا متحصنا بها ، ولا تاريخ نوول الاعصم عليها لمحارصرتها ، ولكن تتابيع الاحداث يدل على أن ذلك حدث في أوائل ذي الحجة سنة ٣٦٠ ه ، رهو نفس الشهر الذي سقطت فيه القارم بيد القرامطة كما سنشير بعد قليل .

و تدل النصوص لدى كل من ابن الاثير والدوادارى وابن خلدون والمقريوى على أن الاعصم توجه بنفسه إلى يافا و قام بمحاصرتها ، ثم ترك عليها من يقوم بهذه المهمة و توجه بعدها إلى مصر . بديا تمنى إشارة سبط ابن الجوزى أرب

<sup>(</sup>۱۷۷) اتعاظ الحنفاء ج ۱ ، ص ۱۹۸ .

<sup>(</sup>۱۷۸) اتماظ ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ .

<sup>﴿ ﴿</sup> ٧ ١﴾ فَيْ : قَالِ تَأْرِيخُ دَمِشَقُ ، صِ ٢ .

الأهمم توجه إلى مصر مباشرة بعد فتحه الرملة في الوقت الذي كان ابن حيسان قد تحصن بيافا، وهو ما يستفاد أيضا من كلام أبي الفدا الذي أسقط ذكر يافا ولم ينص إلا على مسير القرامطة من الرملة بعد فتحها إلى مصر . إلا أن ما ذكره غير سبط ابن الجورى وأبي الفدا عن ذكرناهم الآن هو المؤكد فعلا، خاصسة وأن الدوادارى والمقريزي قد نصا على اسمى من أناط القرمطي بها حصار يافا، وهما آبن المنجآ وظالم العقيلي (١٨٠).

ويغض النظر عن هذا الخلاف القائم بين القداى في تحديد المكان الدى سار منه القرمتاى إلى مصر لمقاتلة جوهر ، فلاحظ أن جميع القدداى عن تكلموا عن غزو القرامطة لمصر أول دفعة قد أسقطوا من رراياتهم تلك الاماكن الى مر عليها انقرامطة حتى نوولهم عسدين شمس ، وذلك باستشناء المقريزى الذى أمدنا بمعلومات فريدة قيمة في هذا الصدد.

فقد نص القريرى على أن القرامطة كبسوا القارم في شهر أى الحجه سفة ، وجه نص غير أن يعين انا اليوم الذي تم فيه ذلك ، وهذا يحسدد لنا تاريخا قريبا لمسير القرامطة عن يافا في العشر الآخير من هذا الشهر ، فن المعقول أن القرامطة استمروا في محاصرة يافا . التي وجحنها أنابن حيسان تحصن بها في أرائل هذا الشهر به بعض الوقت ، وسهاروا من عمة إلى الديار المصرية حيث استولو على القارم . كما يحدد لنا المقريزي سقوط الفرما في أيدى القرامطة بشهر الحرم من سنة ٢٠٦١ هر بدون أن يذكر أيضا تاريخا بعينه ، وهو تاريخ يمكن أن غدد من خلاله تاريخ استيلاء القرامطة على القارم بالآيام الآخه عن شهر ذي الحجة سفة ٥٠٠٠ ه ه

<sup>(</sup>١٨٠) راجع : الدرة المضية ، ص ١٣٦ ؛ اتماط الحنفائج ١ ، ص ١٨٨ (علي التوالي).

إلا أن نظرة و احســـدة على خريطة مصر هند يوزخ السويس ( القلزم ) قد تجملنا نشك فيها إذا كان القرامطة قد ساروا أولا إلى القازم ثم تابعوا سيرهم شمالًا حتى الفرما ، فن المنطق أن يأخـذو اطريق الساحل من يافا بالشـام حتى الفرما يمصر لا أن يقطعوا الطريق متجهين جنوبا بغرب عسسبر صحراء سيناء ليستولوا على القلوم . وهذا يؤدى بنا إلى ترجيح أن الحسن القرمطي قد سير ــــ وهو ما زال محاصرا ليافا ــ جيشا من القرامطة استولى على القلزم أولا بينها سار هو بعد قليل صوب مصر على طريق الساحل فاستولى على الفرما في الناريخ المذكور ، حيث لحقت به عساكره التي استو لت على القلزم ، ومن ثمـــــة سار الجميع تجاه عين شمس ، لاسها وأن المقريزي لم بنص في كلامه على أن الحسرب الاعصم هو نفسه آلذي كبس القلزم أو الغرما ، و لـنكنه يذكر القرامطة فحسب. و يمعني آخر يكون الحسن القرمطي قـد رير قطعة من جيشه وهو محاصر أيافا فى التاريخ الذى ذكر ناه منذ قليل وهو العشر الآخيرمن ذي الحجة سنة ٣٦٠ م، بينها أخذ هو سمته من يافا في الآيام الاخيرة من شهر ذي الحجة المذكور واستولى على الفرما في أوائل المحرم سنة ٣٦٦ هـ؛ ويدل على هذا أيضا أن المقريرى يذكر أن القرامطة وصلوا إلى عين شمس فيشهر المحرم هــذا وهم يلاحقون فلول المغاربة بعد أن يشير إلى عصيان أهل تنيس في شهر الحسرم سنة ٣٩١ ه ومقاتلة العساكر الفاطمية لهم ، ومن المرجم أن يكون هؤلاء المغاربة المنهومون الذين يتكلم عنهم المقرى وهذا أحد فريقين ؛ الفريق الذي كان في تنيس نفسها ؛ أو الفريق الذى كان يتراجع أمام القرامطة على طـــول الساحل حتى الفرما وتمثلهم ولا شك حاميات فاطمية بالمدن الساحلية الرائمة بين يافا والنمر ما \_ وإن لم يشر أي مصدر إلى هذا 🏬 ولا يمكن لنا أن تعلل كلام المقريري عن هؤلاء المنهزمين

من المفاربة إلا بمثل ما قلمنا ، خاصة وأن المقريزى وغيره ينصون صراحة على أن بقية الجنود الماطمية كانت لا تزال محصورة بيافا في ذلك الوقت ، إلا إذا ذهبنا بعيدا على أساس أن من عماهم لمقريزى هم الذين انهز مواعن د شق بعد استميلاء القرامطة عليها في ٦ ذى القعدة سنة ٣٦٠ ه ، ولكنه قول مه تبعد خاصة إذا راعينا الفترة الزمنية من تاريخ ذى القعدة هذا إلى زمن وصول هذه الفلول إلى عين شمس في المحرم سنة ٢٦١ ه ، وهي كما تلاحظ فترة تربو على الشهرين لا يمكن أن تستفرقها هذه الفلول في الوصول إلى مصر في هذا التاريخ الاخديد ، وكل ما يمكن أن يقال عن انهزم من دمشق من المفاربة بعد استميلاء الاعصم عليها انهم ار تدوا إلى الرمله وخرج بهم ابن حيان - مع جنوده الواصلين معه من مصر حالي بافا متحصنا بها .

ولا تمدنا المصادر أيضا بشيء عن تنيس إلا ما ذكره المقريوى، ومن المرجح في هذا الصدد أن تنيس بعد أن وثبت بواليها في شهر شو ال سنة ٣٦٠ ها انتهزت فرصة دخول القرامطة إلى الاراضي المصرية واقترابهم منها بعد الاستيلاء على الفرما فقامت بالعصبيان وأعلنت طاعتها للقرامطة، خاصة وأن المقريزى يذكر أولا كبس الفرما ثم يأتى على خبر تنيس .وهذا يزيد من توجيح الرأى بأن فلول المنهزمين هم الذين كانوا في الفرما وفي تنيس أيضا علاوة على تلك الحاميات التي أشرنا إليها منذ قليل والتي كانت تتمركز بلاشك على طول السال من غزة إلى العريش مارة برفح . وقد يؤيد هذا الترجيح ما ذكره من دخول بعض المنهزمين من المغاربة، إذ يعني هذا أنهم دخسلوا مصر من خارجها أمام زحف القرامطة إلها وإن لم تشر المصادر جميعا حد كا ذكرنا مفدذ قايل – إلى أي نوع من الوجود الفاطمي في تلك المدن ، خاصة إذا علمنا أن غبرضا كثيفا

لا يزال يلف مدى السيطرة الفاطمية على السواحل الشماءية فى الفائرة التى نؤرخ لها منذ استيلاء الفاطميين على الشام رحتى دخول الأهصم مصر وهو ما سوف لتعرض له فى موضعه فى الفصل القادم(١٨١).

وءن البديهي أيضا أن يكون القرامطية قد وصلوا إلى عدين شمس في العشس الأول من شهر المحرم على أبعد تقدير ، إذ لا معنى لأن نفضل ما نص عليك المقرىزي من دخول بعض المنهزمين إلى مصر وملاحقة القرامطة لهم حتى عدين شمس في الوقت الذي كان الاهصم قد استولى فيه على الفرما في أو ائل المحرم المذكور ، و أن تتأتى مذه الملاحقة بعد أيام طويلة بطبيعة الحال ، وإنما المعقولَ أن القرامطة ساروا في إثر المنهزمين؟بعد استميلائهم على الفرما مباشرة ، فوصل الجميع إلى عين شمس في التاريخ الذي رجيجناه وهو العشر الأول من المحسرم سنة ٢٦٦ ه. ولا ينني هذا ما ذكره القريوى أيضا في روايته عن تتابع الاحداث من أن جو هرآ استعد في القاهرة القتال القراءطة أمشر بقين من صفير انتظر أكثر من أربعين يوما ليقوم بهذا الإجراء الدفاعي بينها القرامطية ينزلون مشارف القاهرة بدين شمس ، ولا عكن أن يمكث جوهر هذه المدة إلا إذا كان. القرامطة لا يحسركمون سماكفها في الوقت الذي يزيد فيمه جوهر من اجمراءاته الدفاعية بالقاهرة ، ويدل على هذا ما ذكره المقريرى افسه في تعايق له بعد أن تعرض لذكر هزيمة القرءطي : ﴿ وَكَانَ جَمِيعٌ مَا جَرَى عَلَى القرَّءَطَى بِنَدْ إِيرْجُوهِمْ إِ وجوائز أنفذه (١٨٢) ع، أي أن جوهرا اتبع من الوسائل في أول الأمر - وقبل

<sup>(</sup>١٨١) راجع ما جاء هنا فيها بعد بدءا بالفقرة التاليــة على النص على الهامش رقم (٩) مباشرة بالفصل السابع ، وما يليها من فقرات .

<sup>(</sup>۱۸۲) الخطط ع ج ۲ ، ص ۱۳۸ . .

الاشتباك بالقرامطة فى أول ربيع الأول سنة ٢٩٩هـ ما أعانه أخيرا عـــلى الانتصار على الأعصم ، ويفسر هذا ما ذكره عن الجو اثر التى أنفذها جوهر إلى أتباع القرمطى ــ كما يفهم من ظاهر النص ـ يستمياهم إليه ليكونوا عونا له متى حان اللقاء ، ولا شـك أن ذلك استفرق منـه بعض الوقت حتى يتأكد عن يستميلهم (١٨٢٠ ـ هذا علاوة على إشارته إلى الإجراءات الدفاعية الآخرى التى اتخذها جوهر من حفر خندق حول القاهرة ونصب بابين حديد عليه . وهى الإجراءات التى تمت بعد شوال سنة ، ٣٦ ه عند ما وصلت الاخبار بمســير القراعطة إلى الشام ومصر (١٨٤) .

ويوافق التاريخ الذي ذكره المتريزي في شهر صفر ٣٦١ ه يوم الثلاثاء عشرين منه الموافق اثني عشر من ديسم برسنة ٩٧١م(١٨٥). واستمر الوحسع مجددا \_ كما يمكن أن نقول بلغة العصر \_ حتى يوم الجمة مستهل ربسع الأول سنة ٣٦١ ه الموافق ٢٢ ديسمبر سنة ٩٧١م (١٨٦). والملاحظ في هذا التاريخ الذي

<sup>(</sup>۱۸۲) يؤيد هذا محوعة من التفسيرات المتشابهة التي أوردها بعض المحدثين في هذا العدد والتي سوف نتعرض لها في حينها ۽ راجع أولا ما فات هنا من قيسل ص ۲۰۲ وما بعدها ۽ وانظر أيضا ما جاء بالفقر تين السابقتين على الفقرة التي أشرنا فيها إلى الهامش رقم (۲۲۹) هالفصل السابع.

<sup>(</sup>١٨٤) اتعاظ الحنفاء ج ١ ، ص ١٢٨ ، ١٢٩ ؛ وله أيضا: الخطط ، ج ٢ ، ص ١٢٧ - ١٣٨ ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>١٨٠) رأجع : التوفيقات الإلهامية :

Haig (Lt. - Colonel Sir Wolseley), Compartaive Tables of Muhammadan and Christian Dates, London 1932.

حدده المقريوى أنه ينفرد به دون القداى ، إلا أنه يمكن استناج المساد المنالات كلام سبط ابن الجوزى الذى ذكر أن القدال استمسر حتى يوم الاحد الثلاث خلون من ربيع الآول ، كما أن سبط ابن الجوزى ينضم إلى صبى وابن الآثير وأى الفدا وابن كثير وابن خلدون والمقريوى - بطبيعة الحال - في تحديدهم نوول الاعصم أول ما نول قرب القاهرة بعين شمس ، بينها أغفل هذا الموضيع كل من ابن حساكر وابن تنرى بردى . وقد اكننى يحيى بالإشارة إلى نشوب القيال خارج القاهرة في وقعتين - كما يفهم من كلامه - انهزم القرامطة فى ثانيها عند مغيب الشمس ، بينها يشير ابن الآثير وابن خلدون إلى وقوع القيال مغيب الشمس ، بينها يشير ابن الآثير وابن خلدون إلى وقوع القيال عدد أيام كان الظفر فيها أو لا لقرامطة ثم المنارية ، كما ينص كل من ابن عساكر وابن خلدون على حصار القرامطة القياهرة ، ولم يشر إلى ذلك غيرهما حداد على الشهرين على حساكر عدد انها المدة التي استفرقها حساد القرامطة أمام القاهرة سوى شهرين على الاكثر كما نتيين من كلام المقريزى نفسه ، الاكثر كما نتيين من كلام المقريزى نفسه .

وبدأ القتال في يوم الجمعة مستهل ربيع الأول سنة ٣٦١ ه كما يقول المقريري وكما يفهم من كلام سبط ابن الجوزي ، واستمر حتى بوم الأحمد الثالث منه وقد أمدنا المقريزي بمراحل الفتال في همذه الآيام الثلاثة \_ وهو ما ينفره به عن غيره من الذين أجملوها إجمالا حس فكانت الكسرة أولا على المفاربة على باب القاهرة خارج الخندق ، إلا أن الهزيمة حلت بالقرامطة أخيرا عدد ووال شمس ذلك اليوم ، وهو ما عبر عنه يحبى الانطاكي بمنيب الشمس ؛ وسنبط ابن الجوزي في ذكره استمرار القتال إلى المصر ؛ بينالم يحسد حد مع المقريزي والمبدئ وقت رحيل خارج الخندق مكانا إذلك المقاء سوى «بهط ابن الجوزي؛ ولم يذكر وقت رحيل خارج الخندق مكانا إذلك المقاء سوى «بهط ابن الجوزي؛ ولم يذكر وقت رحيل خارج الخندق مكانا إذلك المقاء سوى «بهط ابن الجوزي؛ ولم يذكر وقت رحيل

القرمطي في ليل الثالث من ربيح الأول نفسه بعد هزيمته إلا المقريزي .

ولم يتعرض من القدامي إلى الطريق الذي اتبعه الحسن الةرمطي في انهزامه لَيْلا سوى الْمُقريْزي ، فقـــد نص على طريق القلزم . ويتفق كل من يحيي وسبط ابن الجوزى وابن الآثير وأبي الفدا وابن كثير وابن خلدون على رحيل القر عطى إلى الشام بعد هزيمته التي من بها أمام القاهرة ، بينا حدد الرمله كأول مدينة ينزلها القرمطي بالشمام كل من يحيى وسبط ابن الجوزي وابن الاثمسير وأبن خلدون ، ولم يشذ عن كل هؤلاء سوى المقريري الذي نص على وحيال الحسن الاعدم إلى الاحساء بعد هريمته (١٨٧) . إلا أن مانص عليه من ذكرناهم الآن من القدامي ينفي ما رواه المقريزي ، خاصة وأن ابن عساكر يذكر في ترجمته للحسن الأعصم: . . . ثم توجه إلى مصر فحاصرها شهورا سنة إحمدى وستين ، واستخلف على دمشق ظالم بن موهوب العقيلي ، ثم رجع إلى الاحماء ثم إلى الشام(٥٨٨)، ؛وظاهر النص يشير هنا إلى أن الأعصم ولى ظالما دمشق في سنة ٣٦١ ه بعد عاصرته لمصر ، كما يشير النص إلى رجوءــــه إلى الاحساء بعد توليته ظالمًا، أي أنه رجع إلى بلده في نفس السنة ، ثم عاد الاعصم أخيرًا إلى الشام . كما يقول ان عساكر في ترجمة ظالم بن موهوب العقيلي : . . . . ثم ولاه الحسن القرمطي سنة ستين و ثلاثمائة ، ثم رحل [ أي ظالم بن موهــوب ] عنهــا [ أى دمشق ] واستخلف أخاه المنصور ، ثم رجع إلى دمشق لمسا سار الحسن

<sup>(</sup>۱۸۷) كان لرواية المقريزى هذه أثرها فى كتابات المحدثين الذبن تابعسوه فى روايت، ؟ راجع ما فات هنا من قبل ، ص ۲۰۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ؛ وانظر أيضا ما جنسا به فسيها بعد بالفصل السابع بالفقرة التى تلى مباشرة النص على الهامش رقم (۲۲۹).

<sup>(</sup>۱۸۸) تاریخ دمشق ، ج ٤ ، س ١٤٨ .

القرمطى إلى الاحساء سنة إحدى وستين ، ثم توجمه للقاء القرمطى بعمد عوده من الاحساء فقبض عليه ، ثم تخلص منه وهرب إلى شط الفرات (١٨٩) ، ؛ أى أن ثمة ولاية أولى من قبل الاعصم في سنة ، ٣٦ ه ، ثم تركبا ظالم في نفس السنة وأناب عنه أخاه المنصور ، ثم عاد إليها عنسدما سار القرمطي إلى الاحساء سنة ٣٦١ ه ، بينًا لقيه عنه عودته في تاريخ لم يحدده ابن عساكر .

ويترجم الصفدى الخالم، فيذكره في متنه وارجوزته ، كما يضعه الدكتور المنجد في جدوله الملحق بآخر كتاب الصفدى، ولايشير الصفدى في متنه إلا إلى أن ظالما قصد دمشق غير مرة وغلب عايها وبها ابن عير العقيلي (١٩٠) الذي مر بنا أنه كان واليا على دمشق في ذي الحجة سنة ٢٥٧ هـ (١٩١) ، وهـو ما أشار إليه أبن عساكر حد ولم نذكره في نصه في ترجمته اظالم حد من أن ظالما غاب على دمشق سنة ٢٥٧ هـ (١٩٢) . بينما يذكره الصفدى في أرجوزته فيمن ولى دمشق للحسن الاعتم فيضعه تا ليالوشاح السلمي وسابقا الاحمد بن مستور (١٩٢٠) . في حين يذكره

<sup>(</sup>١٨٩) نفس المعدر ، ج ٧ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>١٩٠) أمراء دنشق ع ص ٢٦ .

<sup>(</sup>١٩١) راجع ما فات هنا من قبل ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>۱۹۲) تاریخ دمشق ، ج ۷ ، ص ۱۱۷ .

<sup>(</sup>١٩٣) أمراء دمشق ، س ١٣٦ – ١٣٧ ؛ ويتول الصندى في هذه الأرجوزة :

وم نطل بيسا لنساو مده ومن عدة الإختيد فادر واعلم وكم به تجددت مظالم وكم به تجددت مظالم والعدر منه كان فينه مبتور

وناب للأعصم ايرا عدد منهم أبو الليث وشاح السلمى ثم ابن موهوب المقيلي ظالم ومنهم أحمد بن مستسور

الدكتور المنجد في ملحقه بكتاب الصفدى فيحدد ولاية ظالم لدمشق أولا بسنة ٢٦٠ ه إلى رمضان سنة ٢٣٠ ه (١١٥).

وقد مر إنا من قبل حود المقريزى نفسه حد أن الاعصم حين اتجده إلى مصر ، ترك على حصار يافا كلا من ظالم وان المنجا (١٩٦٦) ، كما يذكر المقريزى أن جوهرا أنفذ جيشا نحو يافا حد بعد رحيل الحسن الاعهم إلى الاحساء حفله ألم كوها، بينما رحل المحاصرون لها إلى دمشق ، واختلف ظالم وابن المنجا يسبب الحراج (١٩٧) ؛ وهذا قد ينني ما ذكره القداى من مسير الحسن الاعهم إلى الشام بعد رحيله من مصر ، إذ أن هذا يعني أيضا أن الحسن الاعهم لم يستخلف ظالما بدمشق عند مسيره إلى مصر طالما أن ظالما كان وقتها على حصار يافا ، كما يعني هذا أن تولية الاعهم لم وهوب إمرة دمشق تمت بعد رجوعه من يافا ، كما يعني هذا أن تولية الاعهم لم وهوب إمرة دمشق تمت بعد رجوعه من الإحساء ، وفي هذا ما يناقض أيضا ما ذكره المقريزي من عودة الحسن من الاحساء و نزوله الرملة ومعاقبته ظالما لخلافه مع ابن المنجا (١١٨) .

إلا أن تحليلنا للنصين اللذين أوردهما ابن عساكر يساعدنا على ترتيب الحقائق ومن ثم الحروج بالنتيجة المطلوبة لإثبات أن الأعصم سار إلى الشسام - وإلى

<sup>(</sup>۱۹۶) للفاطميين ، وهو خطأ ، وإنما للقرمطي ۽ راجـــــع : ابن عساكبر ، تاريخ دمشق، ج ٧ ، ص ١١٧ .

<sup>(196)</sup> ص ۲۰۹ .

<sup>(</sup>۱۹۹) انظر ما فات هنا من قبل ، ص ۳۰۲ ؛ وراجع : المقریزی ، اتماط الحنفا ، ج ۱ ، ص ۱۸۸.

<sup>(</sup>١٩٧) اثداظ الحنفاء ج ١٠ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>١٩٨) الميدرنفسه.

الرملة بالذاه - بعد رحيله من مصر ثم توجه بعد ذلك إلى الاحساء وعاد بالنالى إلى الشام ، هذا إلى جانب ترتيب الدكتور المنجد لتنابع الولاة على دمشق في تلك الآونة وذلك في ملحقه الذي أشرنا إليه .

فالنص الأول الذي جثنابه عن ابن عساكر يفيد حسب قواعد اللغة المعطف على سنة ٢٩١ هر حين استخلف الاعهم ظلمًا على دمشق، كما أن فيه تحديدا في العطف بعد ذلك على رجوع الاعهم إلى الاحساء ثم على عوده إلى الشام. أما النص الثاني ، فهو صريح في تحديد سنة .٣٧ ه تاريخا لهذه الولاية، ويفيد صراحة أيضا بأر ظلمًا ترك دمشق في نفس العسام وأناب عنه أخاه المنصور ، ويفيد ثالمًا بر ، وع ظلما لم إلى دمشق في عام ٢٦١ ه لمسا ساو الحسن القرمعلي إلى الأحساء . ومن هذين النصين يمكن تفسير ما حدث ؛ فني الرقت الذي كان فيه الاعهم قد استولى على دمشق في بدي القعدة سنة .٣٧ هـ، استخلف بها ظالمًا ، والمكن الاخير سار معه في جيشه المتوجه إلى الرملة ، بعد أن أناب ظالم أخاه المنصور عنه بدهشي ، واشترك ظالم في حصار يافا ، ولمسا أن أناب ظالم أخاه المنصور عنه بدهشي ، واشترك ظالم في حصار يافا ، ولمسا ظالم إلى دمشق ليستعيد ولايقه من أخيه المنصور ، كا رحل الاعضم من الرملة - كا سنشير بعسد قلمل سائل الاحساء ، ثم عاد منها إلى الشام ، ثم توالت الاحداث .

وإذا نحن حاولنسسا ترتيب رواية المقريزى وفق ما استنبطناه من كلام ابن عساكر وحسب ما أورده الدكنور المنجد في ترتيبه لولاة دمشق ، أمكننا أيضا أن نخرج ينفس النتيجة ، فهو ساأى المقريزى ساقد ذكر أن جوهرا أنفذ جيشا لنخليص يافا ، بينما كان ظالم وإن المنجا لا يزالان محاصرين لها ،ثم رحل

ويؤيد هذا أيضا أن الدكتور المنجد قد حدد في ملحقه تاريخ ولاية ظالم الأولى بعام . ٣٩ ه ، وولايته الثانية \_ أو تحسديد الأولى \_ بشهر ربيع الأول سنة ٢٩ م ، أى في نفس الشهر الذي تقيقر فيه الأعهم إلى الشام ، وهذا في حد ذاته أيضا تفسير منطق لما ذكره ابن عساكر أولا من تولية الأعهم إمرة دمشق لظالم في سنة ٣٩ ه كا أوردنا في نصه الأول ، وتوليته سنة ٢٩ ه ه التي تعتبر تجديدا لولايته سنة ٣٩ ه ه كا جئنا به في نصه الثانى ، إذ كيف يمكن تفسير ولاية ظالم على دمشق في سنة ٢٩ ه ه و بفض الغظر عن تحسديد يمكن تفسير ولاية ظالم على دمشق في سنة ٢٩ ه ه و بفض الغظر عن تحسديد الدكتور المنجد ذلك بشهر ربيع الأول سنة ٢٩ ه م بينما الأعهم قد سار إلى الأحساء من مصر مباشرة في نفس الشهر حسبما ذكره المقريري؟ وعلاوة على هذا ، فإن تحديد الدكتور المنجد انتهاء ولاية ظالم بشهر رمضان سنة ٢٩ ه ه والتي بدأت في ربيع الأول من السنة (٢٠٠) \_ تحديد لتاريخ عودة القرمطي من

<sup>(</sup>١٩٩) أتعاظ الحنفاء ج ١ ، ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>۲۰۰) من المرجع أن الدكتور صلاح الدين المنجد يرجع فى تحديد هــذ. التواريخ إلى ابن عساكر نفسه الذى رجع اليسه فى هوامشه على كتاب الصفدى ــ وهــو نفسه الذى ينقل عنه الصفدى تراجم أمراء دمشق ــ وذلك فى الأجزاء التى لم يتم طبمها من تاريخ ابن عساكر والتى لم يتع لنا الاطلاع عليها .

الاحساء إما فى الشهر نفسه (أى رمضان) أو فى أواخر شهر شعبان ٢٩١ هـ ، وقبضه على ظالم ثم إخلاء سبيله كما يذكر المقريزى ، أو تخلص ظالم من الاعصم كما يشير ابن عساكر ،أى أن ولايته هذه انتبت فى شهر رمضان من السنة كما يشير الدكتور المنجد فى ملحقه ، ثم ولاها الاعصم لاحمد بن مستور كما ينص الصفدى ، هذا إلى جانب ما سوف نشير إليه بعد قليل للندليل على عودة الاعصم من الاحساء إلى الشام فى حدرد هسدين الشهرين (شعبان ورمضان

على كل حان ، بعد أن انهزم الحسن الأعصم إلى الشام ، نول الرملة ، ثم رحل منها إلى الاحساء كما أشرنا . ولا يسهب القداى بعدد ذلك فى إيراد تفاصيل الاحداث التالية سوى المقريرى ، الذى يتابع الوقائع ، فينص على وصول نجدات من المغرب بقيادة أن محمد الحسن بن عمدار غداة يوم انهرزام الحسن الاعهم من مصر ، أى فى يوم الإنهين الرابع من ربيج الأول سنة ٢٣٩ ه ، بينا يسير فى نفس اليوم أيتنا عسكر فاطمى . بقيدادة الحسن بن عمار على الارجح - إلى تنيس التي كانت قد عصت وسودت فى شهر الحسن بن عمار على الارجح - إلى تنيس التي كانت قد عصت وسودت فى شهر الحرم سنة ٢٣٩ ه ، بعد أن كانت قد وثبت بواليها فى شوال سنة ٢٣٩ ه ، وفى ذلك اليوم الرابع أيضا من شهر ربيع الأول المذكور ، يبعث جوهر القائد المد ذلك اليوم الرابع أيضا من شهر ربيع الأول المذكور ، يبعث جوهر القائد المد ين تاريخ وصول ابن حيسان إلى الرملة وتاريخ استعادتها مرة ثانيدة ، فى حين يتص يحيى الانطا كى على أن جوهرا سدير العساكر بعدد المهوام المعسن الاعهم إلى الشام ولم يحدد الرملة أو غيرها ، كا يخالف المقريرى في تحديد المعسن الاعهم إلى الشام ولم يحدد الرملة أو غيرها ، كا يخالف المقريرى في تحديد

<sup>(</sup>٢٠١) انظر ما جاء هنا في أبيد ، ص ١٥٠٠ .

اسم قائد العساكر الناطمية ، فهو عنده إبراهيم إبن أخى جوهر نفصه ، وينص أيمنا على أن الهزيمة حلت بهؤلاء العساكر على يد القرامطة فدخلوا مصر فى شهر ومضان سنة ٣٦١ ه . ببنا يشير المقريزى إلى أن ابن حيان بقى بالرملة بعسه استيلائه عليها حتى موافاة القرمطي له - بعد عودته من الاحساء - فا كان من ابن حيان إلا أن فر منه إلى القاهرة ، كما لا يحسد د المقريزي أى تراريخ لهذه الاحداث وخاصة تاريخ دخول ابن حيان مصر .

وها تان الروايتان لسكل من يحيى والمقريزى يكملان بعضها بعضا فيما يبدو . يمعنى أن يحيى قد تجاوز فى خبره وافتهى به إلى هزيمة هؤلاء العساكر الفاطمية ودخلوهم مصر فى التاريخ الذى أشار إليه ، منفلا بذلك ما أشار اليه المقريزى من استيلائهم على الرملة . وقد يصح أن نقول إن الخبر خبران ، ولسكن رواية المقريزى صريحة خاصة عندما حدد الرابع من شهر وبيبع الأول سنسة ٣٦١ هـ أى غداة رحيل القرمطى من مصر سوهو ما أشار إليه أيضا يحيى من أن جوهرا سير المساكر إلى الشام بعد انهزام القومطى مباشرة وإن لم يعين تاريخا لخذلك . أما الإسم الذى أورده يحيى فلا يمكن الأخسلة به ، إذ لم يحفظ لنا التاريخ شيئا فيه ذكر لوجود أخوة لجوهر (٢٠٠٠) ، ولم تشر المصادر التى ترجمت له شيئا يفيد ذلك اللهم إلا ما كان من ذكر ابنه الحسين الملقب بقائد القواد (٢٠٠٠)؛

<sup>(</sup>۲۰۳) راجع : على أبراهيم حسن ، جوهر الصفلي ، ص ۲۰ .

<sup>(</sup>۲۰۳) راجع من المعادر في ترجمة جوهر العبقلي: ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج ۴، ص ۲۲۰ - ۲۳۰ و حسال ، ج ۱ ، ص ۲۲۰ - ۲۳۰ و المتريزي ، الحطط ، ج ۱ ، ۲۷۰ - ۲۷۷ - ۲۷۹ و و ترجمة ابنه الحسين بن جوهر، داجسيم : المتريزي ، الحطط ، ج ۲ ، ص ۱۲ - ۱۰ و وانظر أيضيا من المراجع : على إبراهيم حين ، تازيخ جوهر العبقلي ، ص ۱۳ - ۲۲ .

كما يبدو من المعقول أن نأخذ فتكون رواية المقريزي على هذا هي الأرج بما حدده يحيي من تاريخ رجوع هؤلاء الهما كر الفاطمية بقدهز يمتهم ودخلوهم مصر في شهر رمضان من سنة ٢٦١ ه. ويكاد هذا لتاريخ محدد لنـــا عودة الحسن الاعصم من الاحساء إلى الشام ، إذ أن ابن عما كر ـ وإن لم يفركر تاريخا عددًا لمودته هذه ـ يسوق الخبر ليدل على أن ذلك كان في نفس السنة التي سار فيها إلى الاحساء، أي سنة ٢٠١٩ م، كما أن ما ذكره المقريزي من إنف\_اذ جوهر لسعادة بن حيان في اليوم الرابع من شهر ربيع الأول سنة ٣٩١ ه ثم استملائه عليها في تاريخ لم يدكره يقوم شاهدا على ترجيج مغادرة الاعصم مدينة الرملة .. فى رحيله إلى الاحساء بعد أنهزامه عن مصر بحسيدود العشر الأول من نفس الشهر ، كما أن ما ذكره محيى من دخـول المنهزمين من المغاربة إلى مصر في شهر رمضان سنة ٢٦١ ه وهم نفس العساكر الذين عاد بهم أبن حيان من الرملة كما يذكر المقريزي وإن لم يجدد تاريخًا لدخولهم مصر ، يقوم شاهدا أيضــــا على ترجيح قدوم الحسن الاعصم على ابن حيان بالرملة في أواخر شهر شعبان سنة ٢٦١ م إن لم يكن في شهر رمضان نفسه ، وهـــو ما كــنا توصلنا إليه منز تاول (۲۰٤) .

وقد ذكر كل من ابن الأثير وابن خلدون إنفاظ جوهر(٢٠٠) لأسطول فاطمى مجدة ليافا التي اشتد عليها حصار القراءطة بعد رحياهم من مصر، ولم يحدد لنا أى

<sup>(</sup>٢٠٤) واجع ماقات هنا من قبل ء ص ١٣١٠ .

<sup>(</sup>ه٠٠) ورد هذا الاسم عند ابن خلدون (العبر، ج ؟ ، ص • • ) : ( جنفـــر ) ، وهو خطأ كما لا يخفى ؛ راجـــم مافات هنــــا من قبــل ، ص ١٦٥ ؛ وقارن ماقبله ،

تواريخ تتصل بذلك ، إلا أن سيلتى الاحسدات يدل على أن ذلك تم في نفس شهر ربيع الاول سنة ٢٦٦ ه بعد وصول القرامطة إلى الرملة منهز مين عن مصر، ثم توجههم عقب ذلك إلى يافا لتشديد الحصار عليها. وقد حدد إنا ابن الاثير عدد هذه المراكب مخمسة عشر مركبا بمكن القرامطة (٢٠٦) من الاستميلاء على ثلاثة عشر منها بينها وقعت بتميتها غنيمة في يد الروم . ويذك ابن كثير نفس التفاصيل دون تحديد للتواريخ أيضا، إلا أن النص لديه يدل على أن المنصورين من المناربة كانوا بالرملة وليس بيافا، وهو أمر مستبعد كما شرفا من قبل (٢٠٧) ، المناربة كانوا بالرملة وليس بيافا، وهو أمر مستبعد كما شرفا من قبل (٢٠٧) ،

وفى الوقت نفسه ، يشير المقريزى - بعد أن يذكر احسدات الهزام الحسن الاعدم أمام القاهرة - أن جوهرا أنفذ جيشا إلى يافا استطاع أن يملكها ، بينها تركها المحاصرون لها من النرامطة و توجهوا إلى دمشق . و يمكننا أن نحدد ذلك بالفترة الواقعة بعد الرابع من شهر ربيع الأول سنة ٢٣٩ هـ ، ولم يتعرض المقريزى لذكر شيء عن الاسطول الذي سيره إلى يافا نجدة لها بعسد الهزام المفارية ، و أحكنه يشير إلى وصول الاسطول الفساطمي من المفرب في شهر رمضان سنة ٢٩٩ هـ دون تحديد اليوم - ثم مسير هذا الاسطول في نفس الشهر إلى الشام حيث أسر وغنم ، بلا تحديد أيضا لأى تواريخ للاحداث هناك أو الكما كن التي نزل عليها هـذا الاسطول القاطمي . و لاشك أن هـذا الاسطول ليس هو الذي أنفذه جوهر إلى يافا والذي ذكره ان الاثير وان كثير - وإن لم يشر إلى يافا وان خدون ، إذ أن تاريخ وصول الاسطول القاطمي من المغرب يشر إلى يافا وان خدون ، إذ أن تاريخ وصول الاسطول القاطمي من المغرب

<sup>(</sup>٢٠٩) قارن ماجاء هنا فيماً بعد تلك الفقرة التي تقع فيها الإشارة إلى الهوامش نعن رقم (١٤٨) لملى (١٠٢) بالفصل السابع .

<sup>(</sup>٢٠٧) أنظر: ٩ ١٧٦ يهذا الفصل.

هو تاريخ لاحق على هذه الاحداث . و يمكن تفسير ذلك بأن جوه را . بعد هزيمة القرامطة أمام خندق القاهرة ورحيلهم من مصر ... أنفذ ثلاثة بعوث إلى الشام ؛ اثنين منم با بربين إلى الرملة و يافا ، و بعثا بجريا إلى يافا أيضا ؛ أى أن جوه را سير جيشين بربين تولى قيادة أحدهما سعادة بنحيان الذى سار إلى الرملة في ؛ ربيع الاول سنة ٣٦١ ه واستولى عليها ، وآخر في أوائل هذا الشهر أيضا بقيادة من نجهله إلى يافا خلص المحصورين بها ؛ في الوقت الذي سار فيه أسطول مكون من خسة عشر مركبا نجدة للمحصورين بها ؛ في الوقت الذي سار فيه أسطول هشر منها بينا وقع منها اثنان في يد الروم .

و تتوالی الاحداث بعد رجوع الحسن الاعضم إلی الشمام و دخوله الرمله ، فيسير مراكب له مشحو نة بالمقاتلة إلی تنيس وغيرها من سواحل مصر كا ينفر د بذلك المقريزی ؛ و يمكن تحديد تاريخ لذلك بشهر رمضان سنة ٢٩٩ هـ، و هـ و الثاريخ الذى دخل فيه ابن حيان مصر بعد فراره من الرمـــ لة التي رجعنا أن الحسن الاعصم وصل إليها من الاحساء في أواخر شهر شعبان من السنة ، أن الحسن الاعصم - كا ينص المقريزی أيضـا مذا في الوقت الذي يناهب فيه الحسن الاعصم - كا ينص المقريزي أيضـا من المسير مرة اانية إلى مصر ، ويبدو أنه قد بدأ يبث سراياه في الاراضي المصرية نفسها بعد هذا الذاريخ ، إذ أن هذا ما نخرج به من كلام المقريزي - الذي انفرد به أيضا - عن مسهر الحسن بن عمار إلى الحوف في عشرة آلاف واقموا القرامطة هناك ، وذلك في أول رجب سنة ٢٧٧ هـ

أما رواينا ابن خلدرن الآخريبان عن بعض هذه الآحداث منذدخـــول القرامطة مصر إلى خروجهم إلى الشـــام، وكذاك ما أورده ابن تغرى بردى في هذا الصدد، فمـــا لا أنفت إليه إذ أنه يناقض كافة النصوص التي أوردناها

هنا هن بقية القداني ، وهو ما كنا أشرنا إليه في أكثر من موضع (٢٠٨) .

و يحمع الذين تمرضوا لناريخ دخول المعز الناهرة بعد قد مه من المغرب علم أن ذلك حدث في شهر رمضان سنة ٢٩٧ هـ ، إلا أنهم يختلفون في تحديد اليوم بهذا الشهر، كما فلاحظ أنهم جميما أخطأوا في إيراد موقعه من أيام الأسبوع .

فقد نص كل من يحيى الانطاكى وألقريزى على أن المعز دخل ألقاهرة فى ٧ رمضان سنة ٢٠٣ هـ، وهو يوافق عند المقريزى يوم الثلاثاء، ولم يذكره يحيى وإن كانت النسخة التى بين أيدينا من كتابه يشير أحد هوامشها (٢٠٩) إلى نفس تحديد المقريزى أى يوم الثلاثاء. أما ابن الاثمير وأبو الفدا وابن كثير فقد حدوه بالحامس من شهر رمضان المذكور وإن لم يذكروا موقعه من أيام حدوه بالحامس من شهر رمضان المذكور وإن لم يذكروا موقعه من أيام الاسبوع. في حين يشير ابن خلكان إلى نفس التاريخ و يحدده بوم التسلاثاء أيضا (٢١٠) ، ويحدده ابن الجوزى بيوم الجمسة الثامن من رمضان سنة المناز ٢١٠) ، اما ما ذكره ابن خلدون عن هذا التاريخ فلا يلتفت إليه ، بينا نلاحظ أن ابن تفرى بردى قد أغفل هذا التاريخ تماما .

و ايس ثمة ما يجعلنا ترفض التاريخ الذي حمدده كل من المقريزي ويحيى ، إذ أن المقريزي ينص هند تعرضه لذكر قدوم المعز إلى مصر عسلى أنه يستمد

<sup>(</sup>۲۰۸) راجع ماقبله، س ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢٠٩) ص ١٣٩ ۽ ه ٤ (عن نسخة أخرى)

 <sup>(</sup>۲۱۰) وفيات الأعيان، ج ٤١٥ ص ١ ٢١٠.

<sup>(</sup>٢١١) المنتظم ، ج ٧ ، ص ٦٠ ؛ وهو يوافق يوم الجنيس لا يوم جعــة ؛ راجـــح : التوفيقات الإلهامية .

مادته من ابن زولاق ومن خطه ينقل (۲۱۲). ولرواية ابن زولاق الفلها، إذ هو مؤرخ معاصر شاهد المعز وهو يدخل القاهرة وصلى ورما (۲۱۲)، وفيسه يقول المقريزى: «و . ابن زولاق أعرف بأحوال مصر . خصوصا المعز ، فإنه كان حاضرا . ومشاهدا له ، بمن يدخل إليه ويسلم مع الفقهاء عليه ، (۲۱۷). حقيقة أن المقريزى لا ينص فى مفتتح كلامه هن قدوم المعز إلى مصمر ـ والذى فكر فيه السابع من رمضان سنة ۲۳۹ه ـ على أنه ينقل هناك من ابن زولاق ، فإلا أنه من المؤكد أنه كان ينقل ـ قبل أن ينص على ابن زولاق .. هنه نفسه ، فإلا أنه من المؤكد أنه كان ينقل ـ قبل أن ينص على ابن زولاق .. هنه نفسه ، نفير المنطق أن ينقل ابن زولاق ذكر هدذا التساريخ وهو الذي يورد ـ كا ، ينقل المقريزى ـ تواريخ بعض الاحداث عن المعر(١٥١٥) . ولكن يبق تصحبح بينقل المقريزى ـ تواريخ بعض الاحداث عن المعر(١٥١٥) . ولكن يبق تصحبح اليوم الذي أورده المقريزى وهو الثلاثاء ، إذ أن مقابلة السابع من رمضان في هذه المدر قد دخـ ل يوم الاربعاء ١٩ من يونيه سنة ٣٧٩ من شهر رمضان سنة ٢٣٣ه ، الموافق المحادى عشر من يونيه سنة ٣٧٩ م.

وفيها يلى أهم الغنائج التي تخرج بها من مناقشتنا ـ التي انتهينا منهــــا الآن ـ

<sup>(</sup>٢١٢) أثماظ الحنفاء ج ١ ء ص ١٣٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢١٣) نفس المصدر، ج ١، س ١٣٧ --- ١٣٨.

<sup>(</sup>۲۱٤) نفس المبدر، ج ۱، س ۲۳۲ .

<sup>(</sup>١١٠) راجع في اتعاظ الحنفا – على سبيل المثال – : ج ١ ، ص ١٣٦ ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢١٦) يوافق الأول من رمضان سنة ٣٦٦ ه الخامس من يونيه سنة ٩٧٣م كافى جداول السكولو فيل هيج Haig ؛ يدمًا يوافق الخامس من يونيه سنة ٩٧٣ م يوم خبس كما في جداول اللواء محمد مختار ؛ راجع له : التوقيقات الإلهامية.

في حوالي شهر شعبان سنة ٢٠٥٠، يصل القرامطة بقيادة الحسر الاعصم إلى الكوفة في طريقهم إلى الشام لمقاتلة جعفر بن فلاح وترد الاخبار على ابن فلاح بذلك في نفس الشهر ، فينفذ رسالة تصل إلى غلامه فتوح في أول ومصان سنة ٣٦٠ م يستدعيه فيها للقدوم عليه بقواته . ويصل فتوح إلى دمشق في حدود النصف الأول من شهر ومضان المذكور .

ويرجع السبب الجوهرى فى توجه الحيض الأعصم إلى الشام لفتحه إلى إلله المرابطة على إلى إقدام ابن فلاج على قطع الاناوة التي كان يفرضها الفرابطة على أهل الرمله فى عام ٣٥٧ه ثم على ابن طغج بدمشق فى عام ٣٥٨ه، وقدرها ثلاثمائة ألف دينار، أو مأئة وخمسة وعشرون ألف دينار مصرية أو مائة وعشرون ألف دينار مصرية أو مائة وعشرون ألف دينار .

وأنفذ القرامطة رسولا من قبلهم إلى مختيار لطلب المال والرجال عوا لهم على مقاتلة الفاطميين بالشام ، فقبل بختيار مدهم بالمال والسلاح دون الرجال إذا هم قدموا الكوفة . وخرج الحسن الأحصم في تاريخ من المسير تحديده بدقة ن بلاد الأحساء ، فبلغ الكوفة حيث وصل إليه السلاح من مختيار ببغداد و توقيع عبلغ من المال على ابن تغلب الحدائي بالرحبة ، فرحل القرمطي إليها فبلغما في أواخر ومضان أو أوائل شوال سنة ، ٣٩ ه حيث وافاه أبو تغلب بالمال المقرد له كما أمده برجال من عسكره علاوة على الإخشيدية الذين كانوا قد ارتحلوا

إليه من فلسطهن ومصر . ومن الرحبـة ، أخـذ القرمطى سمته في أواخيـر شهو شوال سنة . ٣٩ ه نحو دمشق لفتحها .

وفى يوم الخيس 7 ذى القمدة سنة ٣٦٠م، وصل القرامطة إلى شالى دمشق فنشب القتال بطرف البرية قرب الدكة ـ على نهر يزيد ـ فانكسر هسكر المفاربة ، وانجزم ابن فلاح إلى الدكة حيث لحق به الحسن الاعصم واستؤنف القتال ثانية ، فحلت الحريمة بالمضاربة ، كا قتل ابن فلاح .

وسقطت دمشق فى يد الحسن الأعصم فى نفس اليوم ، ونزل فيه أيضا ظاهر المزة حيث جبيت له الأموال من دمشق · ثم ولى الاعصم وجهته شطر الرملة ، كاستولى على جميع الاراض الواقعة بينها وبين دمشق .

ووصل الاعصم إلى الرملة، واستولى عليها في حدود أواخرذي القعدة سنة وحمد ه. وكان سعادة بن حيان واليا على الرملة من قبل جوهر الذي كان أنفذه إليها في أواخر شوال من السنة، ووصل إليها في أوائل ذي القعدة عسلي الاوجح، فجاءته أخبار مسير القراءطة إليه، ففادر الرملة في أواخر ذي القعدة إلى يافا ، وتحصن بها ، بينها دخل الاعصم الرملة دون قتال ، ثم توجعه إلى يافا وحاصرها في أوائل ذي الحجة سنة ، ٣٦ه ، وترك عليها من يحصرها بينها توجعه بنفسه إلى الديار المصرية .

 مُديئة الميس قد أعلنت العصمان على الفاطميين قبل دخروله الفرما أى في أوائل المحرم أيضا ، وبعد أن كانت قد وثبت بواليها الفاطمي في شوال سنة ٢٦٠ قد وأعلنت طاعتها للحسن الاعصم .

وكانت قواته الى استولت على القازم قد انضمت إليه بعد استميلائه عسم الفرط، واتجه الجبيع صوب عين شمس وراء فلول المفسادية الذين تركوا حامياتهم بالمدن الساحلية الواقعة جنوبى يافا بالإضافة إلى من الهزموا عن الفرما و تنهس وهخاوا الديار المصرية، ووصل القرامطة والمنهزمون من المفارية إلى عين شمس في العثر الأول من المحرم سنة ٢٠٣٥، بينا استعسد جوهر لملاقاة القرامطة في يوم الثلاثاء ٢٠ صغر سنة ٢٠٣١ مبأن أغلق أبواب الطابية وضبط الداخل والخارج، بعد أن تجمح في استمالة رجال من أتباع القرمطي .

رفى يوم الجمعة مستهل ربيع الأول سنة ٢٠٩ه، إلتهم القتال مع القرامطة أمارج خندق القاهرة، واستمر القنال الملائة أيام حتى يوم الأحد الثالث منه، وكانت كفة القرامطة فيه هى الراجحة، واكن الهزيمة حلت بهم أخريرا عند المسرام نهار ذلك اليوم، فرحل القرمطي من أمام القاهرة في ليل نفس اليوم في طريقه إلا عندما وصلل الى الرملة في الآيام الآولى من نفس الصهر. ثم رحل عنها إلى الاحساء في حدود العشر الأولى من همر ربيع الاول المذكور.

وفى اليوم التالى لانهزام القرمطى - أى الإثنين ۽ ربيع الاول سنة ٣٦١ هـ وسل الحسن بن همار إلى مصر بنجدات لجوهر من المغرب ، فسسمجره إلى عدينة تنيس لإعادتها إلى الطماعة . وفي نفس اليوم أيضا ، بعث جوهر بحيشتهن عمل طريق البر. قاد أحدهما سمادة بن حيان الذي خرج إلى الرمسملة فاستولي

هايها بعد رحيل القرء طي عنها إلى الاحساء أي في العشر الاول من ربيع الاول سنة ٢٠٣٩. وسار الجيش الثانى \_ بقيادة كائد آخر لم تتوصل إلى معرفة اسمه الى يافا واستطاع تخايص المحصورين بها في حين ارتد القراء طة المحاصرون لما إلى دمشق .

وفى الوقت الذى أنفذ فيه جوهو هذين الجيشين بطريق البر إلى الشـــــام . سير اسطولا مكونا من خسة عشر مركبا نجدة ليافا أيضا ، إلا أن ألقرامطة تمكنوا من الاستيلاء على ثلاثة عشر منها بينها غنم الروم بقيتها .

وفى أواخر شعبان سنة ٢٠٦٩ ـ أو أوائل رمضان سنة ٢٠٦١ هـ - رجع الحسن الاعصم من الاحساء ، وقدم على الرملة و بها سعادة بن حيان آلنك لم يلبث أن فر أمام القرمطى ودخل مصر فى شهر رمضان المذكور . وفى نفس هذا الشهر ، وصل إلى مصر أسطول فاطمى قادما من المغرب ، فسيره جوهر فى نفس الفيهر أيضا إلى سواحل الشام حيث أسر وغنم . وفى الشهر تفسسه ، أول القرمطى مراكب فى البحر شحنها بالمقاتلة وسيرها إلى تنيس وغيرها من سواحل مصر ، وكان قد بك سراياه فى الاراضى المصرية فى الفترة الواقعة بين رمضان سندة وكان قد بك سراياه فى الاراضى المصرية فى الفترة الواقعة بين رمضان سندة وكان قد بك سراياه فى الاراضى المصرية فى الفترة الواقعة بين رمضان سندة المسن وأول رجب ـ سير جوهر المسن

وفي يوم الاربعاء السابع من شهو رمضان سنة ٣٦٧ هـ ، الموافق التحاديء عشر من يونية سنة ٧٧٥م ، دخل المعر لدين الله عاصمته القاهرة .

the said to the .

WIND CO. WAR.

## ٢ - في التابات ألحدثين :

أما عن المحدثين(٢١٧) و تفاولهم للموضوع منذ اتجى، والحسن الأعصم من بلاده الاحساء إلى الشام فمر فرحيله عنها حتى دخول المعز مصر ، فهذاك من اكتنى بمجرد الإشارة إلى استدعاء ابن فلاج للجيوش الفاطمية المجساصرة لانطاكية ، ومنهم من ذكر السبب الذي لا يخرج عما أورده القدامى ، في حين تلاحظ أن منهم من أغفل التواريخ والمصادر ، بينها حددها غيرهم ، كالدكتور سرور والدكتور سالم والدكتور عمركال الذين رجعوا جميعا إلى المقريزي (٢١٨)، بينها أضاف الدكتور سالم إلى مصادره يحى الانطاكي (٢١٤).

ويورد غالبية المحداين نفس السبب الذي ذكره القداى من قطع الآتاوة المفروضة على الإخشديين يدمشق بعد أن فتحها جعفر بن فلاح ، بينها نلاحظ أن القليل منهم قد ذكر قيمة هذه الآتاوة وقدرها ثلاثمائة ألف دينار معتمدين في ذلك على مصدر أو آخر من المصادر التي ذكرتها والتي أشرنا إليها من قبل قبل ، ولم يتعرض منهم لذكر قيمة المبلخ الذي أورده يحيى - وهو مائة وخمعة وعشرون ألف ديناو مصرية - سوى الدكنور عمر كال إلى جانب ذكره المبلغ الأول ، في الوقت الذي لم يشر فيه جميع المحداين إلى المبلخ الذي ذكره الذهبي وهو مائة وعشرون ألف دينار .

<sup>(</sup>۲۱۷) راجع أولا استمراضنا لكنا بات المحدثين — بدءاً بهذه النسترة التي نتكلم هنها الآن والتي تنكلم هنها الآن والتي تنتهي بدخول المعز مصر — فيما فات هنا من قبل ، ص ۱۸۹ — ۲۱٦ .

<sup>(</sup>٢١٨) (في: أتماظ الحنفا ، ص ١٧٨ من طبعة ١٩٤٨ م ۽ ويطابقها: ج ١ ، ص ١٣٦ هن طبعة ٢٩٦٧م) .

<sup>(</sup>۲۱۹) (في تاريخه ، ص ۱۳۹).

وأهم ما تخرج به من كلام المحدثين عن خط سير اقرابطة مند خروجهم من بلادهم حتى نزولهم على دمشق هو نفس ما يمكن أن نخسسرج به من أقوال القداى قبل ترتيبها ، بعنى أنهم اختلفوا فى الترتيب الذى استقر عليه رأينسا فى موضعه (۲۲۰) ، كا تلاحظ أنهم جميعا لم يحددوا - كالقداى - التواريخ الى تحدد وجود القرامطة فى الكرفة أو الرحبة أو تاريخ خروجهم عن الرحبة فى توجههم إلى دمشق ،وإن أشاروا إلى هذا فى جملة ما أورده من حوادث عن سنة . هم. ويلاحظ بالمثل أن البعض منهم أشار إلى مصادره ، بينا أغفل البعض الآخد ويلاحظ بالمثل أن البعض منهم أشار إلى مصادره ، بينا أغفل البعض الآخد

و يبدو أن اين بول يه مد وإن لم يشر إلى هذا وسلى ابن تغرى ودى وذاك عندما ذكر أن المطبع رفض الاستجابة الطلب القرامطة ، إذ أن ابن تغرى بردى كان الوحيد من بين القداى الذى ذكر هذه الواقعة ، بينها يذكو الدكتور على إبراهيم حسن أن الرفض جاء من قبل كل من المطبع والبوجيين وأنه لم يستجب له سوى الجرائبين بالرحبة و بعض القبائل العربية ، وهو يستقند في هذا إلى أن الفد، (۲۲۷)؛ إلا أن أبا الفدا لم يذكر شيئا عن هسنده الوقائع في حوادث سنة ، ٣٩٥، وكل ما أشار إليه فيها هو وصول القرامطة إلى دمشق وما أعقب ذلك من أحداث (۲۲۲).

<sup>(</sup>۲۲۰) راجع ما قبله، ص ۲۹۱ — ۲۹۹ ، ۲۱۹ – ۲۲۱ ،

<sup>(</sup>۲۲۱) (في: المحتصر، ج ۲ ، س ۳۲۰ ، ۲۵۰ ، ۴۰۰ من طبعسة القسطنطنية ۱۲۸٦ م).

<sup>(</sup>٢٢٢) راجع: ١٣١٥ بالنصل الحاسي.

كا إستانى الدكانور عمر كال بالمفريزى(٢٢٣) بصده مكاتبة بختيار لان تغلب الإمداد القرمطي بالمال ، وذكر الدكتور عمر كال أن هدده المكانبة كانت من بختيار إلى أن تغلب بالموصل ، في حسسين لم يذكر المقريزي ذلك ، إلا أن هذا لا ينفي صحة ما قاله الدكتور عمر كمال ، فقد كانت الموصل هي مقر إمارة أفي تغلب الجدانية بالجزيرة .

أما ما ذكره الدكنور ماجد من اتفاق الحسن الاعصم مدع الجمدانيين في شيالي الجويرة والشام واستناده في ذلك إلى ابن تغرى بردى(٢٢٤) ، فليس ثمة إشارة عند ابن تغرى بردى إلى الحمدانيين بالشمام أو بشيالي الجويرة في هذا الصديد(٢٤٠) ، بينها أخطأ الاستاذ تامر عندما استبسدل بالمطبع الحليفة العتمد وذلك عند حديثه عن تخطيط العباسيين لانفاق مع القراءطة مخفف عن بغداد

(٣٣٣) (في: إتماظ الحنفاء ص ١٧٨ ، طبعة ١٩٤٨ م ۽ ويقا بلها :ج ١ ، ص ١٢٦ --

<sup>(</sup>۲۲٤) (ف: النجوم ، ج ٤، ص ٣٢٦).

<sup>(</sup> ١٩٣٥) يبدو أن ثمه خطأ مطبعيا في إبراد الصفحة التي أشرنا إليها عن النجوم في الهامش السابق، إذ لايوجد في هذه الصفحة سوى جانب من فهرس الأماكن — بقيسة حرف الدين وجزء من حرف الشين — والطبعسة التي يعتد عليها الدكتور ماجد هي طبعسة دار الكتب سنة ١٩٣٣ م ، وهي نفس الطبعة التي بين أيدينا ونستأنس بها ، ولا يوجد في صفحات هذا الجزء ما يدل على اتصال الأعصم بالحمدانيين سواء في العراق أو الشام إلا تلك الإثنارة السريعة ( ص ٦٢ ، حوادث سنة ٢٦١ ه ) والتي جاء فيها : « وفيها عاد الهجرى كبير القرامطة من الموصل إلى الشام ، وانصرف المغاربة — أعني حسكرالعبيدية — إلى مصر ، ودخل القرمطي الموصل إلى الشام ، وانصرف المغاربة — أعني حسكرالعبيدية بالى مصر ، ودخل القرمطي المعلم الساسي وبالأدير بمختيار ، ومن المرجح أن الذكتور ماجد يرجح إلى مصدر آخر سقط اسه عند الطبع وبوافق أرقام الصفحات الموجودة عنده ،

خطرهم ويوجههم إلى دمشق ثم إلى القاهرة ، كما ذكر نفس الخليفة ما المعتمسة مرة أخرى في إشارته إلى مسير الحسن الأعصم إلى بغداد سنة . ٣٦ه لمفاوضة المعتمد والمعروف أن الحليفة المعتمد العباسي قد توفى في عام ١٧٩ه ، هــــذا علاوة على أننا أثبتنا أن الأعصم لم يسر بغفسه إلى بغداد ، وإنما بعث القرامطة برسول منهم إلى العاصمة العباسية اطلب المساعدة على قتال أبن فلاج بالشام (٢٢٦) .

وأكثر ما يلفت النظر في أقوال المحدثين عن أستيسلاء الإعسم على دمشق، ما ذكره الدكتور على إبراهيم حسن، فهو ينص على هزيمة جعفر بن فلاح عند الدكة وأسره وقتله في به ذي الحجة سنة . ٢٩هـ، معتمداً في ذلك على أبن خلكان(٢٢٧)، إلا أن الذي بين أيدينا من كتاب الوفيات لا ينص على أسراب فلاح قبل قتله، كما ينص على أن هذه الاحداث وقعت في يوم الخليس به ذي القعدة سنة . ٣٧ه ه، وهو التاريخ المتفق عليه كما من بنا. والملاحظ أيضا وفيا يدين أيدينا من مصادر أنه لم يلكر واقعة الاسر هذه سوى اللهبي فيا برين أيدينا من مصادر أنه لم يلكر واقعة الاسر هذه سوى اللهبي كما من بنا أيضا في أفو إلى القدامي وتجليلها، وهو أمن استبعدناه وعللنا له (٢٢٨).

وقد أورد الدكتوران حسن وشرف نفس التاريخ الذي ذكور الدكتور على على إبراهيم وإن لم ينصا على اليوم السادس منه ، بينها لا محددان لنا. مصادرهما

<sup>(</sup>۱۳۴۹) واجع ما فات هنا من قبل ، ص ۲۹۱ – ۲۹۶ .

(۲۳۷): (في : وفيات الأعيان ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ من طبعة القاهرة ۱۳۹۰ هـ ، وما يون والدين عبد الحميد ) .

أيدينا هو زج ۱ ، ص ۲۱۲ من طبعة محبي الدين عبد الحميد ) .

(۲۲۸) راجع مافات هنا من قبل ، ص ۲۹۰ .

التي رجماً إليها عن هذا التاريخ. ولكن يبذ و أنها يرجمان إلى نفس الطبعه من وفيات الاعيان التي رجع إليها الدكتور على إبراهيم ، إذ أن الدكتور حسن إبراهيم حين يكتب منفرداً في كتابه تاريخ الدولة الفاطمية يذكر ابن خلكان مهدراً له عن نفس الوقائع ويذكر شهر ذي الحجة سفة ٣٦٠ ه أيضا ناريخا لمختل ابن فلاح وسقوط دمشق ولكنه يحدد اليوم السادس منه تاريخا لذلك، بينها كان أشار قبل ذلك إلى السادس من ذى القعدة سنة ٣٦٠ ه كتاريخ حدد بينها كان أشار قبل ذلك إلى السادس من ذى القعدة سنة ٣٦٠ ه كتاريخ حدد الين خلكان أيضا ، وهوفي رجوعه إلى ابن خلكان أيضا ، وهوفي رجوعه إلى ابن خلكان أيضا ، وهوفي رجوعه إلى فلك أبن خلكان يعتمد على أربع طبعات من وفيات الاعيان - كما يقد ير إلى ذلك في ثبت مصادره ومراجعه - في الوقت الذي لا يحدد لنا في هو امشيه مكان و تاريخ طبع النسخة التي يأخذ عنها .

ولا نخرج من كلام المحدثين عن مسهر الاعصم إلى مصر ثم انهزامه عنها إلا بما ذكره القدامي الذين استعرضنا رواياتهم في الفصل الرابع وكذلك تعليلنا لها في هذا الفصل السادس، و تكاد النتائج على هذا تتشابه اللهم إلا ما ذكره بمض الحدثين من وقائع لم ينصوا فيها على مصادرهم و تعتبر إضافة للموضوع لها قيه تها لو كانوا أشاروا إلى هذه المصادر .

وأهم ما يمكن ملاحظته في كتابات المحدثين عن ترتيب الآحداث بعده استيلاء القراءطة على دمشق ، وهو ما كادوا يجمعون عليه من الاستيلاء يعد ذلك على الرملة وحصارهم ليافا ؛ إلا أن المؤرخ أوليرى يفقل حمساف القرامطة ليافا ، بل وينص على تجنب الاعصم لها ، كما يستبدل جعفرا بسعادة ابن حيان ، ويذكر أن جعفراً هدذا كان متمركزا برجاله في يافا التي لم يتعرض

لها الحسن الاعسم، وفي هذا - كانرى - تجرب الحقائل التي أوردها غالبية القدامي والمحدثين من النص على حصار القرامطة ليافا ، ومن إنسارة بعضهم إلى أن أبن حيان تفصه كان متحصنا بهما بعد أن التجمأ إليهما من الرملة عند مسدير الاعسم إليه . والاحظ أيضا أن أوليرى لم يذكر انها أي مصدر اعتمد هايمه في هذه المعلومات التي أوردها عن يافا وجعفر . كا أن تحديد الدكتورين حسن وشرف لاوائل سنة ، ٣٧هم بدون الإشارة لمصادرهما - تاريخا لوقوع الشام في قبضة القرامطة وذلك حتى استيلائهم عني الرملة وحصارهم ليافا إنما يجاف أبرز المقائق النار عنيمة وأبسطهما من بدء الصدام الحربي بين الفاطميين والقرامطة خارج د، شق في ٣ في القعدة سنة ، ٣٧ه أي أواخر تلك السنة .

والاحظ أيضا أن طائفة من المحدثين وضعوا في الترتيب سقوط القلزم في يد القراعطة بعد استيلائهم على الفرماء على الرغم من أن بعضهم نص على نقله من المقريري الذي مر بنا أنه ذكر أولا سقوط القلزم في حوادث شهر ذى الحجسة سنة . ٢٩٩٩ وكبس الفرما في حوادث شهر الحرم سنة ٢٦٩٩ وبينها لم يشر البعض الآخر إلى هذا المصدر أو غيره . فمن ذكر الفرما أولا ثم القلزم وأشاى المعنى الآخر إلى هذا المحدر أو غيره . فمن ذكر الفرما أولا ثم القلزم وأشاى إلى المقريري مصدرا له الدكنور سالم ، في حين أتى الاستاذ تامر بنفس النسق بدون أن يحدد مصادره . هذا بينها ينص على ذلك الدكنوران حسن وشرف وشرف ولكنهما يعتمدان في ذلك على الدكنور على أبر اهيم مرجعا لهما ، وعلى الرغم من أن الدكنورعلى إبراهيم يذكر القلزم أولا ثم الفرما ثانيا إلا أنه من الملاحظ أنه على استيلا والميم مرجعا لهما ، وعلى الرغم مستول ربيع الأول سنة ٢٠٩٨ ، ثم أشار بعد ذلك إلى استيلائهم على الفرما في المدرم سنة ٢٠٩٨ ، ورعما كان هدذا هدو السبب في الترتيب الذي أتى به

الدكتوران حسن وشرف تقلا عن الدكتور على إبراهيم ، ولا شك أن ذكر الدكتور على إبراهيم ، ولا شك أن ذكر الدكتور على إبراهيم لهذه الواقعة بعدد تاريخ مستهل ربيع الآول سنة ٣٦١ ه فيه إشارة إلى سقوط القارم بعد الفرما ، وهو ما لم ينص عليه المقريزى الذي لم يشر إليه أو إلى غيره الدكتور على إبراهيم .

إلا أن الدكتورين حسن وشرف عادا مرة أخرى فذكرا الوقعتين مرتبةين ترتيبا صحيحاء أى أنها ذكرا القازم أولائم الفرماء ولكنها على الرغم من هذا لم يشهدا إلى مصاهر هماء في حين الاحظ أيضا أن الدكتور حسن إبراهيم حين يكتب منفردا للا يذكر منه منها إلا الفرما وسقوطها في يد القرامطة في المحرم سنة ١٣٩٨ بدون أن يشير أيضا إلى مصادره ، وهو ما ذكره أيضا الدكتور ماجد بدون أن يحدد ثاريخا لاستيلاء القرامطة على الفرما كما أنه لم يذكر مصادره ، أما الدكتور سرور فقد أتى بعكس ذلك ، فأغفل الفرما وذكر القازم دون أن يحدد ثاريخا ولكله بعتمد على المقريزى مصدرا له . ولم يذكر من المحدثين مصادره في الترتيب الصبحيح لسقوط القازم ثم الفرما بيد القرامطة سوى الدكتور جمر كال الذي اعتمد على المقريزي ، ولكنه يضع أيضا ملحقا في كتاب ابن القلائسي كال الذي اعتمد على المقريزي ، ولكنه يضع أيضا ملحقا في كتاب ابن القلائسي السبط ابن الجوزي إلى جانبه ، في حين أننا فعلم أن سبط ابن الجوزي لم يشر الى أي من ما تين الوقعتين . وإلى جانب كل هؤلاء ، فقد نص ابن بولواوليري على سقوط القازم ثم الفرما بيد القرامطة ، إلا أنهما لم يحددا مصادرهما .

وأهم ما نلاحظه أيضا فى أقو الدانجد ثين عن الوقائع الما لية هو ماذكره الدكتوران حسن وشرف من أن القرامطة كانوا يعدون جيوشهم فى مصر إلى شهر ربيع الآول سنة ٣٦١ هـ، و نحسب أن هذا ينفق أيضا والتفسير الذى سبق أن ذكر ناه فى تعليانا لنصرص المقريزى عن الفترة الواقعة بين

المحرم وربيح الأول سنة ٢٦١ م والى أشرنا فها إلى أن جوه والسنعد في العشرين من صفر سنة ٢٦١ م بيعض الإجراءات الدفاعية . إلا أن ما ذكره العشرين من صفر سنة ٢٦١ م بيعض الأجرب كانت سجالا بين القراءطة وجوه و منه أواخر صفر سنة ٢٣١ م إلى أن حلت الحزيمة بالقراءطة في وبيع الأول من السنة عا يدعو إلى التأمل فقد نصا على المقريزي مصدرا لهما في من السنة عا يدعو إلى التأمل فقد نصا على المقريزي شيئا يشير إلى أي اشتباكات خالمية وقعت في الفترة الواقعة من نزول القراءطة عين شمس في المحرم سنة ٢٣١ م إلى افتتاح الفترا الفترا في أول ربيع الأول سنة ٢٣١ مارة بشهر صفر المذكور . وكل ما يمكن قوله في هذا الصدد هو الركون بشهر صفر المذكور . وكل ما يمكن قوله في هذا الصدد هو الركون بشهر صفر المذكور . وكل ما يمكن قوله في هذا الصدد هو الركون بشهر ما بينه من عاولات جوهر استالة رجال الحسن الأعصم بجوائز أنفذها ما بينه من عاولات جوهر استالة رجال الحسن الأعصم بجوائز أنفذها

ويما يدعو إلى التأمل أيضا ما ذكره الأستاد ثامر من أن القيال الذي دار خارج القاهرة بين القرامطة والفاطميين استغرق أربعة أيام على الرغم من أنه لم يحدد بدأه وانتهامه كالم يشر إلى أى مصدر . وفي هذا ما يناقش ما أخذنا به عن كل من سبط ابن الجوزي والمقريري من مقراوحه القتال يوما بعد يوم من أول ربيح الأول سنة ٢٦٣ مالك اليوم الثالث منه وانهزام القرمطي ليلا في نفس اليوم على طريق القلام واحلا عن مصر .

يكيما يشير الدكتور على إبراهيم إلى أبي الفدا والمقريزي كمصدرين له حين تعرض للقتال الذي نشب بين القراعطة والفاطميين خارج القاهرة فى أوائل وبيع الأول سنة ٣٦١ ه ثم انهوام القرمطى على طريق القلوم. ومن الملاحظ أن التفاصيل والنواريخ التى ذكرها أشار إليها المقريزى فغلا، إلا أن أبا الفدا لم يتعرض لها فى كلامه خاسة ما كان منها يتصدل بانهوام المقرمطى على طريق القلوم ٢٢٩٠).

وبعد هو عند القرمطى وخروجه من مصر فرى من المحدثين من اس فعلا عانب الدكتور على إبراهيم - على خروجه بطريق القلزم أيلا ، مثل أين بول وأوليرى والدكتورين حسن وشمسرف والاستاذ تامر ، ولم يشر منهم إلى مصاهره سوى الدكتورين حسن وشرف اللذين رجعا إلى المقريزى . في حين الس كل من أوايرى والدكتور حسن إبراهيم والدكتور أتولا زيادة - ولم يذكروا مصادرهم - على رحيل الاعصم إلى دمشق مباشرة إثر هزيمته في مصر ، يذكروا مصادرهم - على رحيل الاعصم إلى دمشق مباشرة إثر هزيمته في مصر ، وهو ما يمكن أن استنتجه أيضا من كلام كل من لين بول والاستاذ غرايبة وإن من ينسا على ذلك صراحة ، كما أنها لم يحسددا مصادرهما ؛ وهو أمر استبعدنا حروثه بعد أن دللنا - في تحليلنا لروايات القداى - على مسير الاعصم الى الرملة ورحيله منها إلى الاحساء و تنسبحب هذه الملاحظة وهذا النقد على من الرملة ورحيله منها إلى الاحساء . وتنسبحب هذه الملاحظة وهذا النقد على من ذكر من المحدثين توجه الحسن الاعصم إلى البحرين أو الاحساء وهم الدكتوران ذكر من المحدثين توجه الحسن الاعصم إلى البحرين أو الاحساء وهم الدكتوران حسن وشرف والاستاذ تامر الهين لم يذكروا مصادرهم ، والدكتور سسرور والدكتور همر كال والاستاذ عنان والدكتور سالم الذين اعتمدوا على المقريزى مصدرا لهم .

<sup>(</sup>۲۲۹) رَجِع الدَكتور هلى إبراهيم إلى أبى الفدا فى مختصره (ج ۲ ، س ۱۱۸ ،۱۱۷ من طبعة القسطنطينية سنة ۱۲۸ م) و ويقا بلها (ج ۲ ، ص ۱۱۲ من الطبعة التى بين أيدينا )، وفيها لا يذكر أبو الفدا شيئا هما أورده عنه الدكتور على إبراهيم .

وقد ذكركل من اين بول وأوايدى والدكتور على إبراهم عاولة القرامطة استعادة تنيس بطريق البحر - بعد هزيمتهم في مصر - فحلت بهم الهزيمة وخسروا سمِع سِنْمَن وخسماتة أسير . وهذه معلومات طريقة وجديدة بلا شك خاصة إذا كانت تقصل بوقائع تلك الفترة وهو ما لم تشر إليه المصادر التي رجعنا إليها في حوادث سنة ٣٦٩ هـ ، إلا أن لين بول وأو أيرى لا يحددان مصادرهما ، بيسنما يرجع الدكتور على إبراهم في ذاك إلى أو لهرى نفسه ، وهذا يدعو إلى كثير مِن التحرز إذا أردنا الآخذ بهذه الرواية . وعلى الرغم من ذلك ، فقد الفرد أواليرى بإشارة تفيد تحديد تاريخ هذه الوافعة ، إذ هو ينص على أن القرامطة يعثوا هذه السفن إلى تنيس لتفطية ارتداد الحسن القرمطي بعد هزيمته أمسام القاهرة (٢٣٠) ۽ وهذا يعني أنها حدثت في نفس الهوم الذي انهزمت فيه القرامطة وهروب الأعصم ليلا على طريق القلزم ، أو أنها كانت في اليوم التـــالى بينما لا يزال الاعصم بالقارم التي فر إليها ، وهذا هو الارجمح فسما لو صحت هذه الرواية. بينًا نلاحظ أن لين بول يكتفي بذكر هذه الواقعة عن استعادة تنيس بما يفيد أنها كانت تالية أيضا لهزيمة القرمطي وبعد رحيله من مصمر بالدات ب الاهميم على الرغم من أنه ينقل عنه كما ذكرنا ، وكل ما أشار إليه هر وجـوع أسطول القرامطة من النيل بعسمه أن خسر السفن الشهع علاوة على الاسرى الخدمانة.

A Short History, p. 109,

و وورد الخبر بوصول أسعاول القرامطة إلى تنيسَ في النبحر ، فكانت بينهم وبين أهل تنبيس حرب انهوم فيه أصحاب القرامطة ، وأخذ منهم عدة مراكب ، وأسر طائفة منهم (٢٣١) . . حقيقة أن المقريزى لم يجدد عدد السفن أتى أخِذت وبجموع الاسرى الذين اعتقلوا ، يَيْدَ أَنْ هَذَا لَا يَنْفَى اسْتَبْعَادُنَا لَنْحَدِيْدُ لَيْنَ يُوْل وأوليرى والدكنور على إبراهم تاريخ هذه الواقعة عقب انهزام الأعصم من مصر مباشرة أو خلال رحيله عنها ، أى في شهر ربيسم الأول سنة ٣٦١ ۾ . ويؤكد ما أورده المقريزي هنا أنه يعود فيقول في موضع آخر عندما يتعرض المعاصر .. : و هزمت القرامطة في أيامه أربع مرات : مرتين في البر على بإب مصر ، ومرتين في البحر ، وما تم هايهم هذا قط منذ ظهر أمرهم (٢٣٢) ي . ففي البر ، كانت المرة الأولى أمام القاهرة في ربيج الأول سنة ٢٣٦٩، والثانية أمام القياهرة أيضا في رجب سنة ٣٠٣ هـ (٢٩٣) ؛ أما في البيجر ، فكانت الأولى يمي هذه التي أشار إليها المقريزي في حوادث شهر ذي الحجة سنة ٢٠٦٧هـ ، والثانية لم يذكرها المقريزى ؛ إلا إذا ذهبنا إلى أن هذِه المرةُ الأولى حدثت بعدرجوع الاهصم من الاحساء وتوجمه إلى الشامّ والذي وجعمنا تاريخا لرجوعه بأواخر شعبان أو أوائل رمضان من سنة ٢٦٦ ه (٢٣٤) ، حسبا أخسيراً. به الماتر وي 

-2

<sup>(</sup>۲۳۱) اتماظ المنفاء ج ١ ، س ١٤٢ .

<sup>(</sup>۲۳۲) نئس المعدر عج ۱ ، س ۲۳۰ .

<sup>(</sup>۲۳۳) نفس المصدر، ج ۱ ص ۲۰۲ – ۲۰۳ .

ي و (٢٣٤) واجع ماقية ، من ع ٢١ ، ٣١٥ ، ٣٢٣ .

وأنها من سواحل مصر (٢٢٥). ولكن هذا يمنى أيضا أن هذه الواقعة لابد وأنها حدات في تاريخ لا حق عما مناه من ذكرناهم الآن من المحدثين ؛ كما ألنسا فلم هذا التفسير الآخرين كثيرا من التجوز ، إذ أن نص المقريزى الذي أوردناه عن حوادث شهر ذي الحجة ٣٦٧ همو أقرب ما يمكن الآخرة به في مذا الصدد ،

أما ما ذكره لين بول من استعادة يافا بعد مخليصها من حصار القرامطة عمم عودة الجيش الفاطمي الذي أنفذ لنجدتها ومعه الحامية الفاطمية ، فهو يعدني أن الفاطميين أخلوا يافا على الرغم بما نص عليه لين بول نفسه وغيره من المحدث بين من أن القرامطة المحاصرين لها ارتدوا إلى دمشق بعد استعادة الفاطميين ليافا ، من أن القرامطة المحاصرين ليافا - شي لم تشسر إليه كل المصادر التي رجمنا إليها ، كما أن لين بول لا محدد لها المصدر الذي اعتمد عليه في هذه المعملومات . ومن المستبعد على هذا أن يكون الفاطميون قد السحبوا من المدينة ، إذ ليس قمة ما يدعو إلى ذلك خاصة وأن المصادر - كما ذكرة الآن - لم تشر إلى هذه المواقعة على الرغم من أهميتها .

وما يلفت النظر أيضا في كلام بعض المحدثين عن الوقائع بعسد الهدام الحمين الاعصم من مصر، ما نص عليه الدكتور على إبراهيم سيدون أن يحدد معيدره دمن مسير جوهر بنفسه لإخضاع تنيس ؛ كما أن الدكتور ما جد ينص على ملاحقة جوهر القرامطة بنفسه إلى يافا ، ومصدره هو المقريزي ؛ بينا يشير

<sup>(</sup>۲۳۰) راجع ماقبله ، ص ۱۹۷ ، ۳۱۷ ، ۳۲۳ ، و انظر أيضا : اتماظ الحنفا ، ج ۱ ؛

الاستاذ تامر إلى ما يمكن أن يقهم منه أن جوهرا نفسه اسبترد الفرما وتنيس، كما ينص على أن جوهرا زحف صوب فلسطين رشدد بنفسه الهجوم على القرامطة المحاصرين لياقا وأرغهم على الانهزام إلى دمشق، وهو فى كل هذا لم يحدد مصادره. ولا شك فى أن ما ذكروه جميعافيه كثير من التجوز، إذلم تنص المصادر جميعا التي وجعنا إليها - خاصة المقريزي الذي أسهب وأفاض فى الكلام من الاحداث بعد هزيمة القرمطي أمام القاهرة - على أن جوهرا خرج بنفسه في تلك الآونة، وإنها - كما ينص يحيى الانطاكي والمقريزي - أنفذ الجيوش في أثر القرامطة نحو الشام كما بعث غيرها لاستعادة تنيس ، على الرغم من اعتباد في إثر القرامطة نحو الشام كما بعث غيرها لاستعادة تنيس ، على الرغم من اعتباد في إثر القرامطة نحو الشام كما بعث غيرها لاستعادة تنيس ، على الرغم من اعتباد في إثر القرامطة نحو الشام كما بعث غيرها لاستعادة تنيس ، على الرغم من اعتباد في إثر القرامطة نحو الشام كما بعث غيرها لاستعادة تنيس ، على الرغم من اعتباد في إثر القرامطة نحو الشام كما بعث غيرها لاستعادة تنيس ، على الرغم من اعتباد في إثر القرامطة نحو الشام كما بعث غيرها لاستعادة تنيس ، على الرغم من اعتباد في إثر القرامطة نحو الشام كما بعث غيرها لاستعادة تنيس ، على الرغم من اعتباد في إثر القرامطة نحو الشام كما بعث غيرها لاستعادة تنيس ، على الرغم من اعتباد في إثر القرامطة نحو الشام كما بعث غيرها لاستعادة تنيس ، على الرغم من اعتباد ذلك بالمرة .

أما الملاحظة الآخيرة الهامة في كتسابات المجدايين، فهي اختلافهم في تحديد تاريخ دخول المعر القاهرة على الرغم من أن البعض منهم أغفل هذا التاريخ عاما، أو اكتفى بذكر تاريخ وصول المعز إلى الاسكندرية. ولكن الذي يعنينا هنا هو تحديد تاريخ دخوله القاهرة. فقد أجمع المحدثون الذين ذكروا بصورة عامة تاريخ وصول المعز إلى الديار المصرية على أن ذلك تم في سنة ٢٠٣ ه باستثناء أو ليرى الذي حدد أو اتل سنة ٣٠٣ ه تاريخا لحروج المعز من القيروان متوجها منها إلى الفاهرة، وأشار في ذلك إلى أن المهز أناب عنه قبل وحيد بالمكين بن زيرى على أفريقية، كما يحدد فصل الربيع في سنة ٣٣٣ ه تاريخا لبلوغ المعز الإسكندرية، وبداية صيف نفس العام تاريخا لإقامة المعز بعسكره بالجيزة، بينا أغفل التاريخ الذي دخل فيه القاهرة. ولا نشك في خطأ هسدنا بالجيزة، بينا أغفل التاريخ الذي دخل فيه القاهرة. ولا نشك في خطأ هسذا التاريخ، إذ هو يناقض أولا ما أجمع عليه القداى من تحديد شهر ومصدان التاريخ، إذ هو يناقض أولا ما أجمع عليه القداى من تحديد شهر ومصدان منة ٢٣٣ ه تاريخا لدخول المهز القاهرة، بغض النظر عن اختلافهم في تحديد منه ٣٠٣ ه تاريخا

البوم الذى دخل فيه . كا أن الممر خرج من المفرب في أو اخر سندة ٢٣٧ هـ أو أو الله الله ١٠٠ هـ وهذا ما أجمعت عايه أيضا المصاهر التي تمرضت المبوضوع (٢٣٦) ، باستثناء ابن خلدون الذى أشار خطأ في بعض رواياته إلى دخول الممز القاهرة سنة ٣٣٧ه (٢٢٧)؛ وببدو أن أو ليرى ينقل عن ابن خلدون وأن أو ليرى ينقل عن ابن خلدون وأن أو ليرى ينقل عن ابن خلدون وأن أو ليرى ينقل عن ابن خلدون بنفره دون بقية القدامي بتحدديده سنة وإن لم يشر إليه ، إذ أن ابن خلدون ينفره دون بقية القدامي بتحدديده سنة ٣٣٣ ه تاريخا لدخول الممز القاهرة . كما يناقض ما ذكره أو ليرى من استخلاف الممز للكين بن زيرى بإفريقية في ربيع سنة ٣٣٣ ه ما أورده ابن خسلكان ففسه هـ الذي ينقل عنه أو ليرى (٢٣٨) هـ من تحديده شهر ذي الحجة سنة ٣٣١ ه

<sup>(</sup>۲۳۱) راجع: یحیی، تاریخه، ص ۱۳۹ (من القیروان فی صفر ۳۳۱)؛ ابن الأثیره الكامل، ج ۱، ص ۱۲۶ (من المنصوریة فی أواخر شوال سنة ۳۹۱ هـ)؛ ابن خلسكان، وفیات الأعیدان، ج ۶، ص ۱۳۱۶ (من المنصوریة فی یوم الإثنین انحسان بقدین من شوال سنة ۳۹۱ هـ)؛ أبو الفدا، ج ۲، ص ۱۱۲ (من إفریقیة فی أواخر شوال سنة ۳۹۱ هـ)؛ المقریزی، اتعاظ الحنفا، ج ۱، ص ۱۰۰ (من المغرب فی یوم الإثنین انجان بقین من شوال ستة ۲۹۱ هـ)، ص ۱۳۶ (من إفریقیة ؛ نفس التاریخ)؛ ابن عذاری المراکشی، البیدان ستة ۲۹۱ هـ)، ص ۱۳۶ (من إفریقیة ؛ نفس التاریخ)؛ ابن عذاری المراکشی، البیدان المغرب فی أخبار المغرب، ج ۱ ص ، ۳۲۰ ( من المنصوریة فی أواخر شوال انجان بقین منه سنة ۲۹۱ هـ)، مکتب صادر، بیروت ۱۹۰۰ م؛ ابن تغری بردی، النجدوم، ج ۶، من من ۱۲۲ ( من المفرب فی سنة ۲۹۱ هـ)، ولیس فیا ذکر دری یوابن تغری بردی من التاریخ الذی أشار إلیه ما یتعارض مع بقیة النصوص، اذ أن المعز خدرج أول ما خرج من المنصوریة فی التاریخ الذی ذکره ابن الأثیر وابن خلسکان وأ بوالفدا والمقریزی وابن عذاری، المنصوریة فی التاریخ الذی ذکره ابن المؤتلئة .

<sup>(</sup>۲۳۷) المبر ، ج ٤ ، ٩٠.

<sup>(</sup>۲۳۸) (في : وفيات الأعيان ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ؛ دون تحديد لأى من الطبعتين اللنين حددهما في ثبت مصادره ومراجعه ) ؛ قارن ما فات هنا من قبل ، ه ١٩٦ بالفصل الحامس .

تاريخا لاستخلاف المهر البلكين بن زبرى على إفريقية عنسد توجهه إلى الديار المصرية (٢٢٩)، وهو نفس التاريخ الذى ذكره المقريزى أيضا لتحديد خروج المهر من المنصورية وتسليم بلكين إفريقية والمغرب (٢٠٠). ويدل أيضا على خطأ التاريخ الذى أورده أوليرى أنه ينقل كذلك عن نفس الجسره والصفحة التاريخ الذى أورده أوليرى أنه ينقل كذلك عن نفس الجسره والصفحة خلكان في العلمة التي بين أيدينا وفيها يقول: وإن نسيت ما أوصيتك به فسلا خلكان في الطبعة التي بين أيدينا وفيها يقول: وإن نسيت ما أوصيتك به فسلا تنس ثلاثة أشياه: إياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية ، والسيف عن البوبر، ولا تول أحداً من أخو تلك وبني عمك فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منك، وافعل مع أهل الحاضرة خيراً (٢٤٧). ويسجل المقريزي نفس الوصية ، مبع وافعل مع أهل الحاضرة خيراً (٢٤٧).

<sup>(</sup>۲۳۹) وفیات الأعیان ، ج ۱ ، س ۲۵۷ ( فی ترجمة بلسکین بن زیری ) ، من طبعمة محیمی الدین عبد الحمید التی بین آیدینا .

<sup>(</sup>۲٤٠) اثعاظ الحنفاء ج ١٠٠ ص ٢٤٠٠ .

<sup>(</sup>۲۶۱) وفيات الأعيان ، ج ١ ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>۲۶۲) اتماظ الحنفاء ج ۱ ، ص ۱۰۱ . هذا وقد حدد ابن خلسكان خطا اليوم الذي سلم فيه المعز لبلسكين الأمور في إفريقية بيوم الأربعاء نسبع بقين من شهر ذي الحجة المذكور هنا بالمتن ، بيئما كان المقريزي مصيبا في تحديده بيوم الأربعاء لتسع بقين منه ، وهسو يوافق الأربعاء ٢٠٠ من ذي الحجة سنة ٣٦١ ه (راجع: التوفيقات الإلهامية) المقسسا بل الثاني من التحوير سنة ٢٠٢ م (راجع: Haig, Comp. Tables)

الفضالليكافي

إنبساط النفوذ الفاطمي على المدن الدأخلية والساحلية بالشام البان الرحلة الأولى من الفتح



## الفصل التابع

## إندساط النفوذ الفاطمي على الدن الداخلية والساحلية بالشام إبان الرحلة الأولى من الفتح

رأينا فى تتبعنا لروايات القدامى وكتابات المحدثين وما انتهينا إليه فى تحليلنا لا أو الهم جميعا، أن خط سير الحلة الفاطمية على الشام لم يتعد بضع مدن أولاها الرملة وآخرها أنطاكية مارا بطبرية ودمشق. وقد أغفلت جميع المصاهر - كا ذكرنا أيضا - الإشارة إلى مدى طبيعة السيطرة الفاطمية على غيرها من مدن الشام الداخلية وكذلك الساحلية، على الرغم مما تفيده النصوص لديها بتبعية بعضها للنفوذ الفاطمي سواء بطريق الفتح أو الاعتراف بهذه التبعية، عاصة إذا علمنا أن من هذه المدن ما كان يقع على خط السير الذي انبعته الحملة الفاطمية ولم تذكر عنها المصادر شيئا أو هي أشارت إليها مجرد إشارات عابرة تفيد سر بمصنى أو وآخر - سيطرة الفاطميين عليها .

وما يمكن أن يقال عن المدن الداخلية في هذا الصدد يقال أيضا عن مدن الساحل .

وقله مر بنا من قبل أسماء عدن أو مفاطق في الداخل مشل حور الن (١)

(۱) ذكرياقوت ( معجم البلدان ) أن حوران كورة واسعة من أعمال دُمْشق من جبة القبلة ذات قرى كثيرة ومزارع وقضيتها بصرى . وقد عرف بهــا وحدد موقعها الدكتور == والبثنية (٢) ومشارف أرض حمص ، بينا لم نتعرض لبيت المقدس مشلا ؛ كا مر بنا من مدن الساحل يافا وإن لم نذكر صور وصيدا وبيروت وطرابلس . أما باقى مدن الداخل والساحل والتي يمكن أن تكون قدد انتظمتها السيطرة الفاطمية ، فلم تتعرض لها المصادر من قريب أو بعيدد ، باستثناء ما سوف تذكره من إقامة الخطبة بحلب وحمص الجدانية بين المخليفة المهز الفاطمي ، وذلك في تاريخ مبكر إبان مرحلة الفتح الاولى ن

ويبدو من المناسب أن نذكر أولا في هذا المقام تلك التقسيهات الإدارية لبلاد الشام من واقع ما أورده اثنان من الجفرافيين العرب المعاصرين ، هما المقدمي البشاري وابن حوقل النصبي

أما المقدسى، فقدد قسم الشام إلى ست كور، هى قنسرين، وقصبتها حلب؛ وحمص، وهى اسم قصبتها أيضا؛ ودمشق، رهى القصبدة كذلك ؛ والأردن، وقصبتها طبرية؛ وفلسطين وقصبتها الرملة؛ والشراة، وقصبتها صغر (٣). وقد البع ابن حوقل نفس النقسم، ولكنه جعل الكور أجنداداً،

ت سليم عادل هبد الحق ، فتال إنها سهل يقع جنوبى دمشق ، وتقع به مدينة بصرى التي تؤلف قاهدة للاستثمار الزراهي ؛ راجسم له : مسرح بصرى وقلمتها ، في : مجسلة الحوليات السورية ، المجلد الرابع عشر ( ١٩٦٤ م ) ، ص • ، مطبعة الترق ، دمشق ١٩٦٤ م ؛ وانظر أيضا : شريطة كور أو أ جناد الشام .

De Goeje عويه غويه عمر فه الأقاليم ، نظر دى غويه De Goeje عن المتدسى البشارى ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، نظر (صغر ) بضم العباد المهملة وفتتح المنجمة .

كما تميز من المقدسى بأنه أدبج فلسطين والشراة فى جند واحد (٤). وأهم المسدن والمناطق التى تعنينا ـ والتى سوف نذكرها هنا ـ هى حوران والبثنيـة وصيدا وبيروت وطرابلس فى جند أو كورة دمشق ؛ وصور وعكا فى جند أو كورة الاردن ؛ وبيت المقدس ويافا وعسقلان وأرسوف وقيصارية فى جند أو كورة فلسطين(٥).

ومن هذه التقسيمات ، يمكننا أن ندرك لماذا أغفلت المصادر تحركات القوات الفاطمية إلى غالبية هذه المدن الداخلية منها والساحلية ، إذ المرجح أن سقوط عواصم هذه الاجناد تبعها بالنالى إما سقوط مدنها التابعة لها ، أو اعترافهسا بالتبعية للنفوذ الفاطمى .

وأول ما يلفت النظر فى خط سير الحمداة الفاطمية ، أن المصادر لم تذكر مثلا بيت المقدس وهل سقطت قبل أو بعد استيلاء ابن فلاج على الرملة ، خاصة وانها تقيع فى نفس خط السير إلى الجذرب الشرقى من الرملة عاصمة فللسطيين فى ذلك الوقت. وعلى الرغم من أن واحداً من أبناء بيت المقدس وأكبر قضائها فى أواخر القرن التاسع والثلث الأول من القرن العاشر الهجريين ، وهو قاضمى القضاة أبو اليمن بجير الدين الحنبلى ، قد أفرد كتابا عن تاريخ القدس والحدليل يتصمن عرضا لناريخ المدينة المقدسة ، إلا أنه لم يشر فى كتابه هذا عند كلامه من الفاطميين أية إشارة تفيد سقوط المدينة بأيديهم أو تبعيتهما لهم فى أول

 <sup>(3)</sup> صدورة الأرض ، القدم الأولى ، ص ١٥٤ - ١٥٩ ، ١٥٧ مست ٢٠٥٤ .
 ١٦٠ - ١٦٠ ، وانظر فيه أيضا : ص ١٦٥ سم ١٧٠ .

 <sup>(</sup>ه) انظر خريطة كور أو أجناد الشام عند الفتح الفاطمي .

فتحوم لأشام (٦) .

بيد أن الدوادارى ينفرد بإشارة تفيد بلا شك اعتراف بيت المقد سيده النبعية قبل سقوط الرملة ، بينها تأكدت بعد سقوطها . وبغض النظر عن الناريخ الديمة قبل سقوط الرملة في يد ابن فلاح ـ وهو المنصف من رجب سفة ٢٥٩ هـ فقد أوضح الدوادارى أن جوهرا كاتب ـ قبل دخول ابن فلاح الشام ـ من كان قبل الحسن بن هبيد الله بن طفيج مر العالم والولاة يعده الإحسان إليهم اكى يقعدوا عن ابن طفيج ولا يناصروه ، وكان شمول من أبرز هؤلاء العال الذي خلفه ابن طفيح على دمشق وقت رحيله عنها إلى الرملة استعداداً لملاقاة الحيوش الفاطمية في غزوها المرتقب الشام ، إلا أن الدوادارى لم ينص على مكاتبة جوهر الصباحى والى بيت المقدس من قبل أن الدوادارى لم ينص على مكاتبة جوهر الصباحى والى بيت المقدس من قبل أبن طفيح أيضا ، وإن كانت الدلائل تشير بالمثل إلى هذا ، إذ تقاعد عنه ـ هـو وشمول ـ عندما أنفذ إليهما لجمع رجالهما من بيت المقدس و دمشق و نواحيهما وشمول ـ عندما أنفذ إليهما لجمع رجالهما من بيت المقدس و دمشق و نواحيهما ابن طفيح إلى شمول وإلى الصباحى بالقدوم عليه لمحاربة المفاربة ، إيـما خالف الدوادارى حين ذكر أن ابن فلاح تفسه ـ لما قرب من ابن طفيح - أرسـال الدوادارى حين ذكر أن ابن فلاح تفسه ـ لما قرب من ابن طفيح - أرسـال الدوادارى حين ذكر أن ابن فلاح تفسه ـ لما قرب من ابن طفيح - أرسـال الدوادارى حين ذكر أن ابن فلاح تفسه ـ لما قرب من ابن طفيح - أرسـال كثيبه إلى ولاة الاعمال يعده الإحسان ويرعوه إلى طاعة الموز (^) .

<sup>(</sup>٩) واجمع : مجيد الدين الحنبلي (أبو الدين فاضى القضاء ، الأنس الجليل بتاريخ القدس و الحليل ، فلمه محمد بحر العلوم ، ج ١ ، س ٣٠٩ ، منشورات المطبعة الحبدرية ومكتبتها في النجف الأشرف ، ١٩٨٨ هـ ١٩٩٨ ،

<sup>(</sup>٧) الدرة المضية ، ص ١٢٢ ــ ١٢٣ .

<sup>(</sup>٨) اتماظ الحنفاء ج ١٠ ص ١٢٢.

وسواء كان جوهر أو ابن فلاح هو الذي راسل ولاة أهمال الشأم التا بعين لا بن طغج - ومن بينهم شمول بدمشق والصباحي ببيت المقدس ـ فليس يعنينا من كل هذا إلا تلك المكاتبات بحد ذاتها التي تدل على تقاعد الصباحي عن نصرة ابن طغج حين تم الملقاء بين الأخير و ابن فلاح عند الرملة ، وهو بما يدل أيضا على اعتراف بيت المقدس بالقبعية للفاطميين حتى قبل دخ ولهم الشام ، ثم تأكدت على اعتراف بيت المقدس بالقبعية للفاطميين حتى قبل دخ ولهم الشام ، ثم تأكدت هذه التبعية بعد استميلاء ابن فلاح على الرملة . وهذا يفسر عدم مدير ابن فلاح المها وهو في طريقه إلى الرملة ، كما يبرر إغمال جميع المصادر ذكر ذلك ، بينها كنفت بذكر سقوط الرملة قاعدة ابن طفح في ولاية فلسطين .

ولما كنا تد خلصنا في الفصل السابق في تحليلنا لروايات القـــداى ـ ومن بينهم المقريزى ـ إلى أن الفتح الفاطمي للشام قد بدأ في أواخـــر ذي القعدة سنة ٢٥٨ ه أو أوائل ذي الحجة من نفس السنة ، فن المحتمل الآن أن غـــزة وعسقلان قد سقطنا في يدى ابن فلاح في حدود هذا الناريخ الآخـير أيضا ، بينما اعترفت القدس بقيميتها الفاطمين بصورة نهائمية بعد سقوط الرملة في يد بينما اعترفت القدس بقيميتها الفاطمين بصورة نهائمية بعد سقوط الرملة في يد

ويتصل بهذا أيضا ما أهملته المصادر جميعا من ذكر المدن الساحلية فى جند ويتصل بهذا أيضا ما أهملته المصادر جميعا من ذكر المدن الساحلين، فمن المرجح أن ابن فلاح وقت دخوله الشام قادما من مصر كان يسهرا بحذاء الساحلي، وهو الطريق السهل الطبيعي لدخول بلاد الشام من الناحية الشرقية عن مصر ، بمعنى أن ابن فلاح - وهاو ما لم تذكره المصادر أيضا - بدأ سيره من القاهرة حتى وصل الفرما ومنها إلى العريش فرفح، ودخل

<sup>(</sup>٩) راجع ماذات هنا من قبل، ص ٩٤٩،

ديار الشام مارا بفزة وعسقلان ـ أو قربهما ـ ثم إلى الرملة مباشرة ، إذ لامه في لان يقطع الطريق داخل الاراضي الصحراوية في كل من شبه جـزيرة سيناء والنقب بجنوبي فلسطين اكى يصل إلى الرعلة .

وما يقال عن غرة وعسقلان ، يمكن أن يقسال أيضا عن يافا وأرسوفك وقهسارية من مدن ساحل جند فلسطين : إلا أن المصادر لم تذكر من هسنده المدن الساحلية سوى يافا عنسدما تعرضت لذكر الوقائع بين الحسن الأعصم وابن حيات حين خرج الآخير من الرملة إلى يافا متحصنا بها ، وكذلك حصار القرمطي له بها (١٠) ، فهذه أيضا إشارة إلى الوجود الفساطمي بيافا في ذلك الوقت أي في أواخر سنة ٥٥ هم ، إذ لا معني لآن يفر أبن حيان إلى يافا في الوقت الذي لم تكن فيه أية سيطرة فاطمية على هذه المدينة ، وإلا كان رحل في الوقت الذي لم تكن فيه أية سيطرة فاطمية على هذه المدينة ، وإلا كان رحل الى مصر مباشرة وكني نفسه مؤونة قنال من بها ليدخلها ويعتصم بها من القرمطي . وهذا يدل أيضا على أن هذه المدينة لم تسقط في يد الفاطميين عن طريق القتال وإنما بإعلان الولاء والتبعية لهم ؛ وما ينسبحب على يافا في هذا الصدد ينسبحب أيضا على كل من أوسوف وقيسارية سويان لم تذكر ذلك المصادر كما أشعرنا على الحبة سفة ٨٥٣ ه .

وقد سقطت طبرية \_ عاصمه جند الأردن به في شهر ذي الحجة سنة ٣٥٨ ه كما ذكرنا من قبل (١١) ن وأهم المدن الساحلية بهذا الجــــند هي عكا رصور .

<sup>(</sup>١٠) راهِع ماذات تمنا نعن قبل ، ض ٧ ه ١ وما بعدها ، ٩٩٨ – ٣٠٢ ،

<sup>(</sup>١.١) راجع مافات هنا من قبل ، ص ٢٠١ ه

ولم تذكر المصادر شيئا عن سقوطهما أو تبعيتهما خاصة عسمكا : إلا أن بعض المصادر تشير إلى مدينة صور ـ بعد سقوط طبرية ـ بما يفيد دخول هذه المدينة في فلك النفوذ الفاطمي ، إذ لم تذكر أى قتال وقع ودخل بعسده الفاطميون للدينة ، أى أن صور دانت للفاطميين دون قتال أيضا .

ولعل يحي الانطاكي هو أول من أشار .. فيا بين أيدينا من مصادر .. إلى مدينة صور الساحلية وهو يتكلم عن خروج تبر الإخشيدي بمصر على جوهر في شعبان سنة ٢٥٩ ه ، بما يفيد اعتراف صور بالنفوذ الفـــاطمى ، إلا أنه لا يحدنا بأية إشارة هن تاريخ الاستيلاء عليها أو تبعيتها . فقد ذكر يحي أن تبرا الإخشيدي (١٢) خرج في التاريخ المشار إليه و بناحية الارض المعفلي من عمل مصر ، فحشد وكبس الفرما ، وأخـــذ واليها ونهب ماله وملك الارض السفلي . وسير إليه جوهر الجوش من مصر . وسار تبر حتى بلغ صهر حد (١٢) ومضى هاربا وركب البحر بريد بلد الر م ، فخرج عليه إفعان من أهل صور يعرف بابن أبان في جماعة وأخذه و حمله إلى ابن فلاح بالشام ، وسير به إلى يعرف بابن أبان في جماعة وأخذه و حمله إلى ابن فلاح بالشام ، وسير به إلى يعرف بابن أبان في جماعة وأخذه و حمله إلى ابن فلاح بالشام ، وسير به إلى يعرف بابن أبان في جماعة وأخذه و حمله إلى ابن فلاح بالشام ، وسير به إلى بهو هر بمصر ، فأشهر بها وسجن ممانيه أشهر ، ومات في السجن (١٤) .

<sup>(</sup>۱۲) رجم المقريزى (ق: الحفاظ ، ج ۲ ، ص ٤١٤) لثير الإخشيدى ، فذكر أنه كان أحد الأمراء الأكابر ف أيسام كافور الإخشيدى ، وعرف مسجد تبر باسمه ، وحدد المقريزى مكانه بأنه يقع خارج القاهرة تمايلي الحندق قربا من المطرية (عين شمس ) .

<sup>(</sup>۱۴) صهرجت ، إحدى قرى مديرية الدقهلية الحالية ، وهى الآن قريتان : صهرجت الصغرى وثنيم مركز أبجا ، وصهرجت السكبرى وتنبع مركز ميت غمر ؛ راجع تحقيقات الدكتور جمسال الدين الشيال على هذا الموقع في (اتماظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٣٢، ه ٢ ، وما به من مراجع).

(٤١) ثاريخه ، ص ١٣٨ .

وقد أشار المقريري إلى تبر الإخشيدي الذي يبدو أنه كان يتولى تغيس (١٥) وقت عصيانه، وذكر نفس الوقائع - التي أتى بها يحيى - وهـ و يتكلم عن الاحداث فيما بين شهرى جمادي الآخرة ورمضان سنة ٢٥٩ ه، إلا أن يحيى كان أدق منه في تحديده تاريخ عصيان تبر على جوهر ؛ كما نلاحظ أن المقريزي اكتفى بذكر عصيان تبر بأسفل الارض وعاربة جوهر له بعسكر سيره إليه و في صهر جت ، وينص على مضى تبر إلى الشام منهزما في البحر ، فأخذ بصور ، في صهر جت به ابن فلاح إلى جوهر بمصر (١٦) ، ليلقى نهايته منتجرا في ربيع الآخر سنة . ٢٠٠ هـ (١٢) ن

وأهم ما نخرج به من كلام يحيى والمقريزى ، هو ما أنفرد به يحسبى من ذكر ابن أبان الذى اعتقل تبرا الإخشيدى وسلمه إلى ابن فلاح . فقد يكون ابن أبان هذا هو مقولى صور من قبل ابن فلاح بعد إعلان تبعيتها التي أغفلتها جميع المصادر ، وإلا كان منو أبها - إذا أغفلنا ابن أبان نفسه - ه-و الذى قام بنلك المهمة بعد أن سلمه ابن أبان أسيره تبرا . وفيا ذكره يحيى من أن تسبرا اعتقل بمصر ثمانية أشهو حتى مات تحديد لقاريخ القبض عليمه بصور ومن شم إرساله إلى ابن فلاح شم إلى جوهر بمصر بأواخ سر شوال وأوائل رمضان مسنة ٥٩ ه ، وهو تحديد يفيد أيضا أن صور كانت في ذلك القاريخ تابعة فعلا الفاطعيين . إلا أننا نعلم أن طبرية - عاصمة جنسد الاردن ـ سقطت في يد

<sup>(</sup>١٥) اتماط الحنفا ، ج ١ ، ص ١٢٠ (حوادث شهر المحرم سنة ٣٥٩هـ) .

<sup>(</sup>١٦) أتماظ الحنفاء ج ١٥ ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>١٧) نفس المصدر، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ١٢٩ ۽ وانظر له أيضا نفس الرواية في المخطط، ج ٢ ، ص ٤١٣ .

ابن فلاع دون فتال أيضا في شهر ذى الحجة هنة ٢٥٨ هـ (١٨) ، وهذا يدل على أن صور كانت واقعة تحت النفوذ الفاطمي خلال شهر ذى الحجة سنة ٢٥٨ هـ أو بعده بقليل .

دمشق في هذه الفترة التي نتكلم عنها باستثناء ما ذكره الدواداري والمقريري اللذان الصب كارمهما على يعض المناطق الداخلية درن الساحلية ، مشلة في حوران والبثنية ومشارف أرض حمص كمسرج للاحسداث الى تمت بين الفاطميين ـ ومن والاهم من التبائل العربية ـ وبين بني عقيسل . وتدل ظواهر النصوص لدى كل من الديراداري والمقريزي على أن الاشتباكات التي حدثت بين السرايا التي أنفذها ابن فلاح لتمضيد بني فزارة ومرة ضد بني عقيل في حوران والمثنية قد حدثت بعد استيلاء ابن فلاح على طبزية بعسد منتصف رجب سنة ١٥٥ ه حسب روايتيهما ـ وهو تاريخ لم نأخذ به كا مر بنا من قبل(١١) ــ وقبل استيلاء جمار على دمشق في ذي الحجة سنة ٥٥٩ ه حسب روايتيهمــــا أيضاً . إلا أن سياق الحوادث لدى بقية المؤرخين القداى ـ وإن لم يشبروا إلى وقائع حوران والبثنية الى انفرد بها الدوادارى والمقريزى ـ تدل على أن تلك الوقائع قد تمت في شهر ذي الحجة سنة ٢٥٩ ه بالفعل ، بيد أنها لم تقع بقد استيلاء جمفر على طبرية مباشرة في التاريخ الذي ذكر فيه الدواهاري والمقريزي سقوط الرملة في منتصف رجب سنة ٢٥٧ هـ، وإنما وقعت بعمد فتسرة طويلة من الفتح الأول لدمشق في المحرم سنة ٥٥٩ ه على يد ابن فلاح وبعد مسـيره

<sup>(14)</sup> راجع : ﴿ 11 بَهِذَا الْغَصَلِ .

<sup>(19)</sup> راجع ما فات هنا من قبل ، ص ٢٥٠ ، ٢٥١ \*

هلها - فى تاديخ لا تستطيع تحديده بدقة - إلى الرملة و بقسدها إلى طبرية كا سنحاول أن نشبت بعد قليل . و يممنى آخر ، سوف نبين هنا أن وقائع حور ان والبشنية أتت تالية الفتح الأول لدمشق فى المحرم سنة ٥٥٣ هـ وقبيل الاستيسلاه على دمشق نهائيا فى ذى الحجة سنة ٥٥٣ هـ وليس بعد الاستيلاء مباشسرة على طبرية فى التاريخ الذى أخذنا به وهو شهر ذى الحجة سنة ٨٥٣ ه ، أو فى التاريخ الذى ذكره الدوادارى والمقريرى عن سقوط الرملة ثم طبرية فى يد ابن فلاح .

ولما كنا قد اثبتنا أن رواية كل من الدوادارى والمقريرى عن فنسح دمشق في ذى الحجة سنة ٩٥٩ هـ إنما تمثل المرحلة الثانية لاستبيلاء ابن فلاح على هـده المدينة ، فمن المنطقى أن نقف قليلا عند روايتيهما الى انفردا بها عن أحداث حوران والبثنية لنحاول أن تضعها فى مكانها الصحيح من سلسلة تتسابع الاحداث ، خاصة وأنهما يذكران وقوعها بعد استيالاء ابن فسلاح على طبرية مباشرة وقبل نزوله هو نفسه بالشماسية جنوبى دمشق فى ١٠ ذى الحجهة سنة مهاشرة وهو تاريخ انفرد به المقريرى عن الدوادارى .

ونبدأ - كالعادة أيضا - بعرض رواية المقريزى ، ثم نثنيها برواية الدوادارى ، مع إثبات أهم ما تخرج به منهما ، ثم مقابلتهما وتحليلها في ضوء النصوص الواردة في المصادر الآخرى التي تعدين على ترتيب الوقائع ، ومن ثم الحروج بالنتائج النهائية .

(أ) يقول المقريزى بعد أن يذكر رحيل القرامطة عن ابن طفج بعدما أقاموا بظاهر الرملة ثلاثين يوما إثر الوقعة التي دارت بينهمما في التماريخ الذي يحدده وهو شهر ذي الحجمة سنة ٣٥٨ ه: « فبعث [ أي ابن طفج ] إلى شمول

بالمدير إليه تحاربة من نقدم من مصر ، وانفسند إلى الصباحي موالى بيت المقدس بالقدوم عليه ، فتقاعد هنه شمول ، وقرب منه جعفر ابن فلاح وقد انتشرت كتبه إلى ولاة الاعمال يعدهم الإحسان ويدعوهم إلى طاعة المعز ، فالنقى مع ابن طفج وحاربه ، فانهزم منه ، واحتوى على عسكاره ، فقتل كثيرا من أصحابه ، وأخذه أسيرا في النصف من رجب سنة تسع (٢٠) ، وأهم ما تخرج به من هذا النص هو تقاعس شمول نائب ابن طفج بدمشق هن أصرته ، بينها لا يبين لنا مدى استجابة الصباحى والى بيت المقدس له ، كا يدل على أن ابن فلاح كان قد بعث برسائله إلى ولاة الاعمال يستميلهم في فلسطين والاردن على الاقل ، ونخرج من النص أخيرا بهزيمة ابن طفج وأسره في منتصف رجب سنة ه ٢٥ ه عند الرملة كما سبق وأن ذكر نا في موضع سابق (٢١).

(ب) ويسترسل المقريزى فى إثر ذلك ليقول: , فأقام [أى ابن فلاح] يتبع ما كان لابن طغيج والاصحابه (٢٢) ، . أى أن ابن فلاح بقى بالرملة بعدد النصف من رجب سنة ٢٥٩ ه ينقسبع ما كان لابن طغيج واصحسابه بها وبنواحيها .

(ج) ويقول بعد ذلك مباشرة: « وسار إلى طبرية فبني قصسرا عند الحسر ايحارب فاتك غلام ملهم به وكان عليها من قبل كافور الإخشيدي به فلم

<sup>(</sup>٢٠) اتماظ الحنفا ، ج 1 ، ص ١٢٤ ؛ وسوف نشير إلى هذا النص فى التعليل على أنه رقم (أ).

<sup>(</sup>٢١) أنظر ما قبله ، ص ١٣٧ ۽ وراجع اثماظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢٢) اتماط الحنفاء ج 1 ، ص ١٢٣ ۽ وسوف نمشير إلى هذا النص في التحليسل على أنه رقم (ب).

فلم يعرض له ملهم ، وملك جعفر طبرية (٢٣) ، ويفيد هذا النص أن ابن فلاح بعد أن استولى على ما كان لابن طنج وأصحابه ، غادر الرملة و توجه إلى طبرية في تاريخ لم يذكره لمحاربة فاتك غلام ملهم ، كما يفيد النص أن فانكا هــــذا كان والميا على طبرية ، بينما نستدل منسه أيضا على أن علهما ـ عولى فاتك حكان هو فقسه والى طبرية وذلك في قوله : و فلم يعرض له ملهم ، ، كما يدل النص أخيراً على استيلاء ابن فلاح على طبرية .

(د) ويواصل المقريري كلامه ، فيول : «وكان بحروان والبثنية بفوعقيل من قبل الإخشيد ـ وهم : شبيب رظالم بن موهوب ، وملهم بن . . . (٢٤) قد ملكوا تلك الديار ، فأخذ جعفر يستميل إليه من العرب فزاره ومرة ، وباطنهم على قتل ملهم ، فرتبوا له رجالا قتلوه على حين غفلة ، وأظهر جعف ر أن ذلك من غير علمه ، وقبض على من قتله وبعث بهم إلى ملهم ، فعف عنهم (٢٠) » . ونخرج من هذا النص أولا بأن شبيبا وظالما و لمهما ـ من بني عقيل - كانوا يتولون جهات حوران والبثنية ، وأن ابن فلاح استمال بني فزارة ومرة واتفق معهم على قتل علهم ، فاغتالوه ، بينا تفصل ابن فلاح من تبعة قتله وأنفذ قتلته الى ملهم (المقتول الدكنور الشيال عنهم وفي ذلك يقول الدكنور الشيال عقم عقق اتعاظ الحنفا ـ : . . . . والمعنى في هسذه الفقرة مضطرب ، إذ كيف يتفق أن يقتل وجال جعفر ماهما ثم يرسل جعفر هؤلاء الرجال إلى ماهم - ينفق أن يقتل وجال جعفر ماهما ثم يرسل جعفر هؤلاء الرجال إلى ماهم -

<sup>(</sup>٣٣) نفس المصدر ؛ وسوف نشير إلى هذا النس في التحليل على أنه رقم (ج).

<sup>(</sup>٢٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>ه ۲) اتماظ الحنفا ، ج 1 ، ص ۱۲۳ ؛ وسوف نشير إلى هذا النص في التحليـــل على انه رقم ( د ) .

الة:ول ـ فيعفو عنهم ؟ ! (٢٦) . .

(ه) ثم يقول المقريرى مباشرة : و وسار من دمشق مشايخ أهلهـــا إلى طبرية للقاء جعفر . فاتفق وصولهم إليها يوم قتل فاتك ، وقد ثارت بها فتنة ، فأخذوا وسلبوا ما عليهم ، فلقوا جعفر بن فلاح ، وعادوا إلى دمشق وهم غين شاكرين ولا راضين ، فيسطوا ألسنتهم بلم المغاربة حتى استوحش أهل دمشق عنهم (٧٧) ، وأهم ما نخرج به هنا أن أهـل دمشق بعشـوا وفـــدا منهم إلى أبن فلاح وهو بعلبرية، فوصلوا إليها يوم قتل فاتك غلام ملهم، وتعرضوا لمعاملة قاسية ، فرجعوا إلى دمشق ساخطين .

(و) ويواصل المقريرى روايته ، فيقول : وكان شمول قد خرج منها الى من دمشق ] إلى جعفر ، فلقيه بطبرية ، وصار البلد خاليها من الدلمان ، فطمع الطامع ، وكثر الزعار (٢٨) وحمال السلاح به . وجهز جمفر من طبرية من استمالهم من مرة وفزارة لحرب بنى عقيل بحوران والبثنية ، وأردفهم بعسكر من أصحابه ، فواقموا بنى عقيل ، وهزموهم إلى أرض حمس وهم خلفهم ، ثم رجموا إلى الفوطة ، واعتدت أيديهم إلى أخسل الاموال ـ وهم

<sup>(</sup>٢٦) أتعاظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ه ٤ .

<sup>(</sup>۲۷) نفس المصدر ء ج 1 ، ص ۱۲۳ ؛ وسوف نشير إلى هذا النص فى التحليل على أنه رقم (ه).

<sup>:</sup> ما الزمار، والمفرد زاعر، عرفه دوزى Dozy بأنه اللس والشرير؛ انظر له: Supplement aux Dictionnaires Arabes, 3eme edition, p.592, Leyde, Paris 1967.

وانظر أيضًا : شروح الدكتور جمال الدين الشيال على هذا اللفظ في : المقر بزى ، اتعاظ المنفا ؛ ج ١ ، ٤ ص ١٢٤ ، ه ١ .

سائرون ـ حتى تولوا بظام دهشن ، فقا عليهم أمل البلد ، وقاتلوهم وقد أوا منهم كثيرا من الهرب ، فانهره وا عنها ، وذلك لبان خـاون من ذى الحجمة ، فلحقوا بطلاعج جعفر ، فساروا معها إلى دمشق ، وخرج إليهم الناس مستعدين لحاربتهم - فى خيل ورجل ـ فاقتناوا يومهم ثم انصرفوا ، وأصبحوا يوم الجمة فانتناوا ، وصاح الناس في الجامع بعد الصلاة ، النفير ، فخرج النفير ، واشتد القتال إلى آخر النهار . و نول جعفو يوم السبت لعشر خلون منه بالشهاسية (٢١)». وتخرج من هذا النص الطويل بالحقائق الآتية :..

أولا: أن شمولا كان قد وصل من دمشق إلى طبية قبل وصول وفدها إلى ابن فلاج بطبية ، وأن انفصاله عن دمشق أهى إلى خاوها بمن يتولى المورها فحلت الفوضى بها ؛ ثانيا : أن ابن فلاح أنفذ من استالهم من فدرارة ومرة إلى حوران والبثنية لمحاربة بنى عقيل وأمدهم بعسكر من عنده ، فحلت المزيمة ببنى عقيل وطاردوها إلى أرض حص ؛ ثالنا : أن بنى فسرزارة ومرة وعساكر جعفر نزلوا سفى رجوعهم سعلى الغوطة ، ثم نزلوا بظاهر هشق ، فقاتلهم أهلها ، فانهزموا هنها وذلك في التاويخ الذي حدده وهو ٨ من ذي الحجة سنة ٢٥٩ ه ؛ رابعا : أن طلائع ابن فلاح كانت في الطريق إلى دمشق في نفس الميوم و ناصبوها القتال ثم انصرفوا عنها (٣٠) ؛ خامسا : في اليسوم النسالي ساي

<sup>(</sup>٢٩) اتماظ الحنفا ، ج 1 ، ص ١٢٤ ۽ وسوف لشير إلى هذا النص في التحليسل على أنه رقم (و).

<sup>(</sup>۳۰) سبق لنا أن أوضعنا أن القتال إنما دار فى اليوم التمالى لوصول طلائع ابن فسلاح وانضام السرايا الفاطبية لم اليهم، وإنما نفسر هذا النص حسب ظاهره فحسب و راجع تصحيحنا للتواريخ التى ذكرها المقريزى بهذا النص فيا فات هنا من قبل، ه ١٠٢ بالفصل السادس، وص ٢٦٤ - ٢٦٩ .

الجمعة به ذى الحجة كما يحدد المقريرى ـ عاود الجميع القتال حتى آخر النهار ؛ سادسا : أن ابن فلاح نول بقواته في يوم السبع ، ١ ذى الحجة ـ كما يقول المقريرى ـ بالشهاسية .

(ح) ويقول المقريزى بعد قليل، وبعد أن يذكر استيلاء ابن فلاح على همشق ودخولها في يوم الجمة الذي لم يحدد تاريخا له : . . . وتطلب حمال السلاح فظفر بقوم منهم، وضرب أعناقهم، وصلب جثثهم، وعلق رموسهم على السلاح فظفر بقوم منهم، وضرب أعناقهم، وصلب جثثهم، وعلى الم الهزم خرج الابواب وفيها رأس إسحاق بن عصودا . وكان ابن أبي يعلى الم الهزم خرج إلى الفوطة يريد بغداد، فقيض عليه ابن عليان العدوى عدد تدمر وجاء به إلى جمفر بن فلاح . . . وأما محمد بن عصودا فإنه لحق بالقرامطة في الاحساء مو وظالم بن موهوب العقه ل الما انهزم بنو دقيل عن حسودان والبثنية ، فحثوهم على المسير إلى دمشق (٢٢) ع . ويعنينا من هذا النص والبثنية ، فحثوهم على المسير إلى دمشق (٢٣) ع . ويعنينا من هذا النص النياس المن بن عصودا أحد رؤساء دمشق وقت نوول ولم فلاح عليها حكان من بين القبلي ، وأن ابن أني يعلى قبض عليه عند تدمو وهو في طريقه هار با إلى بغداد ، وأن محمد بن عصودا لحق هو وظالم بن موهوب بالقرامطة في الاحساء بعد هزيمة بني عقيل في حوران والبثنية .

<sup>(</sup>٣١) اتعاظ الحنفا ، ج 1 ، ص ١٢٤ ۽ وسوف تشير إلى هذا النص في التحليــل على أنه رقم ( ز ) .

<sup>(</sup>٣٢) نفس الممبدر ؛ وسوف نثير إلى هذا النس في التحليل على أنه رقم (ح).

(ط) ويذكر الماتريزى بعض هذه الاحداث بصورة بحمد له وعلتصرة في موضع آخر، فيقول: وسار جعنر بن فلاح من مصر، فيزم الحسن ابن عبيد الله بن طفح، وقتل رجاله، وأخذ أسيرا، فسار إلى دمشق فنزل بظاهرها فنعه أهل البلد، وقاتلوه قتالا شديدا، ثم إنه دخلها بعد حروب، وفر منه جماعة منهم ظالم بن موهوب العقيلي وعمد بن عصودا، فلحقا بالاحساء إلى القرامطة وحثره على المسير إلى الشام (٣٢) ، وأهم ما يفيد به هذا النص أن ظالما وعمد بن عصودا كانا بدمشق وقت استيلاء ابن فلاح عليها، ففرا إلى الاحساء حيث لحقا بالقرامطة هذاك.

(أأ) أما الدوادارى ، فهو يقول في حوادث سنة ٣٥٨ ه وبعد أن يذكر مسهر ابن طغيع من دمشق ـ حيث خلف عليها شمر لا الإخشيدى ـ: و ... وكان في نفس شمول منه حقد ، فكان ـ على ما ذكر ـ يكاتب جوهرا بمصر . ونول الحسن بن عبيد الله الرملة (٣٤) . وأهم ما تخرج به من هذا النص هو مكاتبة شمول جوهرا بمصر في الوقت الذي كان فيه ابن طغيج بالرملة في افتظار اللقاء بينه وبين جيوش المفارية .

( ب ب ب ) ثم يقول الدواداري \_ بعد أن يأتى على خبر هزيمـة ابن طفج على يد القرامطة فى ذى الحجة سنة ٣٥٨ ه كما يحدد ورحيل القرامطة عنه ـ : وفلما بلغ المفارية كسرة الحسن بن عبيد الله من القرامطة ، داخلهم الطميع فيه

<sup>(</sup>٣٣) أتماظ الحنفا ، ج 1 ، ص ١٨٦ ؛ وسوف لشير الى هذا النص في التحليسل على أنه رقم (ط).

<sup>(</sup>٣٤) الدرة المعنية ، ص ١٢١ -- ١٢٢ ۽ وسوف تشير لمل هذا النس في التحليل علي آنه رقم (١١) .

واستضعفوه ، وكاتبوا من كان قبله من العمال والولاة ووعـــدوهم االإحسان الميم ايتعدوا عنه ، وجهز لحربه من مصــــــــر جمفر بن فــلاح. في حسلكو من الغاربه (٢٠٠) . .

(ج ج) ويقول الدوادارى بعد ذلك مباشرة: و وكان الحسن بن هبيد الله يكاتب شمولا الذى خلفه على دمشق بأن يسير إليه بمن معه و بمن يستخدمه ليجتمعوا على حرب المفاربة ، فكان يتقاعد عنه لما بينه وبين جوهر القائد من المكاتبات ، وكان أيضا قد نفذ إلى الصباحى ـ وهو والى بيت المقدس ـ بأن يجمع له الرجال من تلك النواحى والجبال ويسير إليه ، وقرب المفاربة منه ، وتقاعد عنه الفئان من دمشق والقدس ، فلما بيس بمن ينجده من نوابه المتقام بمن كان معه ، فانهزم . . . . وأخذوه اسهرا . و تمكن جعفر بن فسلامن الرملة ، وذلك في النصف من رجب سنة تسع وخسين و ثلاثمائة (٢٦) بر . ويدل النص هنا على وجود المكاتبات فعلا بين جوهر وشمول خليفة ابن طفنج ويدل النص هنا على وجود المكاتبات فعلا بين جوهر وشمول خليفة ابن طفنج المنشق ، و تقاعد شمول هن ابن طفيج ، كما يدل على أن الصباحى والى بيت المقدس - وإن لم يشر إلى أن جوهرا كاتبه - قد تقاعد هو أيضا ـ مع شمول ـ عن تنفيذ ما كتب به إليها ابن طفيح ، ويدل أيضا على أن الهريمــة حلت عن تنفيذ ما كتب به إليها ابن طفيح ، ويدل أيضا على أن الهريمــة حلت بابن طفيح في منتصف رجب سنة به ويه اليضا على أن الهريمــة حلت بابن طفيح في منتصف رجب سنة به وهو تاريخ بمكن ابن فلاح من

<sup>(</sup>٣٥) الدرة المضية ، ص ١٣٢ ؛ وسوف تشير إلى هذا النس في التحسليل على أنه رقم (بب).

<sup>(</sup>٣٦) نفس[المصدر ، س ١٢٣ – ١٢٣ ؛ وسوف لشير إلى هذا النص في التحليل على أنه رقم (جب ) ،

( د د ) ثم يقول الدوادارى بعد فليل: و ولما انكسر الحسن بن عبيد الله ابن طفح وأسر ، انتقل جعفر بن فلاح من الرملة إلى طبيرية ، وابتسدأ يبنى قصراً عند جسر الصيرة (٧٧) . و كان بها يومئذ فاتك غلام ملهم واليا عليها من قبل كافور الإخشيرى . . . وقد كان ابن فلاح راسله وخدهه حتى قعد عن نصرة الحسن بن عبيد الله (٨٣) ، . وأهم ما نخرج به من هذا النص هوأن جعفرا انتقل بعد هزيمة ابن طفح وأسره من الرملة إلى طبرية ، وأن فانكا غلام ملهم كان واليا على طبرية في ذلك الوقت ، وأن ابن فلاح كان يراسل فانكا هذا حتى يقعد عن نصرة ابن طفح .

(ه ه) ويصل الدوادارى كلامه ، فيقول : وكانت بنو عقيدل على حوران والبثنية من قبل الإخشيدية حين ولى كافور مروان وظالما وملهما الله الديار . فلما تمكن جمفر بن فلاح من طبرية ومن الملاهمة أراد أن يقلع الجميع من المك الديار ، فاستجلب إليه مرة وفزارة من العرب وقرر معهم قتل فاتك غلام ملهم والى طبرية، فرتبوا له رجالا من المفارية فظفروا به غيلة ، فلما رآهم قد أحاطوا به يشس من الحياة ، فجرد سيفه وقال : غدرتم ونقضة الأيمان ، وضرب رجلا منهم على وجهه . . ، وأدركه بقية القوم فقتلوه ، ثم إن جعفر بن فلاح أظهر عدم الرضا بقتله ، وأن ذلك كان بفهر إرادته ، وقبض على الذين قتلوه ، ثم وقال له : هؤلاء

<sup>(</sup>٣٧)كذا بالأصل، وهو تحريف واضح لجسر الصنبرة الواقع جنوبى بحيرة طيرية هند هروج نهر الأردن منها ؛ راجع ياقوت، معجم البلدان ( مادة الصنبرة ) ؛ والظر أيضا خريطة فتح الفاطميين للشام .

<sup>(</sup>٣٨) الدرة المضية ، ص ١٢٠ ؛ وسوف نشير إلى هذا النس فى التحليل على أنه رقم (دد). (٣٩)كذا ورد الاسم هذه المرة بالمتن عنده .

الذين قناوا غلامك ؛ فقال : هو غلامى وقد وهبته ؛ وأطلق الذين قتلوه ، وقد علم أنه هو الذى أمر بقتله ، ولو قتلهم قتله بهم (٤٠) ، ن ويفيد النص هنا أن بنى عقيل كانوا ولاه على حودان والبثنية من قبل الإخشيدية ، وهم مروان وظالم وملهم . كا يدل النص على أن ابن فلاج بعد أن تمكن من طبرية أراد أن يتخلص من هؤلاء العقيليين فتحالف مع مرة وفزارة وقرر معهم قتل فاتك ـ فلام ملهم ـ والى طبرية .

(وو) ويواصل الدوادارى سموه روايته ، فيقول : وكان مما انفسق لدمهنى من الامر المذموم أن مشايخ من أهلها ساروا إلى طبرية يتلقون جعفر أبن فلاح . . . فأدركوا يوم دخولهم طبرية قتل فاتك ، والفتنسة ثائرة والمفارية قد ركبوا يأخذون الناس ، فوجد القوم مشايخ الذين قسدموا من مشق ، فأخلوهم . . . وضربوهم . . . فرجعسوا إلى دمهنى في أسوأ من دمشنى ، فأخلوهم . . . وضربوهم . . . فلما سمع الناس ذلك ارتاعوا منه وتوسهت الوبهم . وكان شمول قد سار من دمشنى فلقي جعفر بن فلاح بطبرية قبل ذلك ، وخلا البلد من سلطان ، فطمع الطامع وكثر الدعار (١٠) وحمال قبل ذلك ، وخلا البلد من سلطان ، فطمع الطامع وكثر الدعار (١٠) وحمال وهو بطبرية فوصلوا إليها في نفس اليوم الذي قتل فيه فانسك ، وأنهم رجعسوا وهو بطبرية فوصلوا إليها في نفس اليوم الذي قتل فيه فانسك ، وأنهم رجعسوا وهو بطبرية فاقي جعفرا قبسل

<sup>(</sup>٤٠) الدرة المضية ، س ١٣٥ -- ١٢٦ ؛ وسوف نشير إلى هذا النس في التحليسل على . أنه رقم (هم).

<sup>(</sup>٤١) كذا في المتن بالدال المهلة ، والصحيح بالزاى المعجمة ، راجع ما فات هنا من قبل ،

<sup>(</sup>٤٢) الدرة المضية ، ص ١٢٩ ۽ وسوف تشير إلى هذا النص في التحليل علي أنه رقم (وو).

وصول مؤلاء المشايخ ، وأن د شق خلت عن يتحكم فيها ه

(زز) ثم يقول الدرادارى مباشرة: دولما قتل جعفر بن فلاح فاكما ، همل على قلع بنى عقيل عن حوران والبثنية ، فأنفذ إليهم مرة وفرارة ليقلمهم من الديار، وبعث خلفهم عسكرا من المفاربة . فلها النقى القوم، كانت عقيل أقوى من مرة وفزارة ، فأجدتهم المفاربة ، فلها النقى القوم، كانت عقيل أوض حمس ، ثم رجعوا عنهم ، فالوا إلى جبل سنير فنهبوا . . . ثم نزلوا إلى المغرطة فجالوا فيها ، فخرج أهاها فنعوهم النهب ، فساروا حتى نزلوا على أهر يزيد نحو الدكة ومعهم ما نهبوه من جبل سنير ، فثار بهم أهل البلد فقا تلوه . . . والنص يفيد هما إن ابن فلاح عمد إلى القضاء على وقوارة وعسكرا من هنده فهزموهم حتى أرض حمس ، ثم رجعوا عنهم فوصلوا وفوارة وعسكرا من هنده فهزموهم حتى أرض حمس ، ثم رجعوا عنهم فوصلوا في جبل سنير ، ثم نزلوا على الفرطة فنصدى لهم أهاها ، ثم ساروا حتى نزلوا على الدكة فثار بهم أهل ديمهم الم دهشق وقاتارهم وأهزموهم عنها ،

(حح) ويقول الدرادارى فى إثر ذلك: , فلما كان لئمـــان خلون من فى المجة من هذه السنة [أى ٢٥٩ ه]، أقبلت طلائع ابن فلاح، فخرجت للناس إليهم مستمدين للحرب فى خيل ورجل، فاقتناوا يومهم ذلك بأجمعه، ثم الناسر فوا، ثم كانت بينهم حروب شدية قد، . . . وأهل دمشق صا برون . . . وأصبح القتال إلى يوم عيد الاضحى . . . الح (على) ، ن وأهم ما نخرج به من هذا النص

 <sup>(</sup>٢٤) الدرة المضية ، ص ١٢٦ - ١٢٧ ، وسوف نشير إلى هذا النص فى التحليسل
 على أنه رقم ( ز ز ) .

<sup>(</sup>٤٤) نفس المصدر ، ص ١٢٧ ۽ وسوف تشير إلى هذا النس في التعليل على أنه رقم (ح ع).

هو قدوم طلائع ابن فلاج إلى دمصق في ٨ ذي الحجة سنة ١٩٥٩ هـ كما يحدد... ومن ثم بدأ القتال بين قوات ابن فلاح والدماشقة .

(طط) ويقول الدوادارى بعد قليل: وكان لما انهزمت أهل دمشق من المفاربة ، خرج ابن أبي يعلى إلى الفوطة ، ثم طلب البرية يربد بفداد يستصرخ بالخليفة على المفاربة ، حتى إذا صار نحو تدمر لحقه ابن عليان العدوى فأخذه ورده إلى جعفر بن فلاح ، فشهره في عسكره على جمل ، ثم حمدل إلى مصر . وكان محمد بن عصودا انهزم وخنى أمره ، وتوصل حتى صاو إلى الاحساء الى القرامطة . . . وكان قد صاد إليهم قبل محمد بن عصودا ظالم المقيل لها انهزمت بنو عقيل أولا من حسوران ، وكان يحثهم على المسير إلى الشام ؛ وردفه ابن عصودا ؛ فوقع ذلك منهم بالموافقة (٥٠) ي . ويستدل من هدذا النص على هروب ابن أبي يعلى بعد هريمة الدماشقة والقبض عليه عنسد تدمر ورده إلى النواعة بالأحساء ، وأن غد سبق ابن عصودا هرب من دمشق إلى القرامطة بالاحساء ، وأن خد سبق ابن عصودا في النوجة إلى القرامطة بالاحساء ، وأن خد سبق ابن عصودا في التوجه إلى القرامطة بما انهزمت بنوعقيل من حوران .

هذه هى روايتا الدرادارى والمقريرى عن وقائع حوران البثنية وما سبقها وما تلاها من أحداث ترتبط ـ أو يبدى أنها ترتبط ـ بها . ولعـــل أول ما نلاحظه على هاتين الروايتين هو انفراد الدوادارى والمقـريزى دون بقيـة القدامى بقسجيل الاحداث التي انتظمتهما ، كما نلاحظ اتفافا في حملية الســـرد وتتابعها بحانب اختلاف بعض التفاصيل .

<sup>(6)</sup> الدرة المشية ، ص ١٣٢ ؛ وسوف تشير إلى هذا النص في التحليل على أنه رقم (طط).

وقد كنا أشرنا هذا ـ كما خلصنا فى الفصل السابق (27) ـ إلى أن فتح طسرية من في شهر ذى الحجة سنة ٢٥٨ ه ، كما أن فتح دمشق تم على مرحلتهن ، أو لاهما فى ألحرم سنة ٢٥٩ ه وثا فيهما فى ذى الحجمة من نفس السنمة . وما يذكره المقريزى (٢٧) يؤيد ما أخذنا به عن ابن تغرى بردى من أنه رحل من دمشق إلى الرملة بعمد الفتح الأول فى المحرم سنة ٢٥٩ ه (٤٨) فى تاريخ من السعب تحديده على وجه الدقة ، إذ اليس من المنطقى أن يدخرل ابن فدلاح الشام من مصر فى شهر المحرم سنة ٢٥٩ ه وتستغرق منه الأمور أكثر من ستة أشهر لمكي بستولى على أول مدينة تذكرها المصادر جميعا ـ وهى الرملة ـ فى منتصف وجب من نفس السنة كما يذكر الدوادارى (٤١) والمقريزى (٥٠) ، عاصة وأن هذه المصادر جميعا ـ ومن بينها الدوادارى والمقريزى - لم تذكر شيشا عن أية مقاومة لاقاها أن فلاح وهو فى طريقه إليها . وما أورده المقريزى (١٠) يمدنا بالنفسير المنطق انتابع الاحداث حين ذكر أن ابن فلاح أقام بالرملة يتقبع ماكان بالنفسير المنطق انتابع الاحداث حين ذكر أن ابن فلاح أقام بالرملة يتقبع ماكان الرملة لهذا السعب ذاته ، وإن دل هذا على شيء فاتما يدل ـ مرة أخرى . على الرملة لهذا السعب ذاته ، وإن دل هذا على شيء فاتما يدل ـ مرة أخرى . على الرملة لهذا السعب ذاته ، وإن دل هذا على شيء فاتما يدل ـ مرة أخرى . على الرملة لهذا السعب ذاته ، وإن دل هذا على شيء فاتما يدل ـ مرة أخرى . على الرملة لهذا السعب ذاته ، وإن دل هذا على شيء فاتما يدل . مرة أخرى . على الرملة لهذا السعب ذاته ، وإن دل هذا على شيء في هذا العدد .

<sup>(</sup>٤٦) راجع ما قبله ، س ١٥١ ، ٣٧٦ -- ٢٧٩ ٠

<sup>(</sup>٤٧) ني: (ب).

<sup>(</sup>٤٨) النعبوم ، ج ٤ ، ص ٣٣ = ٣٣ ؛ وانظر ما فات هنا من قبل ، ص ٢٧١ - ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤٩) ق: (دد).

<sup>(</sup>٠٠) ف: (١).

<sup>(</sup>ا •) ق : (ب).

ويبدو من المنطق أيضا على همذا ما ذكره الدوادارى (٥٠) والمقريرى (٥٠) من انتقال ان فلاح من الرملة إلى طبرية بعد ذلك مباشرة إنما حدث بعد الوقائع التي أشرنا إليها الآن، بمني أنه او تأى تمكين شيطرته على الأماكن التي كان لا يوال يشغلها أتباع الإخشيدية، فبدأ بطبرية وعليها فاتمك غلام ماهم العقيلي (٥٠)، فزل على جسر الصنبرة (٥٠) جنوبى بحيرة طهرية استعداداً المقضاء على نفوذ العقيليين هناك، وما ذكره الدوادارى (٢٠) من مراسلة ابن فلاح الهاتك يتلاءم وتسلسل الاحداث التي أشار إليها بقية القداى من إقامة الدعوة المعور في طبرية قبل أن يصل إليها ابن فلاح في المناريخ الذي أخذنا به ترجيحا وهو شهر ذي الحجة سنة ١٥٨ هم، فكان سقوطها بدون قتال، ثم ما ذكره الدوادارى أيضا (٥٠) من خادعة ابن فلاخ لفاتك ثم قتله يتناسب وما ناخذ به من وقوع الاحداث في فترة تبعد عن تاريخ استيالاه ابن فلاح على طبرية دون قتال في ذي الحجة سنة ١٥٨ هم، خاصة وأن الدوادارى والمقر برى (٥١) يذكران في توالى الاحسداث بعد ذلك أن الدوادارى وصاوا إلى ابن فلاح وهو بطبرية في نفس اليوم الذي فتسال فيه مشايخ دهشق وصاوا إلى ابن فلاح وهو بطبرية في نفس اليوم الذي فتسال فيه مشايخ دهشق وصاوا إلى ابن فلاح وهو بطبرية في نفس اليوم الذي فتسال فيه مشايخ دهشق وصاوا إلى ابن فلاح وهو بطبرية في نفس اليوم الذي فتسال فيه مشايخ دهشق وصاوا إلى ابن فلاح وهو بطبرية في نفس اليوم الذي فتسال فيه مشايخ دهشق وصاوا إلى ابن فلاح وهو بطبرية في نفس اليوم الذي فتسال فيه

<sup>(</sup>عه) ال : (دد) .

<sup>(</sup>۴٥) ال : (ج) ،

<sup>(</sup>١٤) راجع : (دد) ، (هه) ، (ج) ، (د) ،

<sup>(</sup>٥٥) راجع : ٥٧٥ بهذا الفصل -

<sup>(</sup>٢٥) لي: (دد)،

<sup>(</sup>١٥) لي: (دد)، (٨٨).

<sup>(</sup>١٥) ان: (وو)، (زز)، (ح٤)،

<sup>(</sup>١٠) ان: (٩) ، (و) ، (ح) ،

قاتك ، وأن ابن فلاح سير فرارة ومرة وجانبا من عسكره للإيقاع ببنى عتيل فى حوران والبثنية ، فغلب هؤلاء عليهم ثم طاردوهم حتى أرض حمص وبعدها نزلوا على دمشق ، ثم يذكران وصول طلاته ابن فلاح فى ذى الججة سنة ه ه ه وقد كنا أثبتنا من قبل (٦٠) قيام ثورة ثالثة بدمشق بزعامة الشريف ابن أبي يعلى فى الثانى من ذى الحجة سنة ٥٥٩ ه ، رجع بعدها ابن فلاح من الرء لة على الثانى من ذى الحجة سنة ٥٥٩ ه ، رجع بعدها ابن فلاح من الرء لة على حد قول ابن تفرى بردى - فى شهر ذى الحجة هه ه ه (٢١) أو من طبرية على التحقيق كما يدل عمار الحوادث هنا ، ثم استرجع دمشق بصنة تهاميمة فى يوم الجمة ١٧ من ذى الحجة سنة ٥٥٩ ه (٢١) ، وكل ذلك يدل على أن أحسدات الجمة ١٧ من ذى الحجة سنة ٥٥٩ ه (٢١) ، وكل ذلك يدل على أن أحسدات طبرية وحوران والبثنية التي ذكرها كل من الدوادارى والمقريزى إبما أتت تألية أولا لفتح دمشق أول مرة ، وبعد رجوع ابن فلاح إلى الرملة ليستولى على بقية أملاك ابن طفح وأصحابه هناك ، وليس كا ذكرا فى روايتيهما من تتابع هذه الاحداث منذ سقوط الرملة فى منتصف رجب سنة ٥٥٩ ه - كا يقولان - هذه الاحداث منذ سقوط الرملة فى منتصف رجب سنة ٥٥٩ ه - كا يقولان - هذه الاحداث منذ سقوط الرملة فى منتصف رجب سنة ٥٥٩ ه .

ويعزز هذا أيضا ما كان ذكره ابن الآثير من إحجام المغاربة عن أهـــل دمشق بعد ثورتهم الثانية فى المحرم سنة ١٥٥٩ ه وبقاء الوضع على ما هــو عليه حتى مراسلة ابن أبى يعلى لابن فلاح وانتهاء الآمر بالصلح الذى عقــد بين الطرفين فى يوم الجيس ١٦ من ذى الحجة شنة ١٥٥ ه ودخول ابن فلاح دمشق حيث صلى بجامعها فى يوم الجمة ١٧ منه (٣٢) ، وهو ما تفسره رواية الصفدى

<sup>(</sup>٦٠) راجع مافات هنأ من قبل ، ص ٢٧٢ ، ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٦١) راجع مافات هنا من قبل ، س ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٦٣) راجع ما فات هنا من قبل ، س ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٦٢) الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ۽ وانظر ما فات هنا من قبل ، ص ٢٥٩ \_ ٢٦٣ .

عن ثورة ابن أن يعلي في يوم الخيس الثاني من ذي الحجة سنة ٥٥٩ ه وخلمه طاعة المعز وإعلان الخطبة للمطبيع العباسي والبسه السواد (٦٤) ؛ واهل هـذا يفسر أيضا ما ذكره كل من الدراداري (٢٥) والمقريزي (٢٦) من خلو دمشق من السلطان وحلول الفرضي بها وقت وفود مشايخ دمشق على ابن فلاح وهي يطبرية ؛ ويشرح هذا أيضا تلك الحلقة المفقودة في نص أبن الآثير الذي قفن بالأحداث مباشرة بعد ذكره كف المغاربة عن أهالى دمشق بعد ثور تهم الثاقية في المحرم سنة ٢٥٩ هـ، فقد قال : , ومثى الناس إلى الشمريف أبى القاسم بن أبي يعلى، فطلبوا منه أن يسمى فيما يعود بصلاح الحال ، ففعل ودير الحال(٢٢٠)، ولا نشك الآن في أن ابن أبي يعلى أنفذ هؤلاء الشيوخ الذين قابلوا ابن فلاج يطبرية ، ثم توالت الاحداث بالصورة التي بيناها في الفصل السيابق وإن كان ابن الأثير قد أغفل تماما أحداث تلك المرحلة الثانية من فتح إدمشق واكتفى بذكره و قوع الصلح في يوم الخيس ١٦ من ذي الحجة ، ودخول ان فـلاح دمشق في يوم الجمعة ١٧ منه (١٨) . وهذا يؤدى بنا إلى أن تحدد تاريخ وصول هذا الوقد من دمشق إلى طبرية في حدود اليوم الرابع من شهر في الحجسة سنة ٢٥٩ ه، وهو التاريخ الذي ترجح ـ على هذا الأساس ـ أنه تم فيه قتل فاتك غلام ملم، أى بعد قيام ان أى يعلى بإعادة الخطبة العباسية فى الثانى من ذى الحجة كما يذكر الصفدى ، كما يحدد هذا أيضا \_ وبصورة منطقية \_ توالى الأحداث

<sup>(</sup>٦٤) راجع الهامش رقم ٦٠ بهذا النصل .

<sup>(</sup>٦٠) ئي: (وو).

<sup>(</sup>۲٦) ال : (و) ،

<sup>(</sup>٦٧) الكامل ، ج ٨، ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>۱۸) نئس الميدر .

بعد ذلك حين أنفذ ابن فلاح فزارة ومرة وقطعة من جيشه للإيقاع ببنى عقيل في حوران والبثنية ، ثم نزول هذه الجماعات وطلائعه على دمشـق في التــاريخ المندي أخذنا به من قبل وهو الاربعاء الثامن من ذي الحجة سنة ٢٥٩ ه ، بينا جاء ابن فلاح ونزل الشاسية جنوبي دمشق في يوم السبت ١١ من ذي الحجة منه كما أشقنا أيضا ٢٩٥).

ولا يغير من الامر شيئا ما اختلف فيه الدوادارى (٧٠) والمقريزى (٧١) عن المخاطبات والمراسلات التى تمت بين الفاطميين وأتباج الإخشيدية في الشام، وهل جرت قبل دخول ابن فلاح الشام أو بعده ، أو ما إذا كانت هـده المراسلات قد جامت من قبل جرهر وحده أو ابن فلاح نفسه أو منهما معما . كا أن ما ذكراه عن شمول ـ فاتب ابن طفح بدمشق ـ لا يغير من الامر شيئا بنفس الدرجة ، فالنصوص لدى الدرادارى تشير إلى مكاتبة شمول لجوهر في بنفس الدرجة ، فالنصوص لدى الدرادارى تشير إلى مكاتبة شمول لجوهر في وإلى تقاعد شمول ـ على هذا ـ عن تسيير العساكر إلى ابن طفح كطلبه (٢٧) ، وإلى تقاعد شمول ـ على هذا ـ عن تسيير العساكر إلى ابن طفح كطلبه (٢٧) ، ما تبين أن شمولا قد سار من دمشق إلى ابن فلاح بطبرية قبل أن يصل إليه مشايخ دمشق (٧٠) ؛ أما المقريزى فهو يذكر أيضا تقاعد شمول عن تغفيذ طلب مشايخ دمشق دين وي يذكر أيضا تقاعد شمول عن تغفيذ طلب

<sup>(</sup>٦٩) راجع ما قبله ، س ٢٦٤ ، ٢٧٨ .

<sup>(</sup>۷۰) ل: (بب)، (جج)، (دد)، (هه).

<sup>(</sup>۱) ئ : (أ) .

<sup>·(11): &</sup>amp;(VY)

<sup>(77) 6: (++).</sup> 

<sup>(</sup>۱٤) ف: (وو).

ابن طفع (٥٧)، كما يشير إلى خروج شمول من دمشق إلى ابن فــــلاح وهو بطبرية أيضا (٢٧٥). بطبرية في تاريخ سبق مسير شيوخ دمشق إلى ابن فلاح وهو بطبرية أيضا (٢٧٦). ولا يعني هذا إلا أن شمو لا كان لا يزال بدمشق حتى التاريخ الذي أخـــــذنا به لتحديد عمورة دمشق الثالثة في الثاني من ذي الحجــة سنة ٢٥٩ هـ، وهو التاريخ الذي أورده الصفدي - كما مر بنا (٧٧) - القطع ابن أبي يعلى دهوة المعز و لبسه السواد وخطبته المطبع العباسي (٨٧)، هذا على الرغم عما اضافه الدكتور المنجد - محقق الصفدي - عن ابن عساكر من مغادرة شمول العمقسق في سنة ٨٥٣ ه بعد أن أناب عنه بها غلامه إقبالا لمحاربة ابن فلاج (٢٧)، وهو ما لم فأخذ به فيا مر بنا في الفصل السابق (٨٠٠).

ومن المعقول أن نفسر كل هذا بأن شمولا - الذي كان على انفساق مسهج جوهر قبل دخول ابن فلاح الشام - قد بق فعلا بدمشق نائبا عن ابن فسلاح نفسه بعد رحيله عن دمشق إلى الرملة الاستميلاء على عملكات ابن طفيج وأصحابه، وأله ـ أى شمول ـ لم يتمكن من المكوث بدمشق بعد الثورة الشالثة فى به ذي الحجة ٥٥٩ ه، فخرج منها فى نفس اليوم على الارجح متوجها إلى طبرية ، فوصل إليها قبل بحىء وفد دمشق ، ولا يكاد يتعارض هذا وما ذكره ابن تغرى بردى من إخراج ابن أن يعلى فى اورة دمشق الثالثة لإقبال ـ غلام

<sup>(</sup>v) ان: (أ) ،

<sup>(</sup>۷٦) ئى: ( و ) ،

<sup>(</sup>۷۷) راجع ما قبله ، ص ۲۷۲ .

<sup>(</sup>۷۸) امراء دمشق ، س ۳۷ .

<sup>(</sup>٧٩) نفس المبدر ۽ س ١١٠

<sup>(</sup>۸۰) راجع ما قبله ء س ۲۷۲ سه ۲۷۳ ٪

شمول .. عن دمشق و الذي ينص على أنه كان عليها من قبل جوهر (٨١) ، إذ قلم يفسر هذا على أن شمو لا نفسه خرج من دمشق قبل اليوم الثاني من ذي الحجة سنة ٢٥٩ هـ. يوم الثورة الثالثة ـ مخلفا بدلا منه إقبالا غلامه ، فأخرجه بالتالى ابن أنى يعلى في التاريخ الذي ذكرناه الآن . ولكن ذك ـ في رأينـا \_ بعيــد الاحتمال لنفس السبب الذي ذكرناه من قبل عن إقبال من استبعماد وجمود واليين على دمدت في وقت وأحد أحدهما ابن فلاح نفسه (١٨) ، إلا إذا أخذنا فعلا باستنابة ابن فلاح لشمول على دمشق عند رحيله عنها إلى الرملة بعد الفتح الأول لدمشق . وأخيرا ، قد يمكن تبرير وصول شمول إلى ابن فلاح وهــو بطبرية بأن شمولا بقي في دمشق متخفيا أو معزولا عن إمرة دمشق بعد الغشج الاول، ثم خرج منها إلى ابن فلاح بمد أمور لم تشر إليها المصادر ، خاصمة وأن المقريزى نفسه يذكر أن شمولا وصل إلى مصر مستأمنا في جمادي الآخرة سنة .٣٧ هـ (٨٢) ــ أي بعد وروده على ابن فلاح ــ ويعقل أن يصســـل إلى أبن فلاح بطبرية أو إلى جوهر بمصر مستأمنا من يكون نائباً عن أحدهما بدمشق في تلك الآولة، إذ ربما شارك شمول في إرهاصات الثورة الثالثة بزهامــــة. ابن أني يعلى ، وتما ذلك إلى علم ابن فسلاح وهمو بطوية ما إذ كان الوجمود الفاظمي لا يزال قائمًا بدمشق كما أثبتنا من قبل (٨٤) \_ ثم وجد شمول في. الفوضى التي تصبب عنها حمال السلاح ما دفعه إلى توقع فشل هذه الثورة وعدم

<sup>(</sup>٨١) النجوم ، ج ٤ ، س ٣٣ .

<sup>(</sup>۸۲) راجع ما قبله ، س ۲۷۳ .

<sup>(</sup>۸۳) اتماظ الحنفا ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ .

<sup>(</sup>١٤) راجع ماقبله ، س ٢٧٧ -- ٢٧٨ .

استبعاد تدخل ابن فلاح مرة ثانية . ومن البديهي ألا يسكت ابن فلاح عن ولاة الإخشيدية في الاماكن التي فتحما إلا لحين يتمكن منها ، وهي السياسة التي تجملت في قتله لفاتك غلام ملهم وقضائه على تفوذ بني عقيل في حوران والبثنية، وهذا ما يعزز ما ذهبنا إليه أولا من ترجيح بقاء شمول المباعن ابن فلاح يدمدن بعد أن أظهر ولاه المناطميين قبل دخول ابن فلاج الشام عن طريق المكاتبات التي كانت بينه و بين جوهر كما بين الدواداري ، ثم ترجيح عزله كسياسة أتبعها ابن فلاح في المقضاء على نفوذ فلول الإخشيدية بالشمام ومن ثم انغماسه في مقدمات ثورة دمشق الثالثة ثم انسلاخه عنها .

ويتصل بكل هذا ما انفرد به أيضا الدرادارى والمقريزى عن مقبل غاتك غلام ملهم . فرواية المقريزى عن هذه الواقعة (٥٠) فيها من الاضطراب عا حلمنا بالدكتور الشيال ـ محقق اتعاظ الحنفا ـ إلى التعليق عليها بالكلام المذى ذكر ناه في موضعه (٢٠) ؛ وتعليق المحقق هنا مناسب للقهام ، إلا أن الدواداري (٨٧٥) عدنا بالنتا بع المعقول لواقعة قتل فاتك ـ بغض النفظر عن ترتيب الاحداث لديه وعند المقريزى ، فيما يتصل بناريخ سقوط كل من الرملة وطبرية ، وهو ما لم ناخذ به ـ وفي روايته إثبات لعدم وجود ملهم في طبرية ، إذ آلت الاحداث التالية تشير عنده إلى وجود ملهم في حوران (٨٨٥) ، وهـ و نفس الاحداث التالية تشير عنده إلى وجود ملهم في حوران (٨٨٥) ، وهـ و نفس

<sup>(</sup>٥٨) ل: (ج)، (د).

<sup>(</sup>٨٦) راجع ما فات هنا من قبل ، ص ٣٥٧ ـ ٣٠٣ [ في تنسير ( د ) ] .

<sup>(</sup>٨٧) ق: (دد)، (هه)، (وو)، (زز).

<sup>(</sup>٨٨) راجع: (هه)....

ما بذكره المقريوى فى بعض روايته المضطربة (٨١). ولا يقلل هدا من قيمة التصين اللذين أوردهما ابن الآثير وابن خلدون وذكرا فيهما أن جعفر بن فلاح لما قوجه إلى طبرية بعد استيلائه على الرملة رأى ماهما وهو عندهما ابن ماهم سقد أقام الدعوة للمعز ، فسار عنها ابن فلاح إلى دمشق (١٠) ، ولا نرى تمسة تعارضا في هذا ، فالذى أغوزنا به هو استيلاء ابن فلاج على الرملة فى ذى الحجة سنة ٨٥٨ هم، وهو نفس الشهر الذى دانت فيه طبرية بالطاعسة المفاطميين ، وما بين هذا التاريخ و تاريخ رجوع ابن فلاح إلى لرملة ثم إلى طبرية كا أنمتنا أيضا يكون ملهم إماقدسار عن طبرية إلى حوران مخلفا وراءه فاتكاغلامه نيابة عنه بها ، أو كان فى حوران تفسها بينها فاتك بطبرية نيابة عن كافور الإخشيدي، بها ، أو كان فى حوران تفسها بينها فاتك بطبرية نيابة عن كافور الإخشيدي، كا يذكر الدوادارى (٩١) والمقريوى (٩٢) ، أى أن كافورا سر قبل وفاته سول ولم قاتكا على طبرية ، وهو غلام لماهم سراحد ولاة الإخشيدية فى حوران والبثنية سومن المعلق ألا يصدر عن النابع شى إلا باسم المتبوع ، وهو ما يفسر دوايتى ابن الآثير وابن خادون من إقامة الدعوة المعز بطبرية ، بمنى أن ما صدر عن فاتك من إقامة هذه المدعوة إنما كان باسم ماهم مولى فاتك ، وهو الأرجح ادينا .

ويتصل بهذه الاحداث أيضا ما انفرد به الدوادارى والمقريزى مرة أخرى فيها ذكراه عن كل من محمد بن عصودا وظلم بن موهوب العقيلي . فالمتقبسم المنصوص لديهما يجد تعارضا في تحديد المكان الذي كان فيه ظالم بالذات وقت

<sup>(</sup>۸۹) راجعُ : (د).

<sup>(</sup>٩٠) الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٣٣ ؛ السبر ، ج ٤ ، ص ٨٤ أَرْ على التوالي ) .

<sup>(</sup>۱۱) ق : (دد) .

<sup>(41) 6:(4).</sup> 

أحداث حوران والبثنية ووقائع الفترج الثانى لدمشق . فما فكره الدواداري عن بنى عقيل كولاه الإخشيدية بحوران والبثنية يدل هلى وجود كل من ملهم وظالم بن موهوب بهذه الجهات فى الوقت الذى قتل فيه فاتك غلام ملهم وقبل إنفاذ ابن فلاح مرة وفزارة وجانبا من عسكره لمحاربة بنى عقيل هناك (۱۳) كا يدل كلامه على وجود محمد بن عصودا بدمشق إبان وقائع الفتح الثانى لدمشق فى ذى الحجة سنة ١٩٥٩ م، إلى جانب إشارته مرة أخرى إلى وجود ظالم فى حوران وقت هزيمة بنى عقيل بها (۱۲) . فى حين مجمد لدى المقريزى تناقضا فى محوران وقت هزيمة بنى عقيل بها (۱۲) . فى حين مجمد لدى المقريزى تناقضا فى محوران قبل أن يأنى على خر اعتيال فاتك غلام ملهم (۱۰) ؛ ثم يذكر ممانيك على موهوب فى حوران قبل أن يأنى على خر اعتيال فاتك غلام ملهم (۱۰) ، ثم يذكر ممانيك المهم وابن فلاج فى الفتح الثانى لدمشق (۱۲) ؛ بينا يشير فى الوقت نفسه إلى ما يفهم منه وجود محمد بن عصودا وظالم بن موهوب فى حوران والمبثنية وقت هزيمة ابن عقيال بها (۱۲) ؛ ويذكر أخيرا ما يدل على وجود محمد بن عصودا وظالم بن موهوب فى حوران والمبثنية وقت هزيمة ابن عقيل بها (۱۲) ؛ ويذكر أخيرا ما يدل على وجود محمد بن عصودا وظالم بن موهوب فى حوران والمبثنية وقت هزيمة ابن عقيال بها (۱۲) ؛ ويذكر أخيرا ما يدل على دَمَهْن فى الفتح الثانى (۱۸) .

ولا نشك في الحلط الذي وقع فيه المقريري فيما يتعلق بالمكان الذي كان فيه

<sup>(</sup>٩٣) في: (۵۵)، (زز) ٠

<sup>(</sup>١٤) ني: (طط).

<sup>(</sup>٩٥) في: (د).

<sup>(</sup>٩٦) في : (ز).

<sup>(</sup>٩٧) في : (ح) .

<sup>(</sup>٩٨) في : (ط) ـ

محمد بن عصوط وظالم بن موهوب حسبين دارت الوقائع فى كل من حوران وهمشق فى تلك الآونة . والنصوص صريحة لدى الدوادارى فى تجديد وجبوت كل من هاتين الهخصيتين ؛ فالآول كان بدمشق حين استولى ابن فلاح عليها فى دى الحبة سنة وهم هم بينا كان البانى فى حوران وقت أن دارت المعارك بين بى عقيل وبين فرارة و مرة وما فكره الدوادارى يتفق و منطق الاحداث ووقوعها فى هذير المكانين ؛ وهو يؤكد ما ذكره الدوادارى أيضا من أن ظلما المعقيلي قد توجه إلى القراعطة بالاحساء محتهم على المسير إلى الشام د لمساله وهو المقتل أخيه إمهوق بعد الفتح الثانى لدمشق كا يذكر المقريرى نفسه (١٠١٠) و الذي وهو اللذي سبق أن أشار أيضا إلى محد بن عصودا كو احد من رومساء حمشق فى تلك الآونة ، في حين ألم بالمبلل إلى خلام بن موهوب كو احد من رومساء حمشق في تلك الآونة ، في حين ألم بالمبلل إلى خلام بن موهوب كو احد من رولاة في تقليل على حوران والبثانية من قبل الإخشيدية ، وهو ما كنا ذكراه من قبل الإخشيدية ، وهو ما كنا ذكراه

ومن الممكن أن تفسر ما وقع فيه الماتريوى من خلط في هـــذا الصداد وفي غير ذلك من الهواضع التي مر بنا ذكر البعض منها ومالم تذكره ، بأن المقريري كان قد افتهى من مسودة كنابه ولم تنتج له الفرصة الإعادة صياغتهما وترتيبها ؛ وما يدل على هذا كثرة البياض بأصل مخطوطة اتعاظ الحنفا ما يشير إلى أنه كان سيضيف معلومات أخرى مكان الاسطر التي تركها بدرن كنسابة .

<sup>(</sup>٩٩) راجع : (طرط).

<sup>(</sup>۱۰۰) في (ع) ،

وقد أشار إلى بعض هذا الدكتور الشيال محقق الجزء الأولى من الانهـاظ عن محطوطة طوب قبو سراى (١٠١) .

ولا تترك هذا الجاءب من الموصوع دون أن الهذير أيضا إلى الأحمد الذي وقع في روايتي الدواداري و المقريري في ذكرها ولاة بني عقيل من قبل الإخشيدية في حوران والبثلية في ذلك الوقت ، فهم عشد الدواداري مروان وظالم وملهم (١٠٢) ؛ بينما استبدل المقربري بمروان شبيب الى جانب طالم وملهم (١٠١). ولكن هذا الاختلاف سواه كان الاسم مروان أو شبيبا ان يمثل شيئا فيما فين بصدده من دراسة حول الموضوع ، إذ أن كل ما يهمنا هستو ما حاولنا إلياته من وقوع أحداث حوران والبثنية في الفترة الواقعة بين مقتل ما حاولنا إلياته من وقوع أحداث حوران والبثنية في الفترة الواقعة بين مقتل ابن فلاح بالشهاسية في القاريخ الذي أنهتنا أنه يوافق يوم السبت الحادي عشر النهاسية في القاريخ الذي أنهتنا أنه يوافق يوم السبت الحادي عشر المنطقة الجنوبية من جند دمشق التي يقع فيها إقليم حوران (١٠٥) بعلريق البعية أولا ثم بطريق السيف ثانيا ، وهو ما يمكن أن استخلصه من النصوص التي أوردها كل من الدواداري والمقريزي في هذا الصدد والتي مرت بنا هنا منذ قليل .

<sup>(</sup>١٠١) رَاجِع عَلَى سَبِيلِ المثالُ مِن تَعَلَيْقَاتِ الدِّكَتُورِ الْشَيَالَ فِي هَذَّا الْصَدَّدُ: اتَعَاظُ الْخُنْفَا عَ جَ ١٠) مِن ١٢٧ > ١٨.

<sup>(</sup>۲۰۱) ق : (۸۸) .

<sup>(</sup>۲۰۴) ال : (د).

<sup>(</sup>١٠٤) راجع في هذا التاريخ ما فات هنا من قبل ، ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>١٠٠) راجع خريطة أجناد الشام .

هذا، وتشير النصوص الى أوردناها هناا أيضا عن الدوادارى (١٠١) والمقريزى (١٠٢) إلى انسياج العرب من فزارة ومرة الموالين الفاطمبين وكذلك العساكر المفاربة التى أنفذها معهم ابن فلاح فى جند دمشق إلى أقصى النهال منه حتى شارفوا أرض حمس. ولكن روايتم الا تعنيان تمكن هذا النفوذ فى تقلك الاماكن، إذ لا يمثل ذلك سوى مجرد غارة شنها العرب والمفاربة فى ملاحقتهم لبنى عقيل حتى هذه الجهات، أى أن الاماكن الواقعة إلى الشهال من دمشق وحتى جند حمس - حيث أملاك إمارة حلب الحدانية فى الجنوب ما تشهد انبساط النفوذ الفاطمي عليها بصورة فعليسة وذلك حتى استقرار الامر المفاطميين بدمشق بعد ١٧ ذى الحجة سنة ١٥ هم ه، وهو تاريخ استيسلام أن فلاح على المدينة وأشراف بتلك السيطرة أن الاطراف الشرقية والشهائية منها فى جند دمشق بشهر المحرم سنة ١٣٠٠ ه، وهو تاريخ استيسلام في الاطراف الشرقية والشهائية منها فى جند دمشق بشهر المحرم سنة ١٣٠٠ ه،

أما هن إمارة الجدانيين في الشمال ، فلا تشير المصادر جميعها أية إشارة تدل على أى نوع من الاحتكاك الحربي بين القرة الغازية الجديدة و بين الحمدانيسين في حضد و هن التبعية الإسمية الإسمية الإسمية من التبعية الإسمية دان بها الجدانيون القاطميين في عام ٥٥٩ هـ . فبعد عصيبان قرعويه مد غلام ميف الدولة على أن المعالى ابن سيده في عام ٣٥٧ هـ ، في الوقت الذي كان فيه ميف الدولة على أن المعالى ابن سيده في عام ٣٥٧ هـ ، في الوقت الذي كان فيه

<sup>(</sup>۱۰۶) في: (زز) ،

<sup>(</sup>۱۰۷) نی (ر) .

<sup>(</sup>٨٠١) راجع: ابن الأثير، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٣٣، ابن خلدون ، العبر، ج ٤ ص ٤٨.

أبو المالى بميافار قين ثم عودته إلى حلب في ومعنان سنة هره مه استعصفه المالم بميافار قين ثم عودته إلى حلب في ومعنان سنة هره مه المسادر مثل المقاتلة قرعويه و وهو ما كنا أشرنا إليه من قبل (١٠١) والمقريزي (١١٠) وقوع ابن الأثهر (١١٠) وأبي الفدا (١١١) وأبن كثير (١١١) والمقريزي (١١٠) وقوع المسلح بين قرعويه وأبي المالي في عام ٥٥٠ هـ ، وينفرد ابن الأثير بتحسديد المناريخ بشهر ربيع الآخر من السنة . إلا أن ابن تغرى بردى (١١٤) ينفروه كذلك بتحديد شهر ربيع الآول من عام ٥٠٠ ه مناريخا لوقوع هذا السلح وبين إقامة بينهما . وقد ربط جميع من ذكرنا الآن من القداى بين هذا السلح وبين إقامة كل من أبي المالي وقرعويه الخطبة المعز العلوى في حمس وحلب وأعمالهما ، بينا لم يذكر ابن تغرى بردى سوى حلب ن

ومن المعقول أرب نأخذ بالتساريخ الذى ذكره القدامى وخالف وا فيه ابن تفرى بردى ليكون هو الناريخ الآرجح لاعتراف الحدانيين في الشام بهذه التبعية الإسمية الماطميين ، إذ أن الحوادث الق شهدتها بلاد الشام في ذلك الوقت تؤيد هذا الاتجاء . فقد رأينا من قبل أن ابن فلاحكان قدانفذ حملة بقيادة غلامه فتوح إلى أنطاكية في ربيع الأول سنة ، ٣٦ هـ (١١٥) ، وقد يبدو الوهلة الأولى

<sup>(</sup>١٠٩) راجع ما فات هنا من قبل ،س ١٠٣-١

<sup>(</sup>١١٠) الكامل ، ج ٨ ، س ٢٤١ ،

<sup>(</sup>١١١) المختصر ، ج ٢ ، من ١١١ .

<sup>(</sup>٢٦٢) البداية والنهاية ع ج ١١ ، ص ٢٦٨ ،

<sup>(</sup>١١٣) اتماظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>١١٤) النجوم ، ج ٤ ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>ه 1 1) راجع ما فات هنا من قبل ، ص ٢ ٢ ١ ، ه ٢٨٠ .

أن مذا يعزز ما قال به ابن تغرى بردى وينني - بالنالي ـ روايات بقيةالقدامي، إلا أن إيفاذ مثل هذه الحملة التي قطعت الطريق إلى أنطاكية مارة بجيدي حمص وقِلْسرين م جيث إمارة حلب الحدانية - كان يتطلب بلا شك نوعا من الوفاق بين الفراطميين والحدانيين حتى لا تلق ما يعوقها في مسهرها على شكل مصادمات البين فطيون على حلب في صفر سنة ٢٥٥ م (١١٦) ( ديسمبر سنة ٢٩٩ م ) تنص في بعض ينودها على أنه و إن ورد عسكر إسسالاي يريد غزو الروم منعسه وَيُعِونِهِ ، وقال له : امض من غير يلدنا ، ولا تدخل بلد الهدنة ، فإن لم يسمع أمير ذلك الجيش، قاتله ومنعه . وإن عجز عن دفعه ، كاتب ملك الزوم . . . . لينفذ إليه من يدفعه (١١٧) . . ولا تشير المصادر العربية القديمة أو مراجمع التَّارِيخ البرزنطي إلى استنجاد قرعويه بالبيزنطيين في الوقت الذي عبر فيه الجيش القاطمي بقيادة فتوح أراضي الإمارة الحدالية بهدف الاستيسلاء على ألطاكينة من يد الروم . هذا علاوة على أن تجهر مثل هذه الحلة كان يتطلب الوقت الكانى لإعدادها حتى تسير وهي في كامل عدتها ومعها آلات الحصار الستى نصبت حول أنطاكية ، فهي لم تكن مجرد جيش يسير في عدة خفيفة ــ مثل السـرية التي أنفذها ابن فلاح إلى الإسكندرونة (١١٨) ـ وهو ما يدل عليه ما ذكره القدامي هن حضار أنطاكية ، واستمراره خسة شهور . وبالإضافة إلى كل هدذا ، فقد مر ينا أن ابن فلاح كان مشغولا في الفترة من المحرم سنة ٥٥٩ مالي ذي الحجة

<sup>(</sup>۱۱۹) راجع ما فات هنا من قبل ، ص ۹۴۸.

<sup>(</sup>١١٧) أبن العديم، زبدة الحليم، ج الله ص ١٩٥٠

<sup>(</sup>١١٨) راجع ما فات هنا من قبل ، ص ٢٤٦ ، ٢٨٦ .

منها بأحداث همشق وما جرى بين هذين الداريخين من وقائع في الرملة وطبرية وحودان والبشية ، ولولم يكن هناك نوع من المهادنة - وهو ما يمثله هنا تلك المتبية التي أعلمها كل من أني الممالي وقرعويه - بين الحمدامين والفاطميين سمين شهر ذى الحجة سنة ٢٥٩ ه ، وهو الشهر الذى شهد أحداث حوران والبشئية والسياح السرايا العاطمية مع عرب فزارة ومرة حتى مشارف أرض حص وانسياح السرايا العاطمية مع عرب فزارة ومرة حتى مشارف أرض حص وشن بحرد عارة على الأراضي الجنوبية لإمارة حلب الحداثية . وهدا محص وشن بحرد عارة على الأراضي الجنوبية لإمارة حلب الحداثية . وهدا يمني أن ابن فلاح - بعد أن وصلته بلا شك أنباء اعتراف الحداثيين بالتبعيمة بعني أن ابن فلاح - بعد أن وصلته بلا شك أنباء اعتراف الحداثيين بالتبعيمة بلقاطميين - كان يترقب الهرصة المواتية للاحتكاك المباشر بالبيزنطيدين ، ولم يتأت له ذلك إلا بعد أن خطب الحداثيون للمعز في إمارتهم بما أناح له الفرضة أخيراً لإنفاذ حملة فتوح صوب أنطاكية دون عائن يصدها في الطريق إليها .

ولا يعتمل أن ينهض أبن فلاح سريعاً في الهس الشهر والسنة الماذين أعلن فيهما أبو المعالى و قرعويه الحطبة للمعز في حلب منظما فص ابن تغرى بردى عملى إقامتها – وينفذ جيوشه بعنادما الثقيل إلى أفعال كية للاسباب التي أوردناها الآن ، وإنما المعقول أن يتبيأ لذلك خلال فترة شهدت أحداثا منعته من التعجيل بإنفاذ الك الحملة . وقد هيأ لنا المستشرق كنار Canard تبريرا آخر معتفولا للاخذ بما أورده غير ابن تغرى بردى من القدامى ، اذ هو يفسر ذلك أيضا للاخذ بما أورده غير ابن تغرى بردى من القدامى ، اذ هو يفسر ذلك أيضا بتواصل حصار الفاطميين لانطاكية بدون مقاومة (١١١) . ولا نشك أن المقصورة بذلك هو أولا المتناع الحدانيين هن التعريض للجيش الفاطمي المحاصر

لانطاكية بقيادة فنوح الاسباب الى ذكرناها أيضا ؛ وثانيا لاقتصار البيزنطيين على مدافعة الحصار الفاطمي من داخل أنطاكية نفسها وعدم انجادها من الخارج إلا بما كان يسير إليها من إمدادات من الإسكندرونة (١٢٠) ، إذ إكانوا مهتمين بالدرجة الاولى بصراعهم ضد الروس في حدودهم الشالية (١٢٠) .

وعلى هذا ، يكون التاريخ الذي حدد، ابن الأثهر ، وهو ربيع ﴿ الآخـــر سَعْة ١٩٥٩ هـ ، هو التاريخ الأرجح لإعلان الخطبة المعن بكل من حمص وحلب

<sup>(</sup>١٢٠) قارن : المقريزي ، اتماظ الحنفا ، ج ١ ، ص ١٢٦ .

Finlay, History of the Byzantine Empire, (۱۲۱)

pp. 320 et seq.; Vasiliev, L'Empire Byzantine, pp. 422 · 3;

Diehl et Marçais; Le Monde Oriental, pp. 471 · 2;

إ الإمبراطورية البيرنطية، ص ١٨٤ ؛ رسم ، الروم ، ج ٢ ، ص ٢٠٠٠ والمان ، الإمبراطورية البيرنطية، ص ١٨٤ ؛ رسم ، الروم ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ - 2

(٣٠٠٠ مرتبالد لويس ، القوى البحرية في حوض البحر المتوسط ، ترجمة أحمد محمد عيسى ، ص ١١٠ مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ( بدون تاريخ ؛ عمر كال ، مقدمات العدوان الصلبي ، ص ١٢١ ،

وأعمالها، وهو نفس التاريخ الذي أصطلح فيه كل من أن المعالى بن سيف الدولة ابن حمدان وقرعويه . هذا على الرغم من أن ابن العديم - مؤرخ حلب ـ لم يذكو إقامة هذه الحنطبة سواء في عام ١٩٥٩ ه أر عام ١٣٧٥ ه، في حدين يندص في حوادث سنة ٣٦٧ ه على أن سعد الدولة أبا المعالى و استولى على حلب سنة الملاث وستين ، ووصله في شهر ربيع الأولى رسول الدريز وأبو القاسم (١٢٢) أحمد بن إبراهيم الرسى من مصر فأفام الدعوة له بحلب في هدده السنة (١٢٢) . وفي هذا النص خطأ تاريخي واضح ، إذ أن العريز لم يتول الخلافة في مصر إلا في سنة ١٣٥ ه كا هو معروف (١٢٤) .

أما عن أهم مدن ساحل كورة أو جند دمشت ، فهى طرابلس وبروت وصيدا . وليس في المصادر التي بين أيدينا أية إشارة تفيد شيئا عن الوجود الفاطمي في مصر في هذه المدن سواء بطريق الفتح أو إعلان التبعية في العرة الممتدة من المحرم سنة ٢٥٩ هـ وهو تاريخ إقامة أول خطبة للمعز بدمشق كا مر بنا في أكثر من موضع \_ إلى شهر ومضان سنة ٢٣٣ ه الذي دخل فيه المعز القاهرة قادما من المغرب . إلا أن النصوص لدى بعض القداى تشير في حوادث سنة ٣٣٣ ه وما بعدها إلى الوجود الفاطمي في المدن التي ذكر فاها مما يدل على إعلانها الولاء والطاعة للفاطميين بعد أن نجح ابن فلاح في السيطرة على دمشق

<sup>(</sup>١٢٢) كذا بالمتن عند ابن العديم ، ولا محل لواو المية هنا .

<sup>(</sup>۱۲۳) زیدة الحلب، ج ۱، ص ۱۹۹ - ۱۷۰

<sup>(</sup>١٣٤) يبدو أن ثمة خطأ مطبعيا لم يتنبه لماليه الدكتور الدهان -- محقق الزبدة -- هنه مراجبته لأصول السكتاب وقت طبعه ، أو أن المخطوطة الأصلية لزبدة الحلب نصت فعسلا على العزيز وفات المحقق تصويبها .

تمهائيًا في ذي الحجة صنة ٢٥٩ ه على أقل تقدير أو في المحرم سنة ٢٠٦٠ ه وهبنا الشهر والسنة اللذان ارتأى بعض القدامي أن الأمر استنقر فيها تماما لابن فلاخ بدمصق وذلك بعد أن قبض على الشريف ابن أبي يعلى و لفيسف من الاحتداث ودروسائهم من الدين شاركوا في الفتن التي شهدتها دعشق ضد الفاطعتيين (١٩٥٥).

فقد ذكر ابن القلانسي تجدد نورة أهل دمشق في عام ٣٣٣ هـ لما نول بهم مرة أخرى من عسف جند المغاربة وعيشم بالبلد في ولاية القائد أبي محسود إبراهيم بن جعفر قائد المعز ، بما دفع الخليفة الفاطمي - بعد أن تواترت إليه أنباء تلك الفتنة - إلى أن يكتب و إلى القائد ريان الخادم والى طراباس يأمره بالمسير إلى دمشق لمساندة حالها وكشف أمور أهلها والمطالعة محقيقة الامر فيها ، وأن يصرف القائد أبا محود عنها . فامتثل القائد ريان الآمر في ذلك ، فيها ، وأن يصرف القائد أبا محود عنها . فامتثل القائد ريان الآمر في ذلك ، فيها بقيل بقيل إلى أن الحال انتهت في دمشق إلى ذلك و إلى أن تحتددت ولاية القائد ريان الحادث بعد وصول ريان الحادم تحت عنوان : ولاية الفتكين المستوى الاحداث بعد وصول ريان الحادم تحت عنوان : ولاية الفتكين المستوى فعلا للمشق في بقية سنة ٣٣٣ (١٢٧) ، ، مما يدل على وصول ريان إلى دمشتق فعلا التاريخ ، إلا أنه ينص على أن ريان قدم إلى دمشق من مصسم لا من التاريخ ، إلا أنه ينص على أن ريان قدم إلى دمشق من مصسم لا من

<sup>(</sup>١٢٥) راجع ما فات هنا من قبل ۽ ص ١٤٣ ـــ ١٤٤.

<sup>(</sup>۱۲۹) دُيل تأريخ دمشق ۽ ص ١٠٠

<sup>(</sup>١٢٧) للش المبتدر .

<sup>(</sup>١٢٨) نفس المميدر ، ص ١١.

طرابلس (۱۲۱) . هذا ، بينا يسوق ان الائيسير (۱۳۰) والدواداري (۱۳۰) وابن خلون (۱۳۰) والمقريري (۱۳۳) خبر وصول ريان من طرابلس في جواديث سنة ١٢٦٪ هم ، وإن كان ابن الاثير يفتتحه في جدوادت سنة ٣٦٣ هم ويواصل الكلام عنه مستطردا ـ في حوادث نفس السينة ـ ايدل على تواصل الاضطرابات ، حتى جادي الاولى سنة ٢٦٤ هم (۱۳۱) ، ولا يحدد الشهر الذي دخل فيه ويان دمشق وعول القائد أبي محمود ، في حين أن الدواداري والمقريزي ينصان بأيضا على وتوع الفتن في عام ٣٣٧ هم واستمرارها حتى سنة ٢٣٤ هم ، وإن لم يذكر الدواداري تاريخ وصول ريان من طرابلس إلى دمشق وعول القائد أبي محمود بينا يتفق المقريزي مع ان الاثير في دوام الفتن حن جمادي الاولى سنة ٢٢٥ هم ويزيد عليه وعلى الدواداري في تحديد عول القائد أبي محمود بشهر شعبان من ويزيد عليه وعلى الدواداري في تحديد عول القائد أبي محمود بشهر شعبان من السنة (١٣٥)

و پؤید أیضا نزول افتكین علی د.شق و استیلامه علیها فی عام ۲۹۴ م لا فی

<sup>(</sup>١٢٩) تاريخ دمشى ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، من المرجـ ع أن ابن عماكر ينقــل من المرجـ ع أن ابن عماكر ينقــل من ابن القلانسي بعض معلوماته ، راجع في هذا : المقدمة التي كتبها المستشرق آمدوز بالإنجليزية . في نهاية كتاب ابن القلانسي .

٠ ٢٠٤ -- ٢٥٣ من ٢٥٣ -- ٢٠٤ .

<sup>-</sup> ١٣١) الدرّة المضية ، ص ١٦٩ -

<sup>(</sup>١٣٢) ألمبر ، ج ٤ ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>١٣٣) اتماظ الحنفاء ج ١ ، ٢١٤.

<sup>. (</sup>١٣٤) الكامل ع ج ٨ ع ص ١٥٣ - ١٥٤٠.

<sup>(</sup>١٣٥) الدرة المنية ، ص ١٦٢ ، ١٦٦ — ١٦٩ ؛ اتماط الحنفا ، ج ١٥٠ من ٢١٤ — ٢١٤ (على الثوالي) .

هام ٣٦٣ هـ كا ذكر ابن القلانسي ـ أن أفتكين كان مشغولا في سنة ٣٦٤ هـ نفسها بالمشاركة في الصراع الناشب بين الديلم والاتراك في العـراق (١٣٦) ؛ كا يحدد الدواداري وصول أفتكين بظاهر دمصق في شعبان سنـة ٤٣٣ هـ (١٣٧)، وهو نفس الهـهر الذي عزل فيه أبو محمود على يد ريان الخادم ، والذي لحدد به المقريزي أيضا وصول أفتكين إلى ديشق (١٣٨).

[لا أنه لا يهمنا من كل هذا سوى تحديد وجود ريان الحادم بطراباس من قبل الفاطميين، إذ أن هذه الاحداث كلها تغطى فتره تتجاوز ما نتناوله هذا بالهراسة . فالشاهد ـ من كل ما مر بنا الآن ـ أن طرابلس كانت تا بنا فلفاطميين بعد قدوم المعز إلى مصر وبعد أن تمكن الفاطميون من استرداد الشام مرة أخرى . ولكن يرق تحديد تبعيتها في تاريخ سابق على عام ١٩٣٣ هم وهو أور من الصعب تحديده على الرغم عما يفوم من كلام الشبخ طندوس أور من الصعب تحديده على الرغم عما يفوم من كلام الشبخ طندوس ومودت وصيدا في يبدو ـ اعتبارا من عام ٢٠٥ هم (١٤٠) ، ولكن كلام ـ بعب الا يؤخذ على علائه نظرا لانه لا يحدد مصادره ، خاصة وأن القائم على نشر كتابه يؤخذ على علائه نظرا لانه لا يحدد مصادره ، خاصة وأن القائم على نشر كتابه قد حذر من الانسياق وراء ما سجله الشبخ طنوس من معلومات (١٤٠) .

<sup>(</sup>۱۳۳) راجع : الصابی ، رسائلہ ، س ۱۰ وما بعدها ، و م ۱ فی س ۱۰ ، ص ۲۹۳ . وما بعدها ، و ه ۱ فی س ۲۹۳ ، س ۲۹۷ ، ه ۱ ؛ مسکویه ، تجـــــــــــارب الأمم ، ج ۲ ، ص ۳٤٠ وما بعدها (حوادث سنة ۳۲۶ ) . \*

<sup>.</sup> ١٦٩) الدرة المضية ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>۱۳۸) أتماظ الحنفاء ج ١ ، ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤٤٠) منير وهيبه الخازن، في ( الشدياق، أخبار الإعيان، ج ٢، س ٧٤٣ ـ ٣٤٨ . ي ج

إلا أن الدكتور عمر كال يبين بحق أن المصادر لا تسعفنا بتحديد تاريخ بعينه لبدء السيطرة الفاطمية على سواحل الشام بصورة عامدة ، ويرجع أن الفاطميين مدوا سلطانهم في تلك الفترة على المراكز الساحلية حتى طرابلس على الأول ، ويستدل على ذلك بما سقناه منذ قليدل عن كل من ابن القلانسي وابن الاثير فيما يتعلق بولاية ريان الخادم لطراباس ، كا يضيف - نقدلا عن متى الرهاوى - أن حما تربمسكس ذكر أن القوات الإسلامية التى قارمته في طرابلس كانت قوات إفريقية أى فاطمية (١٤١) وما ذكره تربمسكس هنا كان قدضمنه وسالة إلى أشوط الثالث ملك أرمينية يبين فيها وصفا للحملات المسكرية التى قام بها على سواحل الشام والمناطق الداخلية منه (١٤١) ، وهي الحملات التي قام بها على سواحل الشام والمناطق الداخلية منه (١٤١) ، وهي الحملات التي شنها الإمراطور البيزنطي في عام ١٣٠٤ ه / ٥٧٥ م ، ومنها فستدل على الوجود شنها الإمراطور البيزنطي في عام ١٣٠٤ ه / ٥٧٥ م ، ومنها فستدل على الوجود كال أن امتداد الحكم الفاطمي على المراكز الساحليه في الشام كان مسالة طبيعية نظراً الموة البحرية الفاطمي على المراكز الساحلية في ذلك بالمقر بوي (١٤٤٠) مستشهداً في ذلك بالمقر بوي (١٤٤٠) الذي ذكر أن الاسطول الفاطمي في عهد المهز كان يتجساوز ستمائة الذي ذكر أن الاسطول الفاطمي في عهد المهز كان يتجساوز ستمائة

<sup>( 1 £ 1 )</sup> مقدمات العدوان الصليبي ، ص ٧٧ ــ ٧٨ .

<sup>(</sup>۱٤۳) رأجع: يحيى، تاريخه، ص ١٤٦ ( بيروت وطرابلس )؛ ابن القلائمى، ذيل ثاريخ دمشق، ص ١٤٠ ( صيدا وبيروت وطرابلس )؛ الدوادارى، الدرة المضية، ص ١٧٠ ( بيروت ( بيروت )، ص ١٧١ ( طرابلس )؛ المقريزى، اتعاظ الحنفا، ج ١، ص ٢١٨ ( بيروت وطرابلس)، ص ٢٢٠ (طرابلس)، ص ٢٣٠ (طرابلس)،

<sup>(</sup>٤٤١) مقدمات البدوان الصليبي ، س ١٤٠٠

قطعة (١٤٦). ولكن كلام الدكتور عمر كمال ينصب هذا على تعسداد الاستطارل الفاطمي وقت وجود المدوق مصر، وهو ما يفهم أيضا من نص المقروي، الذي ذكر قبل ذلك بقليل: ووقويت العناية بالاسطول في مصر منذ قيست المعربية (١٤٧) .

و الكن دور الاسطول الفاظمى - بصورة هامة - فى الفرة الى سبقت وصول المعز إلى مصر لا يوال دورا غاضا لم تكشف عنه الصادر بوضوح عاصة ماكان من العمليات الى قام بها خلال مسير الجيدوش الفاطمية فى الشام واستيلائها على المدن الداخلية فيه، هذا باستشاه ما ذكره كل من ان الاثير (١٤٨) وان كثير (١٤٨) من تسيير خمسة عشر مركبا من مصر نجدة ليافا المحصورة بعد تراجع القرامطة عن مصر في شهر ربيع الاول سنة ٢٣٩ هكا أشرفا من قبل (١٥٠)؛ وهو نفس ما أشار إليه ابن خلدون (١٥١) وإن لم يحدد عدد قبل (١٥٠)؛ وهو نفس ما أشار إليه ابن خلدون (١٥١) وإن لم يحدد عدد موافاة الاسطول الفاطمي من المقرب وإقلاعه إلى الشام حيث أسر وغم (١٥٠) مدون أن يشير إلى المدن الساحلية بالشام الى نول عليها هذا الاسطول.

<sup>(</sup>٢٤٦) مقدمات العدوان الصليبي ، ص ٧٨ ، ه ٢ .

٠١٩٢) الخططء ج ٢ ، ص ١٩٢٠

<sup>(</sup>١٤٨) ألكامل عبر ٨ ع. س ٢٤٣ ه

<sup>(</sup>٤٤٩) البداية والنهاية ، ج ١١ ، ص ٢٦٩ ؛ وراجع أيضا ما فات هؤ النهاية ، من قبسل ،

<sup>(</sup>٠٠٠) راجِع في هذا الناريخ ما فات هنا من قبل ، ص ٣١٤ -- ٣١٥ ، ٣٢٢ .

<sup>(</sup>١٥١) المبر ، ج ٤ ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>١٥٢) أثباظ الحنفاء ج 1 و ص ١٣١.

وكل هذا يؤدى بنا إلى ترجيح أن طراباس وبيروت وصيدا. أنيد دانك ما الطاعة الفاطميين بعد أن تمكن أبن فلاح من دمشق في ذي الحجة سَنَة ٢٥٠هـ من أو في المحرم سنة . ٣٩ م ، وأن هذه السيطرة لا بد وأن تكون قد المحسرية. بصورة مؤقنة منذ شهر ذي القددة سنة ٣٦٠ ﴿ عَسَمَدُمَا اسْتُولُ القوامطة هُلَّى ا دمفتق و تبع ذلك بالتالي سقوط المدن الساحلية الشامية في أيديهم \_ باستانتاج يَافًا ــ وذلك حتى شهر ربيع الأول سنة ٣٦٧ هـ ، وهو تاريخ تراجع القرامطة عن مصر؛ ويدل على الحسار هذه السيطرة على مدن الساحل في الفيسترة التي حددناها أن القرامطة تمكنوا من الإيقاع بذلك الاسطول الذي كان جوهر قد أنفذه إلى يامًا (١٥٣) في حدود شهر ربيع الأول سنة ٣٦٦ هـ ، واستسولي على اللائة عشر مركبًا منه . ومن المستمعد أن يكون للقرامطة أسطول يعمل في البحر المتوسط في ذلك الوقت ، إذ كانت حملتهم على الشام ومصر بطريق السر كما لا يحنى ؛ واكن أرشيبالد لويس يمدنا بتفسير معقدول لذلك عشدما يذكر أن المدن السَّاحاية السورية تعاونت مع القرامطة في إلحاق الهزيمة بأسطول جوهر المذكور قرب بأفا (١٠٤) . ولا نشك في أن المدن الساحلية السي يشدير إليهما أرشيبالد لويس ـ وإن لم يحددما ـ كانت هي نفس المدن ألتي المحسر عنها ألنفوذ الفاطمي بعد استيلاء القرامطة على دمشق وغيرها من المدن الداخلية . كما ظنال استمزار هذا النفوذ مشكوكا فيه حتى شهر رمضان تنشة ٣٩٦ هـ ومنا بتحسنة 😚 وهو التاريخ الذي رجحنا فيه تسيير الأعضم - بعد عودته إلى الشنام من الاحساء المراكب المشحولة بالمقاتلة إلى تنيس وغيرهما من سواحثل تمضتر

<sup>(</sup>١٠٣) انظر الهامشين رقم ٤٨ أ و ١٤٩ بهذا النصل -

<sup>(</sup>٤ ه ١) القوى البحرية ، ص ٣٠٠٠ م

فى الموقت الذى تأهب فيمه المسدير إلى مصدر مرة ثانية (١٥٠) كما يذكر المقريرى (١٥٠)، وهى المراكب التى قال عنا أرشيبالد لويس أيضا أن سفنا سووية هاجمت مدينة تنيس فى الدلتا ( ١٧٧ م) فى الوقت الذى هدد فيسه القرامطة مصر بالغزو مرة أخرى (١٥٧)، وهذا يقسر أيضا ما ذكره المقريرى عن مراكب القرامطة المشحوبة بالمقاتلة من أنها كانت سفنا تابعة لمدن الساحل الشاى التى كانت فى قبضة القرامطة فى ذلك الوقت .

على كل حال ، فخرج من هذا الدرض الذي قدمناه في هذا الفصل عن مدى طبيعة السيطرة الفاطمية على الحهات والمدن الداخاية والساحلية التي لم تذكرها المصادر في خط سهر آلحلة الفاطمية إبان المرحلة الآولى لفتح الشام بأن جند فلسطين قد دان بالنبعية المنفوذ الفاطمي بحد سقوط الرملة في ذي الحجمة سنة ٨٥٣ هـ ، قاعترفت مدينة بيت المقدس بهذه التبعية ، كما شهد شهر ذي الحجة هذا أيضا سقوط كل من غزة وعسقلان في يد ابن فلاج ، وهو نفس الشهر الذي دافت فيه كل من عكا وصود سه في جنه الآرهن ـ المنفوذ الفاطمي .

أما جند دمشق، فن المرجح أن النفوذ الفاطمي انتظم أيمنا حوران والمبثنية في حدود شهر المحرم سنة ٢٥٩ ه، بينا تأكد هذا النفوذ في شهر ذي الحجة من نفس السنة بعد الإيقاع ببني عقيل هناك، في حين اعترفت الاطراف الشالية والشرقية في جند دمشق بسيطرة الفاطميين في المحرم سنة ٢٠٩٠ه، أما المدن الساحلية بهذا الجند، في الصعب تحديد بداية

<sup>(••</sup>١) راجع ما فات هنا من قبل ، س ٣١٧ .

<sup>(</sup>١٠٦) اتماظ الحنفاء ج ١ ، من ١٨٨ - ١٨٩ .

<sup>(</sup>۲۰۱) القوى النمرية ۽ ص ۲۰۰ م

السيطرة الفاطمية على كل من طرابلس وبيروت وصيدا ، وإن كان من المرجع أن ذلك قد تم مباشرة بعد استيلاء ابن فلاح نهائيا على دمشق فى ذى الحبعة سنة ٢٥٩ ه أو فى المحرم سنة ٣٦٠ ه .

أما عن العلاقات بين الفاطميين والحدانيين ، فلم تشهد هذه الموحلة الأولى... من غزو الفاطميين للشام فى ذى الحجة سنة ١٥٨ هـ إلى دخول المعز القاهرة فى رمضان سنة ٣٦٧ هـ أى صدام عسكرى بين العارفين ، فى حين اعترفت إمارة حلب الحدانية بالتبعية الإسمية للفاطميين فى شهر ربيع الآخر سنة ٢٥٩ هـ حينها أعانت الخطبة للمعز فى كل من حص وحلب وأعمالهما .

الخساتمة



### الخـــاتمـة

لم يكن فتح الفاطميين لمصر - ومن ثم الشام - مجرد فكرة طرأت على أذهان خلفائهم الآوائل بعد نجماحهم في تأسيس دولة لهم بإفريقيمة في عام ٢٩٦ هـ، و لكنها كانت نقيجة طبيعية ومنطفية لنلك السياسة التي أخذوا بها أنفسهم قبل فزوجهم من سلبية بالشام إلى شمالي إفريقية ، والتي تد لمنحص أولا في محماولة إقامة دولة لهم ، ثم بسط سيطرتهم على مناطق النفوذ العباسي . وقي المنام الفاطيون مرة ثانية في سلخ أنمن ممتلكات الحلافة العباسية في كل من مصر والشام بعد ما يقرب من نصف قرن منذ إنامتهم لدولتهم في إفريقية . وقد شاعدهم على ذلك تلك الاوضاع الي كانت سائدة في مصر والشام إبان العقد السادس من ذلك تلك الاوضاع الي كانت سائدة في مصر والشام إبان العقد السادس من

فنى مصر ، أصبحت الأمور مهيأة تماما للماطميين لكى يوجهوا ضـمريتهم الآخيرة ويستولوا على الديار المصرية وينهوا حكم الإخشيديين بها ، بعد أن مرت مصر بظروف سياسية واقتصادية قاسية أنهكت قواها ، علاوة على مالاقته من ضربات فى الخارج كادت تفصل عنها مناطق نفوذها فى الشام ؛ بل لقد وقع جنوبى ووسط الشام قعلا تحت السيطرة الإسمية القرامطة المدين فرضوا عليه قدرا من المال يؤديه لحم كل سنة .

أما فى الشام، فقد كان فى حالة مخاص أعدته هو الآخر لنقبل أية قوة فتية تهى حالة الانحلال السياسى والحربى الذى شهدته البلاد فى الفسسرة التى سبقت مباشرة شروع الفاطيين فى فقحه فى نهاية عام ٣٥٨ ه، إذ توزعته قدو تأن من الداخل تتمثلان فى إمارة الحدافيين القائمة فى شماله، والنفوذ الإخميسدى فى

وسطه وجنوبه ؛ بينا ثمة قر تان تدكان بعنف أبو أب حدوده من الشمال ومن المحنوب ، مما ينبيء بقرب وقوع بلاد الشام بأكلها بين شتى رحى ما نين القو تين الظارجتين ؛ وهما الميزنطيون على حدوده الشمالية ؛ والقرامطة المندفعون المليه من بلاده همير بشرق الجزيرة العربية .

## وكانت إمارة الحدانيين بعد وفاة مؤسسها سيف الدولة بن حدان قد بلغت

من العنعف درجة عظيمة ، في الوقت الذي أصبح فيه البيزنطيون قوة يعتد بها فعملوا على اجتهاح الشام من شماله ، ونجحوا أخهيرا في بسط سيطرتهم على إبارة حلب الحداثية ، وبلغت تلك السيطرة ذروتها بعد الاتفاقية المهيشة البق فرجها البيزنطيون على علم به م بيها أرجأ البيزنطون جواشهم التالية للاستيلاء على الشام جميعا نظراً لالشغالهم بحرب أصدادهم على حدودهم التالية ، وهي الجولة التي شرع فيها البيزنطيون في استكمال مشروعهم الكبير الشهالية ، وهي الجولة التي شرع فيها البيزنطيون في استكمال مشروعهم الكبير تعلي الفتح العربي الأول المفام في أوائل القرن الأول المجرى ؛ وهو موضوع قبل الفتح العربي الاول المشام في أوائل القرن الأول المجرى ؛ وهو موضوع لم لتعرض له بالدراسة هذا لانه يتصل بالحقبة التي تتجاوز الفترة التي نعي بدراستهسسا .

أما الففوذ الإخشيدى فى وسط وجنوبى الشام، فقد بدأ يشهد هو الآخر مصرح إواهر احتضاره على يد القرامطة المذين أشرقا إليهم الآن، بيما لم يؤخر مصرج هذا النفوذ نهائيا سوى انشغال القرامطة بالامور الداخلية فى بلادهم، وهى الامور التي دفعتهم إلى الاكتفاء بفرض أناوة عليه فى آخر سنة ٥٣٧ ه والعودة في مفتتح سنة ٨٥٧ ه إلى بلادهم الاحساء التي لم يلبثوا أن انفصلوا عنها في

عام عليه ه ميوجهين إلى الشام مرة أخرى لاستمادة نفروذهم الصائع بعيد استميلاء الفاطميين على وسطه وجنوبه .

وقد اصطدم الفاطميون عند فتحهم للشام با يقوة الأولى في الجنوب وهي قوة الإخهيديين ، ثم تعاملوا سريعا مع البيزنطيين في أقصدى الطرف الشالى الغربي من الشام ؛ بيما قاتلوا القرامطة في وسطه وجنوبه ، أما الحدانيون ، فقد سارجوا إلى الاعتراف بالسيطرة الإسمية للفاطميين على إمارتهم في عام ١٩٥٩ هـ، ولم يحتكوا بهم حربيا إلا في فترات لاحقة ليست من موضوع هذه الدراسة .

وكان لاختلاف المؤرخين القداى في رواية قصة فتح الفاطميين للشام في مرحلته الأولى أثره الكبير في غموض القسلسل المنطق الأحداث ، بمها أدى بالتالى إلى صعوبة الدور الذي تصدى له المحدثون في تقبع هذه الوقائع بصورة منطقية أيضاً . إلا أن الدراسة التي تناولنا من خلالها عرض الوضوع من وقت أن هخل الفاطميون المشام في آخر سنة ٨٥٨ ه حتى تقبقرهم هنه على يده القرامطة في أواخر سنة ٨٣٠ ه وإلى دخول المعز لدين الله القاهرة في رمضان القرامطة في أواخر سنة ٨٣٠ ه المتحت الاطمئنان إليها لإعادة بناء الموضوع بعد مقارنة وتحليل نصوص الروايات المختلفة لدى ا وُرخين القيدلي ، عاصة بعد مقارنة وتحليل نصوص الروايات المختلفة لدى ا وُرخين القيدلي ، عاصة منها ما أورده كل من يحيى الانطاكي والدواداري والمقسريزي في حابي ، وابن عساكر وابن الآثير والصفدي وابن تغرى بردى وغيرهم في حابيب آخر ، وابن عساكر وابن الآثير والصفدي وابن تغرى بردى وغيرهم في حابيب آخر ، وابن أهم المتائج هي ما يلى :

هخل الفاطميون الشام في حدود أداخر شهر دي القعدة سنة ٣٥٨ م أو أو الل شهر ذي الحجة منها ، واستولوا على الرملة ـ قصبة فلسطين ـ في أوائسل

ذى ألحجة أيضا ، وسقطت بالتالى المدن الداخلية والساحلية لجند فلسطين أو اعترفت بالتبعية للفاطميين ، خاصة مدينة بيت المقدس التي تدل الشواهد على أنها دانت بهذه التبعية قبل سقوط الرملة في يد ابن فلاح ، بينا تأكدت بعسم الاستيلاء عليها .

أما فى الاردن ، فلم يكن سقوط عاصمته طبرية بطريق القتال ، وإنمسا هى اعترفت بسلطان الفاطميين فى الوقت الذى كان فيه ابن فلاح فى طريقة الميها ، وذلك فى نفس شهر ذى الحجة المذكور ، وتبيع ذلك إعلان ولاء المدن الساحلية لكورة الاردن .

وأما دمشق، فقد مر فتحها والاستيلاء عليها نهائيا بمرحلتين ، كانت الأولى عندما استولى عليها الفاطميون في أواخر شهر ذي الحجية سنة ١٥٣ ه أو في الايام الأولى من شهر المحرم سنة ١٥٣ ه ، وأقاموا بها أول خطبية المهمز لدين الله في يوم الجمعة ٦ المحرم سنة ١٥٣ ه ؛ أما المرحلة الثانية والاخسيرة ، فهي تمكن ابن فلاح من دهشق بعد أن دخلها أخسيرا في يوم الجمعة ١٧ من في المهمة ١٥ هذي المعمة منها أحداث تؤيد ما خلصنا إليه من وجود مرحلتين لفتح الفاطميين لدمشق ، منها أحداث تؤيد ما خلصنا إليه من وجود مرحلتين لفتح الفاطميين لدمشق ، فقد ثار بها أهلها أول ثوراتهم صد الفاطميين في يوم المحمة ١٢ المحرم سنة ١٥ هم، منه وفي نفس شم وقع أول صلح بين الطرفين بعد يومين، أي في يوم الاحد ١٥ منه وفي نفس هذا اليوم الاحير أيضا ، اندلعت ثورة الدماشقة الثانية ، ثم تحاجز الطرفان في تربص، على حين به الفاطميون بدمشق . ثم سار ابن فلاح إلى الرملة في تاريخ يصعب تعديده تماما لكي يستصفي بمنكات الإخشيدية هناك، وتوجه بعد ذلك إلى طبرية للقضاء نها بها على ولاة الإخشيدية ، فقتل فاتكا غلام ملهم المقيلى في حدود طبرية للقضاء نها بها على ولاة الإخشيدية ، فقتل فاتكا غلام ملهم المقيلى في حدود

الميوم الرابع من شهر ذى الحجة سنة ٥٥٩ هـ، ثم أففذ سراياه ومن والاه من فرارة ومرة إلى حوران والبثنية للإيقاع ببني عقيل هفاك. وكان أمل دهشق قد ثاروا ثورتهم الثالثة في يوم الحيس الثانى من ذى الحجة سنة ٥٥٩ هو ابن فلاح بطبرية ، فسار إليها بعد واقعة اغتيال فانك فوصل إلى مشارفها وتزل الشهاسية جنوبيها في يوم السبت ١٦ من ذى الحجة سنة ٥٥٩ هـ، هـذا في الوقت الذى كانت فيه مراياه التي كان قله بعثها مع بنى فزارة ومرة قسمد أوقعت تماما ببتى عقيل في حوران والبثنية وطاردوهم إلى أرض حمس وقزلوا في عودتهم بعنى عقيل في حوران والبثنية وطاردوهم إلى أرض حمس وقزلوا في عودتهم على دمشق في يوم الاربعاء ٨ ذى الحجة سنة ٥٥٩ هـ حيث لحقوا بطلائهم أبن فلاح مربين الدماشقة في أبن فلاح مربين الدماشقة في والوقائع بين الجيوش الفاطمية بجتمعة وبين أهمل همشق حتى يوم الخيس والوقائع بين الجيوش الفاطمية بجتمعة وبين أهمل همشق حتى يوم الخيس في نفس اليوم، ثم دخل ابن فلاح دمشق في يوم الجمعة ١٥٠ من ذى الحجة سنة ٥٥٩ هـ.

و تشير الشواهد هنا على هذا . ، إلى أن المناطق الداخاية مثل حوران والبثنية قد دانت بالطاعة للفاطميين في حدود شهر المحرم سنة ٢٥٩ ه ، بيئا تأكدت تبعيتها في شهر ذى الحجة من نفس السنة ، هذا في الوقت الذى لم يبسط فيه الفاطميون نفوذهم على المدن الساحلية حتى طرابلس . في جند يبسط فيه الفاطميون نفوذهم على المدن الساحلية حتى طرابلس . في جند يبسط فيه الفاطميون نفوذهم على المدن الساحلية حتى طرابلس . في جند يبسط فيه الفاطميون نفوذهم على المدن الساحلية حتى طرابلس .

ولم يشرع العاطميون في الاحتكاك بالبيرنطيين إلا بعد أن أعلمنت إمارة تجلب الحيانية الحطبة للعز في شهر ربيع الآخر سفة ٣٥٩ ه، وبعد استقرار الأمور نهائيا لابن فسلاج بدمش فى ذى الحجة سنة ٢٥٥ ه، فكان تسييره الجيوش إلى أنطاكية فى أواخر ربيع الأول سنة ٣٦٠ ه، لسكى يستدعيها برسالة وصلت إلى القائد فنوج غلامه فى أول رمضان سنة ٣٦٠ ه بعسمه أن وصلته الاخبار بحروج القرامطة من الاحساء وعزمهم على التوجة إليه لقتاله .

وكان خروج القرامطة من الاحساء في تاريخ من الصعب تجديده، ولكنهم وصاوا إلى الكوفة في شهر شعبان سنة ٣٦٠ هـ، بينا رحاوا عنها إلى الرحية الي تزلوا بها في أواخر ومضان أو أوائل شوال من نفس السِنة ، ثم غادِروهِها في أواخر شوال ووصلوا إلى دمشق في يوم الخيس ٦ من ذي القعدة سنه ٣٦٠ هـ، فأوقموا الهزيمة بمسكر الفاطمهين واستولوا على دمشق في نفس اليــــوم م ثم توجه القرامطة إلى الرملة فاستولوا عليها في أواخر شهر ذي القمسمدة أيضا ، وحاصروا يامًا في أوائل ذي الحجة من نفس السنة . وفي العشر الآخير من نفس الشهر ، كبس القوامطة القارم ، بينا استولوا على الفرما في أوا ال المحمرم سيسة ٣٦١ هـ ، ووصلوا إلى عين شمس في العشر الأول من المحسرم نفسيه ، ثم يشب القتال على خندق القاهرة في يوم الجمعة مستهل ربيع الاول سنة ٣٦١ م حتى يوم الاحد الثالث منه ، والسحب القرامطة في ايل هذا اليوم بعد هزيمتهم حيث توجهوا وزعيمهم الحسن الاعصم إلى الرملة . وفي يوم الإثنين تالية - ع ربيج الأول ـ أنفذ جوهر جيهين بريين استولى أحدهما على الرملة في العشر الأول من نفس الشهر وذلك بمد رحيل الاحصم عنها إلى بلاده الاحساء، في حـــين توجه الجيش الثاني إلى يافا المخليص المغاربة المحصورين بها . ورجيج الأعصم من الاحساء في أواخر شعبان ـ أو أوائلٍ رمينان ـ سنة ٣٦١ م ، واستسولي على الرملة ، وسير في شهر رمضان المذكور أسطولا إلى السواحـل المعــرية ،

بيئًا داوم على بع جنوده في الأراضى المصرية فيما بين رمضان ٣٦١ ه وأول رجب سنة ٣٦٢ ه . ثم بدأت مرحلة جديدة .. ليست من موضوع هــــذا الكتاب .. بدخول المعز لدين الله الفاطمي القاهرة في يوم الأربهاء السابع من ومضان سنة ٣٦٧ ه .

على كل حال ، كانت هذه هي أم النتائج التي أمكن استخلاصها من مقارنة وتحليل النصوص المختلفة لدى المؤرخين القداى ؛ ومنها نتبين أن المرحلة الأولى لفتح العاطميين الشام قد واجهت رد فعل عنيف رفيج لواءه القرامطة الذين تمكنوا من إرغام الفاطميين على التخلى سريعا عن فتوحهم ببلاد الشام بصورة أزعجت المعر لدين الله وهر بالمفرب ، فسار لطيئه إلى مصر فدخاما لتبستدا صفحة جديدة من قاريخ الشام تتميز بمعاودة الاحتكاك الحرى بين الفاطميين والقرامطة ، وكذالك بينهم وبين البيزنطيين ، تمكن بعده الفاطميون من مسد تفوذهم الفعل على الشام ، فيا يمكن أن نطلق عليسه المرحلة الثانية لفتسمج الفاطميين له .



المصادر والمراجسع

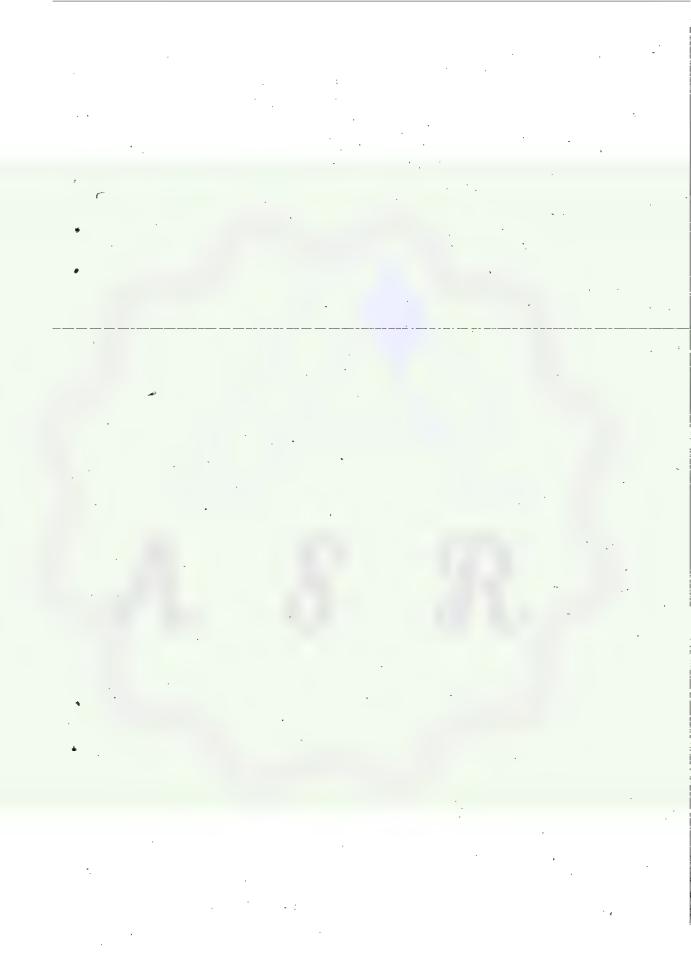

# المصادر والمراجع

## أولا: المصادر

ابن الآثیر (أبو الحسن عز الدین علی بن أبی الكرم مخمد بن محسد بن عبد الدین علی الدین علی الدین عبد الدین عبد الدین مید الواحد الشیبانی ، الجوری)

الكامل في القاديخ ، ١٢ جزءا ، الطبعة الأولى ، المطبعة الازهرية
 المصرية ، القاهرة ١٣٠١ هـ.

الإصطخرى (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي، المعروف بالكرخي) مسالك الممالك، نشر دى غـويه M. J. Do Goeje ، ليدن،

## ابن أيبك المواداري (أبو بكر بن عبد الله)

ه الدرة المصية في أخبار الدولة الفاطمية (وهو الجزء السادس من كتابه: كانز الدرر وجامع الغرر)، تحقيق صلاح الدين المنجد، القاهوة ١٣٨٠ هـ ١٩٦١ م.

## البغدادي (عبد القادر بن مر)

خزانة الادب واب لباب اسان العرب على شرح المكافية التي هي
 مقاصد الفواعد وافية ، أربعة أجزاء ، الطبعة الاولى ، المطبعة
 المهرية ببولاق ، القاهرة ١٩٧٩ ه .

البسلاذرى (أبو الحسن)

فتوح البادان، عنى بمقابلته والتعايق عليه رضوان محدرضوان،
 الطبعة الأولى، المطبعة المصرية بالازهر، القاهرة ١٣٥٠ هـ ١٩٣٢ م.

ابن تغری بردی ( جمال الدین أبو الحاسن پوسف ) .

النجوم الزاهرة في ملوك عصر والفاهرة ، ١٦ جزءا ، منهما ١٢ جزءا طبعة دار الكتب المصرية بالقداهرة ١٩٧٩ م- ١٩٥٦ م والجزء الثالث عشر ، تحقيق فهم محمد شلتوت ، فشدسر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القداهرة ١٩٥٠ هـ ١٩٧٠ م ؛ والجزء الرابع عشر ، تحقيق جمال الدين عرز وفهيم محمد شلتوت ، فشر الهيئة المصرية العامة المكتاب ، القاهرة ١٩٧١ هـ ١٩٧٧ م ؛ والجزء الجامس عشر ، تحقيق إبراهيم على طرخان ، فشر المهيئة المصرية العامة المكتاب ، القاهرة ١٩٧٧ م ؛ والجزء المسرية العامة المكتاب ، القاهرة ١٩٧٧ م ؛ والجزء المسرية العامة المكتاب ، القاهرة ١٩٧٧ م ؛ والجزء السادس عشر ، تحقيق جمال الدين الشيدال وفهم محمد شلتوت ، فشر الهيئة المصرية العامة المكتاب ، القاهرة ١٣٩٧ م عمد شلتوت ، فشر الهيئة المصرية العامة المكتاب ، القاهرة ١٣٩٧ م عمد شلتوت ،

الثمدالي (أبو منصور عبد الملك النيسا بورى)
عتيمة الدهر ، أربعة أجزاء ، الطبعة الأولى ، مطبعية الصاوى ،

مصر ۱۹۳۲ ۵ - ۱۹۳۶ م .

أبن جبير (أبو الحسين محمد بن أحمد )

ه رحلة ابن جبير ، اشر واحيم وايت William Right ، تحقيق

هى غويه M. J. De Goeje ، الطبعة الثانية ، مطبعة بريل Brill ، ليدن 140V Leyden م

الجوذري (أبو على منصور العزيزي)

م سيرة الاستاذ جوذر ، تحقيق محمد كامل حسين و محمد عبد الهادى شعيرة ، ملتزم الطبيع والنشر دار الفكر العربي ، مطبعية الاعربيالة بعصر ( بدون تاريخ ) .

ابن الجوزي (عبد الرحمن بن على بن محمد)

ه المنظم في تاريخ الملوك والآمم ، المطبوع منه سبعة أجدراء ، الطبعة الاولى ، حيدر آباد الدكن بالهند ، ١٣٥٧ هـ ١٣٥٩ م.

ابن حوقمل (أبو القاسم النصيبي)

ه كتاب صورة الارض ، قسمان فى مجلد واحد ، منشدورات دار مكنبة الحياة ، بيروت ( بدون تاريخ ) .

ابن خلدون (عبد الرحن بن عمد)

ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بحكر)

و فيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق محمد عمي الدين عبد الحميد ، ستة أجزاء ، الطبعة الاولى، القاهرة ١٩٤٨م للاجزاء الاربعة الاولى والجزء السادس، وسنّة ١٩٤٩م للجزءالسادس).

الذه . في (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمــاز ، الذه . وي

يد دول الإسلام ، جزءان ، الطبعة الثانية ، سلسلة مطبوعات دابرة الممارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ، ١٣٦٤ هـ و ١٣٦٥ هـ .

## ابن منهيد (على بن موسى، الانداسي)

علفرب في حلى المغرب ، تحقيق زكى عبد حسن وشدوق ضيف وسيدة إسماعيل كاشف ، الجزء الآول من القسم الحاص بمصر ، القاهرة ١٩٥٣ م ؛ وطبعة جست Guost ، ليدن ١٨٩٨ م .

## السبوطي ( بيلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر )

تاريخ الحلفاء، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الدنى، القاهرة ١٣٨٧هـ ١٩٦٤م.

### ابن الشجنة ( محب الدين أبو الفضل محد )

الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، فشر يوسف إليان سركيس المطبعة الكاتوانيكية الآباء اليسوعيين، بيروت ١٩٠٨م.

## ابن شداد ( عز الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهم )

م الأعلاق الحطيرة في ذكر أمراء الشام والجبزيرة ، تحقيسق سامى الدهان ، القسم الأول ( تاريخ مدينة إدمشق ) ، دمشق ١٩٩٦ م.

## المبسياني (أبو إبسمت إبراهيم بن علال بن زهرون )

له الخِتار من رسائل الصابي ، نقحه وعلق حواشيه الأمير شكيب أرسلان ، الجزء الأول ، بعبدا ( بلبنان ) ١٨٩٨ م .

## ابن الصباغ (الحسن)

الجور من فضائل الإسكندرية ، مخطوطة مصورة محفوظة بمكتبة
 كلية الآداب جامعة الإسكندرية ، تحت رقم ١٧٧٩ م .

### الصفدى (صلاح الدين)

ه أمراء دمشق في الإسلام ، تحقيق صلاح الدين المتجد ، مطبوعات المجنع العلمي العربي بدمشق ۽ ١٣٧٤ هـ ١٩٥٥ م .

## الصولى (أبو بكر محمد بن يحيي)

ه اخبار الراضي بالله والمنقى بالله ( أو تأريخ الدولة العباسية من سنة ٢٧٧ إلى سنة ٣٣٣ هـ) من كتاب الاوراق ، عني بنشره ج.
هيروك دن J. Heyworth Dunne ، مصر

## الطـــابدى (أبو جمفر محمد بن جرير)

تاريخ الامم والملوك ، ١١ جـــردا ، الطابعة الاولى ، المطابعة الحسينية المصرية ، الفاهرة ٢٧٠١ ه.

ابن العدديم (كَالَ الدِّينَ ابو القاسم عمر بن أحمـــد بن هبة الله ، المولى ، الصاحب )

ع زبدة الحلب من تازيخ حلب ، نشر وتحقيق ســــاى الدهان، ه ثلاثة أجزاء دمشق ، ١٩٥١م، ١٩٥٤م، ١٩٩٨م .

ابن عذارى المراكشي

من و البيان المفرب في أخبار المفرب ، جرءان ، مكتب ـــ موادر ،

پيروت ١٩٥٠م .

هريب إن سعيد (القدرطي)

منة تاريخ الطاري ، المطبعة الحسينية المصرية ، القاهرة ١٣٢٩هـ.

ابن عساكر ( ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله ابن الحسمين )

التاريخ الكبير ـ المعروف بتاريخ دمشق ـ ، طبيع منه حتى الآن سبعة أجراء؛ الحسة الآولى منها بمطبعة روض الشام ، ١٣٢٩ه، ١٣٣٥ م ، ١٣٣١ م ، ١٣٣١ م ( المجرئين الرابع والحامس ) ؛ والجرءان السادس والسابع بمطبعة السسترق ، دمشق ١٣٤٩ م و ١٣٥١ م .

## العكسرى (أبو البقداء)

م ديوان ان الطبب المتني ، المسمى بالتبيان ، في شرح الديوان ، ضبطه وصححه مصطنى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلى ، أربعة أجزاء ، القاهرة ١٣٥٥ هـ ١٩٣٦ م .

## أبو الفـــدا ( الملك المؤيد مماد الدين إسماعيل)

كناب المختصر في أخبار البشر ، جزءان ، الطبعة الأولى ، المطبعة الحسيفية المصرية ، القاهرة ( بدون تاريخ ) .

أبن القلانسي (أبو يعلى حزة)

ف ذیل تاریخ دمشق ، نشر ه. ف. آمدروز H. F. Amedroz مطبعة الآباء الیسوعیین ، بیروت ۱۹۰۸ م

## القلقصندي (أبو العباس أحمد بن على )

صبح الأعثى في صناعة الإنشاء ع را جزءاً ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ١٣٢٣ ٥ - ١٩١٥ م .

أبن كثير (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشق)

\* البداية والنهاية في التاريخ ، ١٤ جوما ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة ، القاهرة ١٩٥٦ هـ ١٩٣٢ م .

الكندى ( أبو عمر محمد بن يوسف ، المصرى ) .

ه كتاب الولاة وكتاب القضاة، نشر رفن جست Rhuvon Gueat مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت ١٩٠٨ م .

المتندي (أبر الطيب)

ه ديوان أبي الطبيب المتني فشر عبد الوهاب عزام، القساهرة المرة ١٣٦٣ م-١٩٤٤ م.

عجير الدين الحنبلي (أبو البين ، قاضي القضاة )

ه الآنس الجلميل بتاريخ القدس والخلميل ، قدمه محمد بحر العداوم ، جزءان ، منشورات المطبعة الحيدرية ومكتبتهـــا في النجف النجف الأشرف ، ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م

## المسعمودي (أبو الحسن على بن الحسن بن على)

- ه كياب التنهيه والإشراف، نشر دى غويه M. J. De Goeje، نشر دى غويه M. J. De Goeje، مطبعة بريل Brill ، ليدن ١٨٩٣ Loydon
- مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ ، جزءان ، المطبعة البهية المصرية ، القاهرة ٢٩٣٩ هـ.

## مسكويه (أبوعلى أحمد بن محمد)

ه كتاب تجاوب الامم، نشر ه. ف. آمدروز H. F. Amedroz مرابع الامم، نشر ه. ف. آمدروز ۱۳۳۲ هـ بردان ، مطبعة شركة التمدن الصناعية بمصر المحمية ، ۱۳۳۷ هـ ۱۹۱۶ م و ۱۹۱۳ م - ۱۹۱۵ م ه

### المقدسي البصاري

أحسن التقاسيم في معرفة الآقاليم ، الطبعة الثانية ، مطبعة بريل ،
 ليدن ١٩٠٦م .

## المقريري ( تق الدين أحمد بن على )

- كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطـط والآثار ، جـزمان ،
   طبعة بولاق ۱۲۷۰ ه .
- و اتعاظ الحنفا بأخبار الآئمة الفاطميين الخلفا ، مخطوط\_قطوب قبو سراى ( مكتبة سراى أحمد الثالث باستانبول) ، ومنها صور شمسية محفوظة بمكتبة كلية الآداب جامع\_ة الاسكفدرية تحت رقم ۲۰ م .

وقد تم نشرها في ثلاثة أجزاء جـــزءان ؛ الأول : بتحقيـــق جال الدين الشيال ، القاهرة ١٣٨٧هـ١٩٦٧ م؛ والثاني والثالث:

بتحقیق محد حلی محمد أحمد ، القــــاهرة . ۱۳۹ هـ ۱۹۷۱ م و۱۲۹۳ هـ : ۱۹۷۲ م .

وهناك طبعة أقدم للجزء الأول أيضا بتحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة ١٩٤٨ م (عن طبعة المستشــرق بونز Hugo Boaz ، القاهرة ١٩٤٨ م عن النسخة الخطية التي كانت محفوظة في مكتبة جونًا بألمانيا تحت رقم ١٩٥٧)

إغاثة الأمة بكشف الفمة ، نشر محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال ، الطبعة الثانية المنقحة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمــة والنشر ، القاهرة ١٩٥٧ م .

ابن نبأته (أبو يحيي عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل ، الخارق ، الخطيب). ديوان خطب ابن نبأته ، شرح الصيخ طاهر الجسسزاارى ، بيروت ١٣١٦ ه.

النعمان (أبو حشيفة بن محمد المفرى ، القاضى )

و دعائم الإسلام، تحقيق آصف على فيظى ، ج ١، القاهرة ١٩٥١م.

المجالس برالمسايرات ، مخطوطة محفوظة بمكتبة جامعـة القـاهرة برقم ، ٢٩٠٨ ؛ ومنها قطعة نشرها وحققها فرحات الدشراوى تفت عنوان وقضيـة إفريطش في عهد المعـر لدين الله ، ، ف : حوليات الحامة التونسية ، العدد الثـاني (١٩٦٥ م) ، تولس

الله الموى ، البغدادي ) المدين أبو عبد الله الموى ، الروى ، البغدادي )

معجم البلدان ، خمسة أجزاء ، نشر دار صادر ودار بدروت ،

٠٠ اسيروت ١٢٧٤ - ١٧٧١ م/ ١٩٥٥ - ١٩٥٧ م٠

يعيي بن سفيد ( الانطاكي)

صلة كتامبه سعيد بن بطريق (الموسوم بكتاب التاريخ المجمدوع على التحقيق رالنصديق)، نشــر لويس شيخو، والبــارون كارادى فو، والزيات، مطبعة الآباء اليسوعيين، بــيروت،

اليمة ـــوبى (أحمد بن أبى يمقوب بن جمفر بن وهب، المعروف بابن واضح)

تاريخ اليمقوب ، ثلاثة أجزاء ، نشريات المكتبسة المرتضوية في
النجف ، مطبعة الغرى ، النجف ١٣٥٨ ه .

المياني (عمد بن محمد)

سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى - صلوات الله علميه وآله الطاهرين - من سلبية إلى سجلها سنة وخروجه منها إلى رقاده . نص إسماعيلى نشره المستشرق و . إيفانوف مي نص آخر تحت عنوان : و مذكرات في حركة المهدى الفاطمي ، في بجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية ، المجلد الرابع ، الجزء الثاني في بجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية ، المجلد الرابع ، الجزء الثاني (ديسمير ١٩٣٦ م ) ، المقاهرة ١٩٣٦ م ، ص ١٩٨ - ١٣٤ -

# ثانيا: المراجـــع ١ ــالمراجع العربية والمترجــة

## إيراهم أحد العدوى

- إقريطش بين المسلمين والبيزنطيين فى القرن التاسع الميلادى ، فى : المجلة التاريخية المصرية ، منشورات الجمعية المصرية للدراسات القاريخية ، المجلد الثالث ، المدد الثانى ( أكتدوبر 1900 م ، ص ٥٣ ٦٨ .
- الأساطيل العربية في البحر الابيض المتوسط ، القـــاهرة
- ه الدول الإسلامية ولمبراطو ية الروم ، الطبعة الثانيسسة ، القاهرة ١٩٥٨ م .

أحد إبواهيم الشريف= ( انظر : حسن أحمد محمود ) أحدد أحدين

المتنبي وسيف الدولة ، في : مجلة محاضرات المجمع العلمي العدري ، ج ٣ ، القسم الأول ( ١٣٧٤ ٥ - ١٩٥٤ م ) ، مطبوعات المجمع العلمي العربي الدمشق ، ١٣٧٤ ٥ - ١٩٥٤ م. ص ٧٠٠ - ١٩٠

أخمد مختار العيادى

سياسة الفاطميين محمو المغرب والآندلس ، ف : صحيتُمة معهد

Carlow Comment

الدراسات الإسلامية في مدريد، الجاد الخامس ، العــدد ١ - ٢ (١٣٧٧ هـ ١٩٥٧ م) ، مدريد ١٣٧٧ هـ ١٩٥٧م.

- و بالاشتراك مع السيد عبد الغزيز سالم ) تاريخ البحسورية الإسلامية في المغرب ، بيروت ١٩٦٩ م .
- ه ( بالاشتراك مع السيد عبد العزيز سالم ) تاريخ البحسرية الاسلامية في مصر والشام ۽ بيروت ١٩٧٧ م .

## أسد رسيم.

الروم في سياستهم وسيضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار المكشسوف ، بيروت ١٩٥٦ م .

### أومسان

ه الإمبراطورية البيرنطية ، ترجمة مصطنى طه بدر ، دار الفكو العرف ، القاهرة ( بدون تاريخ ) .

## روكلان ( كارل Carl Brockelmann بروكلان

تاريخ "همعوب الإسلامية ، ٧ ، الإمبراطورية الإسلاميسة وانحلالها ، نقله إلى العربية نبيه أمين غارس ومنهر البعلبكي ، الطبعة الثانية ، دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٥٤ م .

### (C. H. Becker ) بكر

الإخشيد، في: دائرة المعارف الإسلامية، الطبعة المرسيسة

المترجة ، الجلد الأول ، القاهرة ١٩٣٣ م : ص ١٤٥ - ١٠٥٠

ممأل الدين الشيال

ه تاريخ مصر الإسلامية ، جزءان ، الإسكندرية ١٩٩٧ م . .

جيين إبراهم جسن

- ه... (بالاشتراك مع طه أحد شرف ) المعن لدين الله إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في مصر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٣٦٧ هـ ١٩٤٨ م.
  - تاريخ الدولة الفاطمية ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٥٨م .

### حسن أحمد يحود

و بالاشتراك مع أحد إبراهم الشريف ) الممالم الإسلام ف المصر العباسى ، نشر دار الفكر العربي ، القساهرة ( بدون تاريخ ) .

### حسين أمين

من تاريخ العراق في العصر البويهي ، في مجلة كلية الآداب المحدرية ، المجلد السابع عشر (١٩٦٣ م) . ص ٥٥ - ٢٤ .

### رئسیان ( ستیفن )

- ه الحضارة البيزنطية ، ترجمة عبد العزيز جاويد ، القامرة ١٩٦١م. وامباور (إدوارد ، فون Edward von Zambaur)
- م معجم الانساب العربية والاسرات الحاكمة ، أخوجه ذكى عمد حسن وآخرون ، جزءان ، القاهرة ١٩٥١ م و١٩٥٧م-

ساى الكيالي

سيف الدولة وعصر الحدانيين ، القاهرة ١٩٥٩ م ،

سليم عبد الحق

هسرح بصرى وقلعتها ، فى : مجلة الحوليات الآثرية السورية ، تصدرها المديرية العامة الآثار والمتاحف فى الجمهر رية العربية السورية ، المجلد الرابع عشر ( ١٩٦٤ م ) ، مطبعة السترقى ، دمشق. ١٩٦٤ م ، ص ٥ - ٧٧ .

السود عبد المزيز

- ه طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي ، نشر دار الممارق بمسر مطابع رمسيس ، الإسكندرية ١٩٦٧ م .
- ه دراسة في تاريخ مدينة صيدا في العصير الاسلامي ، بــيروت ۱۹۷۰ م .
  - نه بر ( انظر أيضا : أحمد مختار العبادي ) .

سيدة إساعيل كاشف

ه مصر في عصر الإخشيديين، القاهرة ١٩٥٠م.

شوقى منيف

- ه المدارس النحوية ، ج ۱ ، دار المارف بمصر ، ١٩٦/ م . طنوس بن يوسف الشدياق ( الشيخ )
- أخبار الاعيان في جبل لبنان ، جزءان ، بيروت ١٩٥٤ م .

طه أحد شرف = ( انظر : حسن إبراهم حسن ) .

عارف تامر

ه القرامطة (أصابه ، نشسأ آبه ، تاريخهم ، حسروبهم) ، داو الكاتب العربي ببيروت ومكتبة النهضة ببغداد ( بدون تاريخ).

### عبد الرحن البرقوقي

ه شرح ديوان المتنبي ، أربعة أجزاء ، الطبعة الثانية ، القاهرة

### عبد القادر الريحان

تاريخ دمشق العمراني، لمحة عامة في تطور المدينة العمسراني خلال العصور، في : بجلة الجمسوليات الاثرية السورية، تصدرها المديرية العامة للاثار والمتاحف في الجهورية العربية السورية، المجلد الرابع عشر (٤ ١٩٩ م)، مطبعة السرق، دمشق ١٩٩٤ م. ص ٢٢ - ٥٤.

### عبه الكريم غرايبة

الدرب والاتراك، دراسة لتطور العلاقات بين الامتين خملال الف سنة، مطبعة جامعة دمشسق، ١٣٨١ هـ ١٩٣١م.

### عبد المنعم ماجد

ه نظم الفاطمبين ورسومهم في مصر ، جزءان ، فشر مكتبسسة الآنجلو المصرية ، أتقاهرة ١٩٥٣ م و ١٩٥٥ م .

و بالاشتراك مع على الينا ) الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي

في العصور الوسطى ؛ ملتزم الطبيع والذير دار النكر العربي ، القاهرة ١٩٣٠ م .

ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر، التاريخ السياسي، ملتزم الطبع والذئير دار المعارف عصر، الإسكند: يرم ١٩٩٨.

### على إبراهيم حسن

تاریخ جوهر الصقلی قائد المن لدین الله الفاطمی ، الطبعة
 الاولی ، مطبعة حجازی ، القاهرة ۱۵۳۱ هـ ۱۲۳۳م .

هلى البنسا = ( انظر : عبد المنهم ماجد )

## صر كال توفيــق

- مقدمات العدوان الصليبي ، الإمبراطور يوسمندا تويمسكس وسياسته الشرقية ( ٦٩ ٩ - ٩٧٦) ، نشر دار المما في بمصر، الإسكندرية ١٩٦٦م .
  - تاويخ الإمبراطورية البيزنطية ، الإسكندرية ١٤٦٧ م .

### فازيابيدف ( أ. أ )

• العرب والروم ، ترجمة محمد عبد الحادى شعيرة ، نشهر دار الفكر العربي ، القاعرة ( بدون تاريخ ) .

### فتحى عبان

• الحدود الإسلامية البيزلطية بين الاحتكاك الحرد والاتصال الحضارى ، ثلاثة أجزاء ، طبعة دار الكتاب العدر في للطباعمة والنشر ، القاهرة ( بدون تاريخ ) .

## استرنج (كى Gny Lo Strange).

ع بلدان الخلافة الشرقية ، ترجمة بشدير فرنسيس وكوركيس عواد ، مطبوطات المجمع العلمي العراق ، مطبعة الرابطـــة ، بغداد ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤ م .

## لويس (أرشيبا لدر. Archibald R. Lowis

القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد محمد عيمى، ملتزم الطبع والذهر مكتبة النبضة المصدرية بالقاهرة ( بدون تاريخ )

### محد جال الدين سرور .

- النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق فى القرنين الرابسع والخامس بعد الهجرة، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العرب، مطبعة الاعتباد بمصدر، ١٩٥٧.
- سياسة الفاطميين الحارجية ، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر
   العربي ، القاهرة ١٣٨٦ هـ ١٩٦٧ .

### محد عبدالله عنسان

الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية، الطبعة الثانية ، مطبعة
 لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٣٧٩ هـ ١٩٥٩ م .

#### محدد ڪرد علي

ه خوطة دمشق ، مطبوعات المجميع العربي بدمشق ، مطبعــــة الترق ، دمشق ١٣٦٨ هـ ١٩٤٩ م .

#### عمسداد مختسسان

كتاب التوفيةات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجمرية

با لسنين الإفرنكية والقبطية ، الطبعة الأولى ، المطبعة المسيرية ببولاق مصر المحمية ، ١٣١١ه.

### مصطفى جسواد

شرح ديوان المتني لابن عدلان لا للعكبرى ، فى : مجلة المجمع العلمي العرفي بدمشق ، المجلد الثانى والعشرون ، الجزء الاول والثانى (كانون المثانى وشباط ١٤٥٥ م - صفر وشهر ربيسج الاول سنة ١٣٦٦ هـ)؛ ونفس المجلد ، الجزء الثالث والرابع (آذار ونيسان سنة ١٩٤٧ م - شهر ربيع الآخر وجمادى الاولى سنة ١٣٦٣ هـ) ، مطبعة الترقى ، دمشق ١٣٦٧ هـ -

### مصطفى الشكعلة

سيف الدولة الحدائي، الطبعة الأولى، دار القبلم، القاهرة
 ١٩٥٩ م.

## ميتز ( آدم Adam Mitz ميتز

الحصارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى أر عصر النهضية فى الإسلام، ترجمة عمد عبد الهادى أبو ديده، جسوءان، الطبعة الثانية مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1947 م- 1948 م.

### قاصف الياازجي

ه کتاب العرف الطیب فی شرح دیوان أبی الطیب ، جزءان ، بیروت ۱۳۰۵ ه.

والقسولا زيادة

ي الرحاله العرب ( صمن بحوجة الآلف كتاب ، رقم ۹۷ ) . تشر دار الحلال ، القاهرة ۱۹۵۹ .

# ثانيا : المراجع غير العربية

Baynes ( Norman H. ) and Moss ( H. St. L. B. )

= Byzantium, Oxford 1948.

#### Boswarth ( C, F. )

Military Organization under the Buylds of Persian
and Iraq, in: Oriens, vols 18 — 19 (1965—66), Leiden 1967. pp. 143 — 67.

#### Canard ( Marius )

- '= Sayf al Daula, Alger 1934.
- = Histoire de la Dynastie des Hamdanides de Jazira et de Syrie, t. I. Paris 1953.
- = Al-Awasim, in : Encyclopaedia of Islam ( new edition ) , vol. I, Leiden 1960 . pp. 761 2 .

#### Deihl (Charles)

= Byzance, Crandeur et Décadence, Paris 1930.

### Deihl (Charles ) et Marçais (Georges )

De 395 A 1081, Paris 1936.

#### Dozy (R.)

Supplément aux Dictionnaires Arabes, 2 Vols, 13 ême ed., Leyde, Paris, 1967.

#### Elisséoff (Nikita)

E La Description de Damas d' Ibu 'Asakir,
Damas 1959.

#### Finlay (George)

History of the Byzantine Empire, From Dccxvi
To Mlvii, London 1906.

#### Gibb (Sir Hamilton A. R.)

The Caliphate and the Arab States, in :
A History of the Grusades, ed. Kenneth M.
Setton, University of Penssylvania Press,
Philadelphia 1958.

#### Haurt ( CL. )

- Histoire des Arabes , t. I, Paris 1912.

#### Haig ( Lt. - colonel Sir Wolseley )

Example 2 Comparative Tables of Muhammadan and Christian Dates. London 1932.

#### Hitti ( Philip K. )

= History of Syria, New-York 1951.

#### Honigmann (E.)

= Al - Thughur, in : Encyclopaedia of Islam, vol. IV, Leiden, London, 1960. pp. 738 - 9.

#### Jorga

= The Byzantine Empire ( tran. form the the French by Allen H. Powiers), London 1907.

#### Lane- Poole (Stanley)

= A History of Egypt in the Middle Ages, 5 th ed., London 1936.

#### Lo Strange (Guy)

= Palestine under the Moslims, Beirut 1965 .

Marçais (Georges) = (see: Diehl)

Moss (H. St. L. B.) = (see: Baynes)

#### O'Leary ( De Lacy )

= A Short History of the Fatimid Khalifate, London 1923.

#### Oman (Charles )

= A History of the Art of War in the Middle-Ages, 2 vols, London 1924.

#### Ostrogorsky (Ceorge)

Joan Hussey), Oxford 1956.

#### Sadruddin (Muhammad)

= Saifuddaula, Lahore 1930

#### Vasiliev (A. A.)

- par P. Brodin et A. Bourguina), 2 vols, Paris 1932.
- The Struggle with the Saracens (887 1057).
  in: Cambridge Medieval History, vel. IV.
  Cambridge 1934. pp. 138 52.

-- ٤٢٢ --

تصويب الأخطاء (\*)

| Ī   | صواب                   | Lb+                   | السطر                  | الصفحة        |
|-----|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|     | العنوان                | العنواي               | . "                    | ب             |
|     | الملية عن الفاطميين في | العلمية الغامضة       | 11                     | ح ا           |
| ئ   | مصر والشام _ أنسب مر   |                       |                        |               |
|     | دراسة هذه الفترة       |                       |                        | 1             |
| Ì   | من يد                  | عن يد                 | ٨.                     | ۲             |
|     | راودهم                 | واددهم                | 4                      | ٥             |
| 1:0 | (أضف في آخرالهامش)     | راجع ٠٠٠٠ الخ         | ٨٨                     | ٧             |
| 1   | ص ۱۵۰ ۰                |                       |                        |               |
|     | إلا ما أفرده           | ا عا أفرده            |                        | :- <b>1</b> Y |
|     | منه ۱۰ م               | سنة ٢٧ ه              |                        | 14            |
|     | القوة                  | للقوة                 | 18                     | 10            |
|     | وأنتهت                 | وأتهت                 | ه ۱ س۲ به              | 40            |
|     | كور أو أجناد الشام     | كور الشام             | ه ۱۶ س <sup>۱</sup> په | 44            |
| ن   | ناصر الدولة ابن حمدا   | ناصر الدولة أبو محمد  | ه ۳۰ س و به            | 78            |
|     |                        | الحسن بن عبد الدحمدان |                        |               |
|     | خرج من                 | خرج لی                | ه ، ع س ا به           | ٣٧ ا          |
|     | ۲37 م                  | ۴ م                   | 11                     | ٤٥            |
| i i |                        |                       |                        | t             |

<sup>(</sup>ﷺ) أدرجنا هنا أهم الأخطار التي وتمت خلال الطبع ، وتركنا بقيتها لفطنة القارىء ونعشــذر له سلفا .

تصويب الاخطاء

| . صواب     | -     | 1_b÷              | السطر          | اصفحة | ji |
|------------|-------|-------------------|----------------|-------|----|
| ۲۳٦ ه      | مشة   | ه۲۳ ۵۰۰           | بقية الهامش    | ٤٧    |    |
|            |       |                   | سه من أسغل     |       |    |
| دو.        | ويبا  | ويبدر             | •              | 1 07  |    |
| انشهائها   | حق    | حي انتهائها       | 17             | ٥٩    |    |
| 3          | الم   | ايزة              | ٦              | 77    |    |
| 31         | br.   | بمظر              | 4              | 77    |    |
| 24.        | ٣٠    | 277.              | 4              | ٦٤    |    |
| (1)        | ۸)    | (14)              | 4/1            | 47    |    |
|            | مر    | 46                | 14             | ٧٢    |    |
| میعی       | الط   | الطبيد            | 1/             | ٦٧    |    |
| رع هر      | r.    | A 78.             | ۲              | ٦٨    |    |
| م الدمستق  | بليا  | بلغ الدمشق        | يقية الهامش ،  | 74    |    |
|            |       |                   | س(۸) به        |       |    |
| واصم       | الم   | العالم            | هههس الأخير به | ٧٠    |    |
| ذلهم       | sti   | تارلحم            | ه٧٧س الآخير به | ٧٣    |    |
| نة ١٣٣٨ م  | - (   | ( تاریخ غیر و اضح |                | ٧٤    |    |
| نة ١٩٧٩ هـ | ٠     | ( تاریخ غیر واضح  | ٦              | ٧٤    |    |
| State      |       | Sate              | ه ۲۹ س ۷ به    | ٧٤    |    |
| حداهما     | 1     | إحدهما            | ه ۲۳ س ۷ به    | ٧٥    |    |
|            | ····· |                   |                | ····  |    |

تصويب الاخطاء

| صواب                   | <u> _</u> b÷                       | السطر            | الصفحة |
|------------------------|------------------------------------|------------------|--------|
| والبيع                 | والببع                             | ه ۲۳ س ۹ به      | ٧٥     |
| المنابر                |                                    | 4.1              | ٧٥     |
| A71.                   | ( تاریخ غیر واضح )                 |                  | ٧٧     |
| - ۲۰۴ م                | ( تاریخ غیر واضح )                 | ٣                | VV     |
| 407                    | ( تاریخ غیر وا <mark>من</mark> ح ) | ٤                | ٧٧.    |
| * TTV                  | ( تاریخ غیر واضح )                 | ٤                | ۷۸     |
| مرعشا                  | رعشا                               | هم برس الاخير به | ٧٨     |
| س ١٥٥٠                 | ص ۵۵                               | ه ۱۶ س ۳ به      | ٧٩.    |
| هروج                   | « روج                              | ه ١٤٤ س ٧ إله    | ٧٩.    |
| أيا فراس               | أبافرا                             | ٣                | ۸۳     |
| المقبل                 | ا تقبل                             | •                | ۸٦     |
| ويرجح كثار             | ويرجع كنار                         | ه ۲۵ س ع به      | ۸۷     |
| P 77'9                 | ( تاریخ غیر واضح )                 | *1               | 11     |
| و پر جیح               | ويرجع                              | أول بقية المامش  | 11     |
| غلام سيف الدولة        | سيف الدولة                         | •                | 90     |
| الاستيلاء              |                                    | م ۱۲۳ س ۲ به     | 1.4    |
| عند الإشارة إلى الهامش | فيما أشير إليه بالهامش             | م ۱۲۳ س ۱۰ به    | 1.4    |
| رقم (٥٠)، ص ١٢٨.       | رقم (٥٠)                           | 1                |        |
| (2710)                 | ( تاریح غیر واضح )                 | •                | 1.4    |

تصويب الاخطاء

| صواب                    | خط_ا                | السظر            | الصفحة |
|-------------------------|---------------------|------------------|--------|
| Vasiliov                | Vasilicv            | 4,000            | 111    |
| 1971 / A 400            | ( تاریخ غیر وامنح ) | ٦,               | 117    |
| A 777                   | ( تاریخ غیر واضح )  | ٣                | 14.    |
| والمرابطة               | والمرابطة           | ٣ من أسفل الصفحة | 177    |
| / a ro. dl              | ( تاریخ غیر واضح )  | 14               | 174    |
| أثره                    | أثوة                | ۲                | 178    |
| تر يمسكس                | تۇ ئىسكىس           | 17               | 175    |
| إسراطورآ                | إمبراطور            | •                | 177    |
| الإمبراطور              | الإمبراطورا         | ٦                | 177    |
| فتوحه                   | فتوسه               | A                | 147    |
| - 147)                  | ( تاریخ غیر راضح )  | 1.               | 177    |
| الثنور                  | الثنور              | 1 €              | 177    |
| انيساط بالشام إيان      | انبساط بالشام       | هنوان الفصل      | 171    |
| المرحلة الأولى من الفتح |                     | السابع           |        |
| حوادث                   | الحوادث             | ٩                | 144    |
| (۱.٤١) وما بعدها ، ص    | ( ۱3 ) دما بددها    | 41 7 00 18 8     | 144    |
| ۲۷۳ و ما يعدها          |                     |                  | ŀ      |
| <del>ج</del> بل         | J =                 | 10               | 15.    |
| * T09                   | ( تاریخ غیر واضح )  | ۲                | 127    |

تصويب الاخظاء

| صدواب                 | h-                    | السطر             | الصفحة |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| رقم ۲۰۱، ص ۲۵۶ – ۲۰۷  | رقم ۲۰۱               | ه ۽ ٣ س الآخير به | 184    |
| رقم ۱۱۶، ص۲۲۳ - ۲۲۶   | رقم ۱۱۶               | ه٧٧س الاخير به    | ) { {  |
| رقم ۲۰۱۱ ص۲۰۷ - ۲۰۸   | رقم ۱۰۱               | يه ٣ س الاخير به  | 188    |
| التواريخ              | الثراريع              | *                 | 107    |
| w hat.                | ( تاریخ غیر واضح )    | •                 | 108    |
| * **-                 | ( تاریخ غیر واضح )    | 17                | 107    |
| سعادة بن حيان         | سعادة بن حيار         | آخر المتن         | Yet    |
| ( سعاد بن حبان )      | ( سعاد بن حيان )      | ه ۱ س ۹۸ ه        | Yof    |
| * T7T                 | ( تاریخ غیر واضح )    | ١٤                | 101    |
| A 44.                 | A 77                  | ٨                 | 17.    |
| (1.1)                 | (رقم المامش)          | 1.4 0             | 17.    |
| * T71                 | ( تاریخ غیر واضح )    | ٦                 | 777    |
| 477                   | # Y71                 | ۱۳                | 175    |
| (171)                 | ( رقم الهامش <u>)</u> | 148 *             | 177    |
| A 44.                 | A 77.                 | ۲                 | 176    |
| De Lacy O'leary       | De Lacy O'lreary      | ,                 | ۱۷۸    |
| ۵ ۲۰۹                 | ( تاریخ غیر واضح )    | ۱و۱۶              | 174    |
| ذي الحجة من سنة ٢٥٨ ه | ذي الحة من سنة ١٠٠٨ م | ٤                 | 14-    |
|                       | نح و                  | ٤                 | 141 .  |

تصويب الاخطاء

| صـواب                | <u>- Lb</u> ÷      | السطر         | الصفحة |
|----------------------|--------------------|---------------|--------|
| A 709                | ( تاریخ غیر واضح ) | 14            | 141    |
| المستشرق             | المسقشى            | الاخهر بالمتن | 141    |
| A 77.                | ( تاریخ غیر واضح ) | ٧             | 115    |
| في ١٠ ذي الحجة       | ني ر ذي الحجة      | ١٠            | ۱۸۳    |
| (۱۵۷)، ص ۲۸۲         | (1eV)              | ۵۰۵ س ۳ به    | 187    |
| ابن الأثير           | الأثير             | ١             | 3/1    |
| (۱۵۸)، ص ۲۸۲         | (104)              | ه ۸۵ س ۳ به   | 1/18   |
| النفوذ               | الننوذ             | 4.1 00 4.0    | ١٨٤    |
| A 777                | ( تاریخ عیر واضح ) | 17            | 140    |
| / 4 44.              | ( تاریخ غیر واضح ) | *1            | 141    |
| دون                  | د ن                | ١             | 144    |
| السا اسا             | اساتسا             | ٣             | 191    |
| اعتمادا              | اعتما              | ٤             | 111    |
| أوجز                 | أوحز               | ٤             | 144    |
| أبو تغلب             | أبو تعلب           |               | 198    |
| بالغصل السادس، ص ٢٢٥ | والفصل السادس      | 4 5 00 181 0  | 145    |
| A 44.                | ( تاریخ غیر واضح ) | ۲             | 198    |
| بختيبار              | یختیـــار          | ٦             | 198    |
| أنباعها              | أتباء لما          | ٩             | 198    |

تصويب الآخطاء

|   | صواب                 | خطــا              | السعار        | السائحة |          |
|---|----------------------|--------------------|---------------|---------|----------|
| - | بالفصل السادس، ص٣٢٧  | يا اغصل السادس     | 4 7 00 1777 0 | 118     |          |
|   | ان خلـکان ( ١٤٠ )    | ابن خلمکان ( ۲٤٠ ) | 4             | 190     |          |
| 1 | السادس ، حن۳۲۷ - ۲۲۸ | السادس             | म १ जा १६५ म  | 110     |          |
|   | واستدعاء             | سيدواه             | آخر المتن     | 117     |          |
|   | / ۱۷۱ ع              | ( تاریخ غیر واضح ) | 1.            | 144     | ,        |
|   | المذكورة ، ص ٢٧٦     | المذكورة           | 470-177       | 111     |          |
| - | بالفصل السادس ، ص    | بالفصل السادس      | م ۱۷۱ س ۲ به  | 144     | ľ        |
|   | 777 - 777            |                    |               |         | Menn . C |
|   | غرايبة               | ءَ ايبة            | ,             | ۲٠.     |          |
|   | فثراهم               | فراج               | آخر آلمان     | 4-1     | S        |
|   | عممة                 | غيره احد           | 14            | 7.7     | 7 .9 .   |
|   | ودجاله               | ورجا به            | ٧             | 7.5     | 1000     |
|   | 4                    | ما المراجعة        | ٨             | ۲۰۳     | 50       |
|   | على                  | . عل               | 1-            | ۲۰۳     | 14 to    |
|   | * 441                | ( تاریخ غیر واضح ) | ٧             | 7.8     | 1        |
|   | ا اشار               | أثــار             | ٨             | 4.1     |          |
|   | Gaston               | Gstou              | ٩             | 4.8     |          |
| Ì | للورخ                | للدؤ أف            | ه ۱۹۹۳ س ۲ به | 7.8     |          |
|   | العبارة ، ص ٣٣٨      | المباره            | و س الآخير په |         | ,        |

تصويت الاخطاء

| صدواب               | <u></u>                                | السطر        | الصفحة |
|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------|
| لتاقى               | القى                                   | ۲            | 7.0    |
| الممارك             | المارك                                 |              | ۲۰۵    |
| يالفصل السادس ، ص   | بالفصل السادس                          | ه ۲۰۶ س ۳ په | 4.0    |
| 777 - 771           |                                        |              |        |
| بالفصل السادس، ص٣٠٦ | بالغصل السادس                          | 4 5 00 4 0 0 | ۲۰0    |
| يذكران أن           | يد كر أن                               | . "          | 4.4    |
| A \$7.              | A 44                                   | ٤            | 4.7    |
| كذاك إلى أن         | كذلك أن                                | 15           | 4.4    |
| A 771               | ( تاریخ غیر واضح )                     | ٣            | ۲٠۸    |
| سعادة بن حيان       | سعا ة بن حيان                          | ۲            | 4.9    |
| تاریخا هو ۳         | تاریخا هو                              | ٠ ٣          | 711    |
| الإهارة             | الإشاوة                                | 14           | 717    |
| معاصرة ـ            | معاصوة                                 | . v          | 771    |
| - هــذا ــ          | هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 4            | 771    |
| الفتح               | الفتح                                  | ۲ من أسفل    | 771    |
| يتعرض               | بتعرض                                  | ٣            | 777    |
| المصادر لم تركز     | ا مادر لم ترکر                         | ٤            | 777    |
| المكثيرين           | المكثيري                               | ٦            | 777    |
| تتضمن               | ۔<br>۔ تضمن                            | 4            | 178    |

تصويب الاخظاء

| صواب                                                 | 1_b÷                | السطر                                 | الصفحة |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------|
| ميد الله                                             | عبد الله            | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 770    |
| P07 *                                                | ( آار بخ غیر واضح ) | ۲                                     | 441    |
| عبيد الله                                            | عبد الله            | ą                                     | 444    |
| A Y04                                                | ( تاریخ غیر واضح )  | آخر المأن                             | 444    |
| ووافت                                                | ورافت               | 11                                    | 777    |
| الرملة                                               | الرلمة              | 1.                                    | 771    |
| POTA                                                 | ( تاریخ غیر واضح )  | 14 - 14                               | 447    |
| A 70A                                                | ( تاریخ غیر واضح )  | 11                                    | 771    |
| عوده                                                 | عو ، ه              | 15                                    | 779    |
| P07 A                                                | ( تاریخ غیر واضح )  | 17                                    | 444    |
| الفصل، ص ۲۵۳ - ۲۵۸                                   | الفصل               | 4 7 00 10 4                           | 771    |
| P07 A                                                | ( تاریخ غیر واضح )  | ۲                                     | 771    |
| مايدعو                                               | <b>ما يوعو</b>      | ١                                     | 777    |
| أتاوة                                                | أناوة               | ٤                                     | 444    |
| دمشق                                                 | مشق                 | ٤                                     | 785    |
| ه، ربيح الآخر سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ( تاریخ غیر واضح )  | 90                                    | 772    |
| / * TOA                                              |                     |                                       | 1      |
| * 40V                                                | ( تاریخ غیر واضح )  | 1099                                  | 74.5   |
| واستناب (کدا)                                        | واستاب (كدا)        | آخو المتن                             | 778    |

تصويب الاخطاء

| صواب             | [la>                       | السطر            | الصفحة            |
|------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| * TOX            | ( تاریخ غیر واضح )         | 11 631           | 777               |
| A TeV            | ( تاریخ غیر واضح )         | 1                | 777               |
| لطرد             | ـطرد                       | 19               | 777               |
| Veo #            | ( تاریخ غیر واضح )         | 17911            | 48.               |
| نذنقــل          | نن <b>ة_</b> ل             | 1.               | 781               |
| نى سمة           | في _مه                     | ٦                | 787               |
| * ToV            | ( تاریخ غیر <b>را</b> ضح ) | آخر المآن        | 727               |
| وجوده            | <b>ر</b> جود               | ۲                | 750               |
| * Y09            | ( تاریخ غیر واضح )         | 1 4              | 727               |
| مده اسنة         | هدد السنة                  | 14               | 727               |
| A 709            | ( تاریخ غیر راضح )         | 33               | YEA :             |
| لم يذكر          | لم ۔ذکر                    | 10               | YEA               |
| تاريخ            | تاريخ                      | العنوان          | 707               |
| ا فزارة          | فرارة                      | 18               | Yor               |
| السابع ، ص ٣٤٩   | السابع                     | ه ۸۷ س ۱ یه      | 404               |
| الأرض ، المطمئنة | الأرض المعلمنة             | 4. 4. 4          | 404               |
| انهزمت           | انزمت                      | ٥                | 405               |
| (غوطة دمشق ،     | ( غوطة ،                   | أولى بقية الهامش | 700               |
| (11.)            | ( رقم الحامش )             | 11. 4            | **11 <sup>}</sup> |

تصويب الاخطاء

| صواب                | خطــا              | السطر             | الصفحة |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------|
| اللجوء              | اللجو              | 17                | 777    |
| سفيراً ا            | سفير               | آخر المأن         | 777    |
| لنخرج               | المخرج             | · - · · · · · · · | -444   |
| و فرجع ۽            | و فرجد ،           | ١٣                | 770    |
| ويبقوا              | ويبتوا             | 11                | 444    |
| اتبعنا              | Lini               | 10                | 444    |
| ا اعداء             | دنما               | ٧                 | AFY    |
| خلطأ                | المال              | 4:                | 471    |
|                     | ( تاریخ غیر واضح ) | 18                | ۲۷۰    |
| ابن فلاح            | أبو فلاح           | 14                | 771    |
| السابع ، ص٢٦٦-٢٦٧   | السايع             | 4. 4 00 181 4     | 444    |
| السابع ، ص١٦٧ - ٢٦٨ | المابع             | 4 4 0 180 0       | 777    |
| تنضم                | تـضم               | •                 | 444    |
| وتناولهم            | وتاولهم'           | 17                | 771    |
| غالبيتهم            | غا يترم.           | 10                | 444    |
| أواخر شهر           | أواخر شهور         | ۲                 | 441    |
| دمشق                | د شق               | ۱۸                | 7.11   |
| A 74.               | ( تاریخ غیر واضح ) | ٨                 | 777    |
| شيشا                | # £                | 1                 | 777    |

تصويب الاخطــاء

| صـواب              | 1_b>                      | السطر            | inial |
|--------------------|---------------------------|------------------|-------|
| المراجة ١٠٠٠ م     | 4,20000                   | . €              | 444   |
| إباعض              | بمض                       | ٨                | 444   |
| سسنة روايته        | صصنة روايته               | 18601            | 444   |
| ذي الحجة سنة ١٥٨ ه | ( تاریخ غیر واضح )        | 17 -             | 474   |
| # 409              | ( تاریخ غیر واضع )        | ٣                | 344   |
| دمشق               | د شق ِ                    | ۽ أسفل المتن     | 476   |
| 419.20             | ے والہ                    | 3                | ٧٨٧   |
| denki 1            | 4 jāi                     | o                | 474   |
| وأبن الشحنة        | وأبن الشوحة               | 11               | YAY   |
| رقم (١٢٠) بالفصل   | رقم (١٢) با الفصل السابع. | 4.100 14.0       | 444   |
| السابع ، ص ۲۷۸ ،   |                           |                  |       |
| 1467               | ( تاریخ غیر واضح )        | الثاني أسفل المن | 477   |
| - 1VP              | ( تاریخ غیر واضح )        | )                | 444   |
| فید کر             | فيدكر                     | ١                | 494   |
| أما ابن تغرى بردى  | اما ابن تغردی بردی بردی   | ٥                | 797   |
| رقص                | رفص                       | ,                | 498   |
| (+påi              | يفيم                      | ٧                | 790   |
| استئناف القتال     | اتتناف القنال             | آخر المتن        | 740   |
| فلم تزل            | فلم نزل                   | ,                | 4+1   |

تصويب الاخطاء

|   | ٔ صواب           | Lbi                | السطر          | سفحة | اله |
|---|------------------|--------------------|----------------|------|-----|
|   | استولوا          | ستو لو             | 1 17           | ۳.   | ۲   |
|   | ۸٣٩٠             | تاریخ غیر راضح )   | خر المان       | 7 7. | 4   |
|   | فقرات ، ص ۳٤٥    | القرات .           | 4. 70 111      | A 4. | 5   |
|   | وما يعدها .      |                    |                |      |     |
|   | <b>Α</b> Ψη,     | ( تاریخ غیر واضح ) | ٨              | ۲۰۰  |     |
|   | بالفصل السادس ،  | بالفصل السابع -    | i              | ž .  | -   |
|   | ص ۳۳۰ - ۳۳۱      |                    |                |      |     |
|   | بالفصل السادس    | بالفصل السابع      | 4. 4 00 144    | 4.1  |     |
|   | رةم (۲۲۹) ،ص۳۳۲۰ | رقم (۲۲۹) .        |                |      |     |
|   | من الاحساء       | من الآح اء         | 4              | 4.4  |     |
|   | 4.5.0            | dan.               | 4              | 4.4  |     |
|   | ار چوع           | يرحوع              | 4              | 711  |     |
|   | 1779             | ( تاریخ غیر واضح ) | 4              | 711  |     |
|   | A 771            | ( تاریخ غیر واضح ) | ,              | 717  |     |
|   | ينص              | يتص                | 14             | 717  |     |
|   | _ lil.           | li li              | آخر المأن      | 717  |     |
|   | السائع ، ص ٣٨٤   | السابع .           | ه ۲۰۹ س ۲۰۹    | 414  |     |
|   | الاخريان         |                    | الثالث من أسفل | 414  |     |
|   | ~ ٣٦٢            | ( تاریخ غیر واضح ) | ٦              | 414  |     |
| _ |                  |                    |                |      |     |

تصويت الأخطاء

| صدواب            | lai-               | السطر           | المفحة |
|------------------|--------------------|-----------------|--------|
| حاضرا ، ومشاهدا  | حاضرا . و مشاهدا   | ٤               | 719    |
| וצ               | الم الا            | ٧               | 714    |
| فن ۲۰۰۰ کا       | -ن ٠٠٠ كا٠         | ۸ .             | 719    |
| 777              | 777                | رقم الصفحة      | ۳۲۲    |
| ألعشر            | المتز              | ٦ من أسفل       | 777    |
| 777              | 777                | رقم الصفحة      | 442    |
| من من قبل        | من قبل قبل         | ٥ و ٦ أسفل الآن | 445    |
| 770              | 770                | رقم الصفحة.     | 440    |
| المكانية         | المكانبة           | ۲               | 441    |
| على              | عل                 | آخر المأن       | 777    |
| <b>.</b> ٣٦٠     | ( تاریخ غیر واضح ) | ٤               | ۳۲۸    |
| هو ماكادوا       | وهو ماكاهوا        | ع من أسفل       | ۳۲۸    |
| تجارز للمعقائق   | تبح الحقائق        | ١               | 779    |
| linepain         | المحصدا            | ٣               | 771    |
| 244.             | ( تاریخ غیر واضح ) | 4               | 444    |
| استيلاء          | اسقلاء             | ٣ من أسفل       | 444    |
| مصادرهما ،       | مصادرهما ۽         | ٧               | ***    |
| وسقوطها          | وسقرطها            | ٨               | 84.    |
| سنة ١٣١ ه بعد أن | سنة ٢٦٩ ه بعد أن   | ۲ من أسفل       | ***    |

تصويب الاخظاء

| صدواب                        | Lbi                    | السطر        | الصفحة |
|------------------------------|------------------------|--------------|--------|
|                              |                        |              |        |
| ٣٣٤                          | 778                    | رقم الصفحة   | ***    |
| » h .h                       | ( تاریخ غیر واضح )     | 14           | 425    |
| عناه ـ                       |                        | Y            | 770    |
| * ٣٦٢                        | ( تاریخ غیر واضح )     | 10           | 777    |
| ( يوضع ابن عذارىةبل          |                        | - ۲۳7 *      | 420    |
| أبى الفدا مباشرة )           |                        |              |        |
| التار مخين اللدين أشار الليم | التاريخ الذي أشار اليه | مههم س ۱۰    | 777    |
| ادامكاين                     | لبلک بین               | ø            | ۳۳۸    |
| دەشق                         | دمشق وهی               | 41 1 00 4 4  | 784    |
| والخليل                      | والحليل                | مهسبه        | 722    |
| Amage                        | م ير                   | ۳,           | 780    |
| صهريوب                       | صهرحت                  | 11           | 787    |
| يريد يلد الروم               | بريد بلد الرم          | 14           | ۲٤٧    |
| آو جام                       | سرجعم                  | ه ۱۳ س ۱ به  | 787    |
| أو أوائل                     | وأوائل                 | ٣ أسفل المتن | 781    |
| انتشرت                       | انتثرت                 | ~            | 701    |
| ( يحذف مذا اللفظ )           | . فلم                  | ,            | 404    |
| Kili                         | الأراة                 | ~            | 707    |
| فيقول: وكان محورا            | فیول : , وکان مجرران   | v            | 707    |

تصويب الأخظاء

| ما وسا         |                    | السظر            | الصفحة      |
|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| المقنول        | اء قة و ل          | 1                | <b>**</b>   |
| المغاربة       | الفارية            | ٣                | Tov         |
| الما ينيه      | عنيد ال            | ٦                | 707         |
| الفئنان        | المثان             | . 4              | 707         |
| Ki li          | Kilà               | £                | TOA         |
| فاتك           | فانك               | ب من أسفل المان  | 409         |
| Kili           | K.16.              | -                | 44.         |
| امنا           | La                 | 4                | 44.         |
| حوران          | <b>⊸رران</b>       | 1.               | 44.         |
| تدمر ِ         | آلده ر             | 0                | 771         |
| ٣٥٩ ه من الصعب | ۹ من السعب         | ٥                | 777         |
| وأصفايه ،      | وأصحابه.           | ٣ من أسفل المآن  | 474         |
| ابن فلاح سهر   | ابن فلاح نیر       | 1                | 448         |
| A 47.          | ( تاریخ غیر واضح ) | 14               | 771         |
| ولا يعقل       | و يعقلن            | 14               | 771         |
| وقضائه         | وقضا 4             | ۳                | 779         |
| وظالم بن موهوب | ل وظلم بن موهوب    | ٧ من أسفل الماتز | ٣٧٠         |
| كولاة          | 2eK.               | ۲ -              | 77)         |
| رؤساه          | رۇ ام              | ÿ•               | <b>*Y</b> ) |

تصويب الاخطاء

| صـواب                   | 1_b>                   | السطر       | الصفحة       |  |
|-------------------------|------------------------|-------------|--------------|--|
| رؤساء                   | روءساء                 | 1.          | - 444        |  |
| السياح                  | انسياج                 | ۲           | ۴۷٤          |  |
| ووايتيها                | دوايتها                | ٤           | 448          |  |
| القيض                   | اقبض                   | 17          | 445          |  |
| القوة الغازية           | اة رة الغازية          | 10          | ۳۷٤          |  |
| وانسياح                 | والسياج                | •           | 444          |  |
| القاول                  | املول                  | ٦           | ۳۷۷          |  |
| الفرصه                  | الغرصه                 | . 4         | 444          |  |
| بمتادها المقيل          | بعنادما الثغيل         | 11          | <b>"</b> VV  |  |
| عتلكات                  | منكات                  |             | ۳۷۸          |  |
| 777                     | ( تاریخ غیر واضح )     | 18          | ۳۸۰          |  |
| ليدل على تواصل          | لیدل علی تو اصل        | ٤           | ۲۸۱          |  |
| ص ۲۰۲ ، و دن            | ص ۲۰۲ ، ومن            | م ۱۲۹ ش ابه | ۲۸۱          |  |
| و الكن يبقي             | ولكن يــقى             | 1.          | 474          |  |
| ( ضبع ما يلي بعد الحامش | (سقط الهاءش في الطبيع) | 150 4       | ۳۸۳          |  |
| رأسم ١٤٤): (١٤٥)        |                        |             |              |  |
| (ف: الخطط، ج٧،          |                        |             |              |  |
| ص ۱۹۳) ٠                |                        |             |              |  |
| A 44.                   | ( تاریخ غیر واضح )     | ٣           | <b>የ</b> 'ለወ |  |

تصويب الاخطاء

|                         | -                  |           |        |  |
|-------------------------|--------------------|-----------|--------|--|
| صواب مدور               | [k;                | الشطر     | inial  |  |
| انحسار                  | انعار              | v         | 440    |  |
| أعذته                   | 47.4.              | ۽ من أسفل | 441    |  |
| 40                      | UH T               | ٣ من أسفل | 441    |  |
| في عام ٥٥٩ ه            | في عام ٢٥٧ ه       | ٩         | 797    |  |
| ATTY                    | ( تاریخ غیر واضح ) | 18        | 444    |  |
| المؤرخين القدامى        | ا ورخين القدامي    | 10        | 444    |  |
| ذى الحجة سنة ٥٥٥م. وقد  | ( تاریخ غیر واضح ) | ١٤        | 448    |  |
| فاتك ا                  | فاتك               | £         | 440    |  |
| فاتفق الطرفان           | فانفق الطرفان      | 14        | 440    |  |
| حتى ذى الحجمة سنة ٢٥٩ ٥ | ( تاریخ غیر واضح ) | ٣ من أسفل | 790    |  |
| -                       |                    |           | Mileon |  |

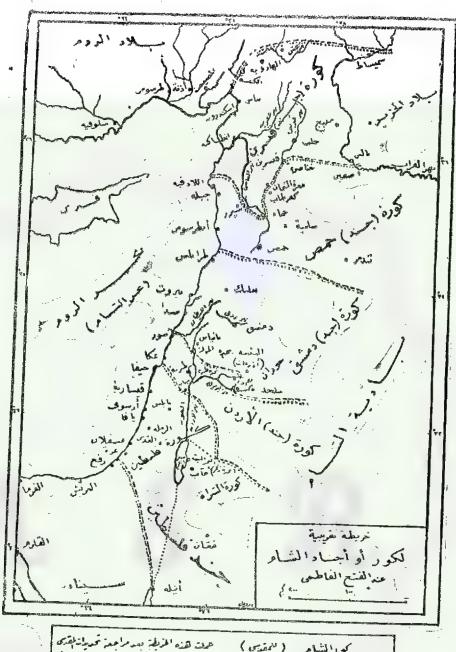

... كودالشام ( التحقيق ) عدت هذه المزبطة دمد مراجعة تحديل تلقري ... أجنادالشام (اجاده ونمراطية مدد المشام المركز والمنام والمركز والمنام المركز والمنام والمركز والمنام والمركز والمنام والمركز والمنام والمركز والمنام والمركز والم



1 ( 1577 1844 1844 - 644 -). ورس عالم الا الا من المنظمات ( المنظم المن ) ( را المنظم المن المنظم الميها و ( د معله) سوهنهم سهم و صمه

وي الماليان المعالم و الماليم المالي و المالي المولاد المالي المالية des ervirons de Damas jointe au texte). \* Asakir, pp 172, m. 0, 245, m 1 ( et Carte Elissde !! ( Nikita), La Description de Danas d'Ibn . 7.

122 1 122 2 351 ( 344 4 4 4 44 44 ) 4. mile the stelling of the sea of 1 2 2 2 2 3 112 2 612"

الماد الا مدد الماد الماد الماد المادية و الما من و فاعلى المعلى المعلى و المعلى و المال الم

و ۱ولاد و ۱۷ و ۱۷ و ۱۷ مرد پېرمې د مشوسې د

1. Indian a man in the self of the own the was the as yet alook

## والمطلمات

به به به مطسوات فعاج من الدستود على دشق فالحرم الله به المحرم الله به المحرم الله به المحرم الله به المحرف المراف عمر إلى طرة مطابع الى طراد والمدوالدوالتشيخ المحاسبة عددة المدووع إلى دمشق وزولم على دمعوى زيافية ١٥٩ هـ المحرسة عنده المدووع إلى دمشق وزوله إلى المحاسبة ١٥٤ هـ المحرفة المدووج على أنطاكية في ربيع الأول ١٦٠ هـ المحترفة المحرف المحاسبة على المحاسبة المحاسبة



وسیع ۱ لعسا طهید. للشسسام (خد السیرالتوبی محسد معرب صلح)

ملت ها الحيطة بعد مرحمه

ا المنعردي و المنشد والاسراقية ، حق هية ١٩٠١ ١٩٠

، الاصطوري ، ما مله الناه ، من مه . من

م استعودل و صورة الأرصد والشهرالدول وجو ١٠١٤ ١٠١٥

ع المالشخنة ، الدالمنتحد ( انظر : المؤين قام في الماء والعيم)

ه با فوت سعم النداد ، (مادة الديمم) ،

Commend, Sayf at Daula, pp. 37-8,41-8. 1

( et conte pour norver à l'histoire

du regne de Sayf al Daula jointe . au terste), idem, Hist. de la Hamd.

PP 226 - 7, 716 et sog

Homogorann (E.), Al-Taughur, in Ency of Islam, vol IE, pp. 138.9

Canar, Al- Awasson, in Ency of Islam - "
( new edition ), vol. 1, pp. 761-2

٩ سنرج (ك) ، طراد الحلاقة الثرفية ، ص ١٦٠ - ١٦٤

د ماحد والمنا ، الأفلس الناري (حريفة يم ٤ بلاد الحزيرة وأربعية ، وحريفة يتم ه مدد الشام .

۱۱ متى عمّا بدرد المدود الديسلام البيرنطد ، الكتاب المؤول :
 ( في الطرول التاريخ والحفرا لينة ) ، ص ۲۲۶ و ۲۲۵ .

497 - 443

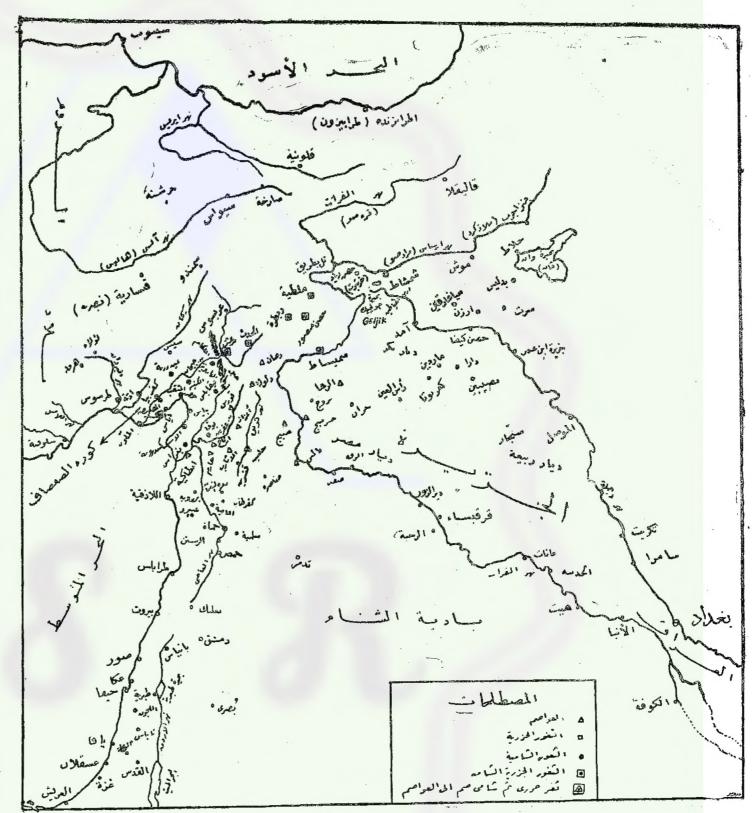

المواصم والتعور للشامية والجررية

## المحستويات

| عممه             |                        |                 |            |         | وع               | لموض            | }                  |         |                           |                |
|------------------|------------------------|-----------------|------------|---------|------------------|-----------------|--------------------|---------|---------------------------|----------------|
| ١ ـ ١ .          | • •                    | •               | الم        | زير س   | عبد الع          | السيا           | ا<br>التور         | ذ الد   | الاستا                    | تصدير          |
| 19- 1            |                        | •               | •          | •       | •                | ٠               | •                  |         |                           | القيد          |
| 14 41            | ٠ ،                    | الفاطم          | الفتح      | أبأ     | أي الشرأ         | اسية ف          | جسا ر              | القوة   | اول:                      | الباب ا        |
| 00- 77           | ٠ ٢                    | ل الشا          | ووسه       | شو بی   | ن في ج           | الميراد إو      | الإخ               | 'ول :   | سل الأ                    | ail            |
| 1.4- 01          |                        | •               | <b>-</b>   | الشام   | اشمالی           | ون في           | 1177               | ائی : ا | سل الثا                   | الذه           |
| 14 1.0           | •                      | الثدام          | الديما لية | دود     | على الح          | لميون           | البيزنه            | اث :    | ل الثا                    | aill           |
|                  | ناطمي                  | فتح ال          | اجع ا      | ومرا    | مصادر            | رص ه            | ا لنصر             | دراسا   | ئانى :                    | الباب ال       |
| 171 - VA7        | •                      | ٠               | ٠          | ٠       | لأولى            | I dila          | في مر              | للعرام  |                           |                |
|                  |                        |                 |            |         | خوين ال          |                 |                    |         | ل الر                     | الف            |
| 149-144          |                        |                 |            |         | ٠                |                 |                    |         |                           |                |
| 111-114          | شام                    | وين الن         | الفاطم     | ، فتح   | ند أين في        | ات الح<br>ت الم | ا كتا با           | امس:    | ل الحا                    | الفض<br>س      |
|                  | أين عن                 |                 |            |         |                  |                 |                    |         | ل السا                    | a <u>a</u> ll  |
| 747-414          | * 1.1                  |                 | .11 1      | 9<br>1. | للثمام<br>د اذ ا | ا اان           | تح الفا<br>اند اما | الم     | i . 13 1                  | الفص           |
|                  | اخارية                 |                 |            |         |                  |                 |                    |         | ل 1244                    | Partie No.     |
| <b>***</b>       | ט יישיים               | و دی م          | 31 au=     | י ואני  | ، م لائدر        | ALL IN THE      | es<br>Mariantina   |         |                           | الما م         |
| *44 - **         | •                      | ٠               | •          | •       | •                | ٠               | •                  | •       |                           |                |
| 177-173          |                        |                 |            |         |                  |                 |                    |         | و اهر ا<br>الأشما         | لمصادر<br>صویب |
| \$ { • - { } } } | *                      | 4               |            |         | 6<br>H n:H       |                 |                    |         |                           |                |
|                  | Lati 1                 | 1 1 - 11        |            |         | الفتح ال         |                 |                    |         |                           |                |
|                  | امی <b>الشا</b><br>داد |                 |            |         |                  |                 |                    |         |                           |                |
| ٠( ح             | ين فلا                 | ,4x <b>&gt;</b> | اِي حملا   | البعر   | Janes .          | , mp- )         | A.M.N              |         | ک " <sup>بر</sup> ا<br>شق |                |
|                  |                        |                 |            |         |                  |                 |                    |         | المراوع و                 | 70 m           |